

تحقیق الدکتورتعبلندین عبر کمحسرالتر کمی

> شارک فِ التّحقيْق محمرمعت ركمويم الكرين محمرمعت ركمويم

> > المجريح آلأولت

مؤسسة الرسالة

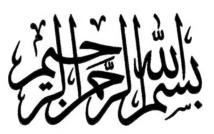



جَمَيْعِ الْبِحَقُّوقِ مَجِفُوطَة الطَّبُعَةُ الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧مر

مرس المسكن، بيروت-لبنان مراج على المسكن، بيروت-لبنان مراج على المسكن، بيروت-لبنان المسكن، بيروت-لبنان المسكن المسكن، بيروت-لبنان المسلمة والنشر والتوزيع تلفاكس: ١١٧٤٦٠ ما ١١٧٤٦٠ فاكس: ٨١٨٦١٥ ص.ب

Al-Resalah

PUBLISHERS

BEIRUT/LEBANON-Telefax:815112-319039 Fax:818615-P.O.Box:117460 Email:Resalah@Cyberia.net.lb

#### مقدمة التحقيق

إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينُه، ونستهديه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهدِهِ الله فلا مضلَّ له، ومَنْ يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاّ الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه، بلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأمةَ، صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وأصحابِه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

أمَّا بعدُ: فكثيرةٌ هيَ الكتبُ المطبوعةُ من تراثِنا الخالدِ، وكثير منها ما زالَ مخطوطاً يَقبعُ في خزائن الكتب، تعبَثُ فيه الرطوبةُ حيناً، والأرَضةُ وغيرها تارةً أخرى.

ومع هذه الكثرةِ من المطبوعات في شتى العلوم، فإنَّ بعضها بحاجةٍ إلى إعادةِ إخراجه بشكل جديدٍ.

وهذا كتابُ «المُحَرَّرِ» في الفقهِ على مذهبِ الإمامِ أحمد ابن حنبل، لمؤلفه الشيخِ مجدِ الدين أبي البركات ابنِ تيميَّة، وهو من الكتبِ التي لم تستوفِ حقَّها في الخدمةِ والعملِ المتقن.

ولقد تحدث ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص/ ٣٢٠ عن كتاب «المحرر» فقال: [حذا فيه حذو «الهداية» لأبي الخطاب، يذكر الروايات، فتارة يرسلها، وتارة يبيِّن اختياره فيها، وقد شرحه الشيخ الفرضي المفنن عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله ابن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الملقب بصفي الدين المتوفى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة شرحاً سماه: «تحرير المقرر في شرح المحرر»]. ثم تابع كلامه عن شروحه وحواشيه فقال: [ولتقي الدين بن قندس حاشية على «المحرر»، ولابن نصر الله حواش عليه حسنة، وللإمام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها: «النكت والفوائد السنية على المحرر»]. اه.

فـ «المحرر» إذن من الكتب التي قرَّرت الروايات والوجوة المطلقة، ولهذا نجد أن المرداوي في كتابه «الإنصاف» اعتمد عبارة «المحرر» فصوَّب فيها الخطأ وصحَّح الخلاف، وقيَّد المطلق، وغير ذلك.

ومما زاد تحقيق الكتاب أهميّة أنه قد توافر أربع نسخ خطيّة لكتاب «المحرر»، منها نسخة مضبوطة ومقابلة على نسخة المصنّف، ونسخة خطية جيدة لكتاب «النكت والفوائد السنية».

وإضافة إلى هذه النسخ الخطيَّة فقد رُجع إلى النسخة المطبوعة في مطبعة السنة المحمدية سنة (١٤٠٤هـ)، والتي أعادت نشرها مكتبة المعارف بالرياض سنة (١٤٠٤هـ)، ورمز لها برم).

وَلِما لكتاب «المحرر» من الأهمية في المذهب الحنبلي، اتَّجه العزمُ إلى إعادة إخراجه إضافة إلى حاشية ابن مفلح عليه المسماة: «النكت والفوائد السنية»، والتي قد طبعت على هامش «المحرر» في مطبعة السنة المحمدية سنة (١٣٦٩هـ)، وأعادت نشرها مكتبة المعارف بالرياض سنة (١٤٠٤هـ)، وقد أشرنا إليها آنفاً.

وما كان لهذين الكتابين القيِّمين أن يصدرا لولا توفيق الله وعونه، ثم تفضُّل صاحب السمو الملكي الأمير الفاضل أحمد بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الداخلية بتحمل تكاليف طبعه وتوزيعه على طلاب العلم، أحسن الله مثوبته، وجعل ثواب ما أنفقه في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذين الكتابين، وأن يجزي كلَّ من شارك في نشرهما أو أعان على إخراجهما خيراً، إنه سميع مجيب.

والحمد لله أوَّلاً وآخراً، وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

#### ترجمة صاحب المحرر

#### اسمه ونسبه:

هو: العلاَّمةُ مجدُ الدين أبو البركات عبدُ السَّلام بنُ عبدِ الله بنِ الخَضِر بنِ محمد بن على الحرانيُّ، ابن تيمية الجَدُّ، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام.

#### ولادتُه ومنشؤه وشيوخُه:

ولدَ مجدُ الدين - رحمه الله - سنة تسعين وخمسِ مئةٍ تقريباً بحرَّان، وقد ظهرت عليه علائمُ النبوغِ والذكاءِ على يُتْمِه وصغرِ سنّه، فحفظَ القرآن العظيم، ثمَّ سمعَ من عمَّه الخطيب فخر الدين، والحافظ عبد القادر الرَّهاوي، وحنبل الرَّصافي.

ولمَّا بلغَ الثَّالثة عشرة رحل إلى بغداد بصحبة ابنِ عمَّه سيف الدين، فسمع في بغداد من أبي أحمد بن سُكَيْنة، وابن طَبَرْزَد، وعدَّة، ثم عاد إلى بلده حرّان، واشتغل بها على عمَّه الخطيب فخرِ الدين، ثم رجع إلى بغداد فقرأ القراءات على الشيخ عبد الواحد بنِ سُلطان، وتفقّه على أبي بكر بنِ غنيمة الحلاوي والفخر إسماعيل، وأتقن العربية والحسابَ والجبرَ والمقابلةَ والفرائض على أبى البقاء العُكبري.

#### تلامذته:

قرأ عليه القراءات أبو عبد الله القيرواني، وتخرَّج به في الفقه جماعة ، وحدَّث عنه ولدُه شهاب الدين، والدمياطي، وأمينُ الدين ابن شُقير، وعبد الغني بن منصور المؤذِّن، ومحمد ابنُ محمد الكُنْجي، والشيخ محمد بن القرَّاز، والشيخ محمد بن زَباطر، والواعظ محمد بن عبد المحسن الخرَّاط، وعدَّة.

#### حياته العلمية وثناء العلماء عليه:

كانَ الشيخ - رحمه الله - على درجة عالية من الثقافة وسعة الاطلاع وكثرة المحفوظات، وكان صاحب تصانيف، من أهمّها: «أطراف أحاديث التفسير»، وأرجوزة في علم القراءات، و «الأحكام الكبرى»، و«المنتقى من أحاديث الأحكام» انتقاه من «الأحكام الكبرى»، و«المُحَرَّرُ» في الفقه - وهو هذا الكتاب - و «منتهى الغاية في شرح الهداية»، و«المُسَوَّدَةٌ» في أصول الفقه.

وكان رأساً في الفقه، وإليه المرجعُ في المذهب، لكثرةِ محفوظه، قال عنه الشيخُ تقيُّ الدين: كان جَدُّنا عجباً في سَرْدِ المتونِ، وحفظِ مذاهبِ النَّاس، وإيرادِها بلا كلفة.

وقال الذهبيُّ: الشيخُ الإمامُ العلاَّمةُ فقيهُ العصرِ، شيخُ الحنابلة.

كان إماماً في زمانه، رأساً في الفقهِ وأصولِه، بارعاً في الحديث ومعانيه، وله اليدُ الطُّولى في معرفةِ القراءات والتفسير، وكان فرد زمانِه في معرفةِ المذهب، مفرطَ الذكاءِ، متينَ الديانةِ، كبير الشَّأن.

وقال الشيخُ جمال الدين بن مالك: أُلِينَ للشيخ المجدِ الفقهُ كما أُلِينَ لداود الحديدُ.

وقال ابنُ شاكر الكُتْبي: كان إماماً حجَّةً بارعاً في الفقه والحديث، لم يكن في زمانه مثلُه، وله المصنفات النافعة.

#### وفاته:

توفي - رحمه الله - يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنتين وخمسين وست مئة بحرّان، وقد كتب شيخ الإسلام تقي الدين في صباه عن والده شهاب الدين أنَّ والده الشيخ أبا البركات توفي بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وست مئة، ودفن بُكْرَة السبت.

وصلًى عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أبي محمد عبد الغني بن أبي عبد الله ابن تيمية، وخرج أهل البلد كلُّهم ليصلوا على الشيخ، وكانوا خلقاً كثيراً، ودفن بمقبرة الجبّانة من مقابر حَرَّان، رحمه الله(١).







<sup>(</sup>۱) فسير أعلام النبلاء، ٢٩١/ ٢٩١، و«العبر» ٥/ ٢١٢، و«معرفة القراء الكبار» ٢/ ١٥٤ للذهبي، و«فوات الوفيات» لابن شاكر ٢/٣٢٣، و «فيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ٢/ ٢٤٩، و «طبقات القراء» لابن الجزرى ١/ ٣٤٥.

### ترجمة صاحب الحاشية

هو الفقيه المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرِّج الراميني المقدسي الحنبلي (١).

ولد قريباً من سنة (٧١٠ هـ)، قرأ القرآن وهو صغير، وتفقه بالقاضي شمس الدين بن المُسلَّم، وقرأ النحو والأصول.

وتفقه في مذهب الإمام أحمد حتى برع فيه، ودرَّس وأفتى وصنف وحدَّث، وناب في الحكم عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، وتزوج ابنته ورزق منها سبعة أولاد. شيوخه:

تفقه ابن مفلح بعلماء عصره في الفقه والأصول والحديث والنحو، ومن أشهر مشايخه الذين أثّروا فيه وفي تكوين شخصيته العلمية شيخ الإسلام، ونادرة الزمان أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الدمشقي المتوفى سنة (٧٢٨ هـ).

لازم ابن مفلح شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع بمنهجه، وكان ابن تيمية يتفرس فيه مخايل الذكاء، وكان يقول له: ما أنت ابنَ مفلح، أنت مفلح (٢).

وقد أكثر ابن مفلح في نقله عن شيخه في تصانيفه كـ «الفروع» و«الآداب الشرعية»، وغيرهما.

وكذلك تتلمذ ابن مفلح على العلامة جمال الدين يوسف المرداوي المتوفى (٧٦٩ هـ) وكان المرداوي شديد العناية بتلميذه ابن مفلح، كثير التنويه بفضائله.

ومن مشايخ ابن مفلح مسند وقته، شرفُ الدين عيسى بن عبد الرحمن بن معالي، المعروف بالمُطَعِّم المتوفى سنة (٧١٩ هـ)(٣).

وقرأ ابن مفلح النحو والأصول على القاضي برهان الدين الزُّرعي، وسمع من الحجار وطبقته، وكان يتردد إلى ابن الفُويره والقحفازي النحويَّين، وإلى المزي والذهبي، ونقل عنهما كثيراً، وكانا يعظمانه، وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ويثني عليه ويقول: ما رأيت أفقه منه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر ٥/ ٣٠، و «الجوهر المنضد» لابن عبد الهادي ص١١٢، و «المقصد الأرشد» ٢/ ١٠٧٥، و «السحب الوابلة» ٣/ ١٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) «المقصد الأرشد» لابن حميد ٢/١٩٥.

<sup>(</sup>٣) «شذرات الذهب» لابن العماد ٦/ ٥٢.

وكان ابنُ مفلح ـ رحمه الله ـ أحفظ الناس لمسائل الشيخ ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يراجعه في ذلك، ويقول: وما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح هذا (١٠). تصانفه:

صنف ابن مفلح مصنفاتٍ كثيرة، اهتم بها علماء المذهب، ويأتي كتاب "الفروع" في مقدمتها، حيث يُعَدُّ معوَّلُ الحنابلة لغزارة مادته، ولإيراده فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، ولقد أجاد فيه إلى الغاية.

وله على كتاب «المقنع» شرح في نحو ثلاثين مجلدة، وعلَّق على «المنتقى» للمجد ابن تيمية (٢).

ومن مصنفاته: كتاب «الآداب الشرعية الكبرى» و «الوسطى» و «الصغرى»، وهو من أنفع الكتب. ومنها أيضاً حاشية على «المقنع» مفيدة جدًّا، ومنها «النكت على المحرر» (٣) وهو هذا التعليق، وقد وجَّه فيه عبارة مجد الدين ابن تيمية، وحرَّر كثيراً من مسائله، وزاد في أدلته، وانتقد وناقش.

وله مصنفٌ في أصول الفقه حذا فيه حذو ابن الحاجب في «مختصره» لكن فيه من النقول والفوائد ما لا يوجد في غيره.

#### وفاته:

لقد خُتمت هذه الحياة الحافلة بالعطاء والمثابرة في العلم بوفاته ليلة الخميس ثاني رجب سنة ثلاث وستين وسبع مئة بالصالحية، وصلي عليه يوم الخميس بعد الظهر بالجامع المظفري، وكانت جنازته حافلة، ودفن بالروضة بالقرب من الشيخ موفق الدين، وله بضع وخمسون سنة كما قاله تلميذه ابن مجيد، وقال ابن كثير: توفي على خمسين سنة. وقال ابن سند: على إحدى وخمسين سنة.

<sup>(</sup>١) والسحب الوابلة؛ ٣/ ١٠٩٠ \_ ١٠٩٢.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١٤/٦.

<sup>(</sup>٣) «السحب الوابلة» ٣/ ١٠٩٣.

<sup>(</sup>٤) «المقصد الأرشد» ٢/ ٥٢٠.

### وصف النسخ الخطية

### توافر من كتاب «المحرر»أربع نسخ خطية :

ا ـ نسخة الأصل، وقد كتبت بخط نسخي واضح، وهي مضبوطة ومقابلة على نسخة المصنف التي عليها خطه، كتب عليها: بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المصنف، الملقبة بالمعصومة، وعليها خط المصنف، فصحت إن شاء الله تعالى.

ولا يُعلم ناسخها ولا تاريخ نسخها، وعدد أوراقها (١٥٥) ورقة، في كل ورقة لوحتان، عدد سطور كل لوحة (٢١) سطراً.

٢ - نسخة مصورة من مكتبة الإفتاء بالرياض برقم (١٩/ ٨٦) ورمز لها بـ (د) وهي نسخة جيدة مقابلة ومصححة على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف، كتب عليها: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة قديمة مخطوطة عام ٧١٤، منسوخة على نسخة المصنف المتوفى عام ٢٥٢، كتبه عبد الله بن عمر الدهيش، وعليها بعض التعليقات والتنبيهات المهمة من الناسخ. كتبت بخط نسخي سنة (١٣٦١) تقريباً، عدد أوراقها (٣٦٠) ورقة، في كل ورقة لوحتان، عدد سطور كل لوحة (٢٦) سطراً.

٣ ـ نسخة لا يعلم مصدرها، رمز لها بـ (س) كتبت بخط نسخي، ووقع فيها عدة سقوطات، وعلى هامشها حواشِ بخط مغاير، ولا يعلم صاحبها، نسخت سنة (٧٦٨) بيد محمد بن عيسى بن يوسف المعروف بالسنباطي الحنبلي، وعدد أوراقها (١٧٥) ورقة، في كل ورقة لوحتان، عدد سطور كل لوحة (٢٣) سطراً وعليها تملكات.

٤ ـ نسخة مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (١٩٢٠/ف)، ورمز لها بـ (ع)
 كتبت بخط نسخي، وعلى اللوحة الأولى كتب: هذا ما وقفه الوزير المعظم الحاج أسعد باشا على مدرسة والده المرحوم الحاج إسماعيل باشا طاب ثراه. وعليها ختم الواقف وعليها أيضاً ختم المكتبة العمومية بدمشق الشام، نسخها محمد بن محمد بن عبد الكريم في سنة (٧٤٧)
 وعدد أوراقها (٣٠١) ورقة، في كل ورقة لوحتان، عدد سطور كل لوحة (١٧) سطراً.

### وأما كتاب «النكت والفوائد السنية»:

فنسخته مصورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم (٣٤) فقه حنبلي، كتبت بخط نسخي سنة (٣٤) منه عنه المقدسي الحنبلي، وجاءت في (٨٦٣ هـ) بيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشهير بابن رزيق المقدسي الحنبلي، وجاءت في (٢٦٠) ورقة، في كل ورقة لوحتان، عدد سطور كل لوحة (١٧) سطراً، وقد وقع فيها تقديم وتأخير في بعض الأوراق، وأعيدت لمكانها؛ لكي تتوافق مع عبارة «المحرر» وترتيبه.

# ما تمَّ في التحقيق

- مقابلة الكتاب على النسخ الخطية المتوافرة لكلِّ من «المحرر» و «النكت السنية» عليها.
  - إثبات فروق النسخ.
    - ضبط النص.
  - إثبات علامات الترقيم.
- تخريج الآيات والأحاديث النبوية والآثار، وذلك بالرجوع والإحالة على صحيحي البخاري ومسلم إن وجدت فيهما، وإن لم توجد ففي بقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، فإن لم توجد فبالرجوع إلى بقية مصادر السنة من مصنفات ومسانيد وأجزاء حديثية، والحكم عليها إن اقتضت الحاجة لبيان ضعفها أو وَضْعها.
  - ترجمة الأعلام الواردة في الكتابين، وخاصة غير المشهورة منها.
    - التعريف بالكتب والبلدان والفرق.
    - شرح الغريب وذلك بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والفقهية.
- عزو الأقوال إلى مصادرها، وفيما يتعلق بكتب المذهب تتم الإحالة على المعتمد والمشهور منها ك «المغني» و «المقنع» لابن قدامة، و «الشرح الكبير» لابن أبي عمر، و «الفروع» لابن مفلح، و «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي، و «منتهى الإرادات» لابن النجار، وغيرها.
  - شرح بعض المسائل المشكلة.
    - صنع الفهارس العلمية.
- وَضْعُ عبارة متن «المحرر» في أعلى الصفحة، وأشير إليه بالهامش بـ «المحرر»، ووضع عبارة «النكت السنية» أسفل منها وأشير إليه بـ «النكت»، ومن ثمَّ ربطت عبارة . الكتابين بعضها مع بعض في الصفحة الواحدة.

ويجدر أن نشير إلى أنه وقع في المطبوع خلل في ربط عبارتي الكتابين في بعض

المواضع، فأعيدت لمكانها الصحيح؛ ليتمَّ التوافق بين عبارة المجد في «المحرر» وتعليق ابن مفلح عليها في «النكت السنية».

والجدير بالذكر أن ابنَ مفلح لم يشرح جميعَ الكتب والأبواب الفقهية، بل اختار مجموعة منها وعلَّق عليها، وترك قسماً آخر لم يعلِّق عليه \_ كما هي عادة الحواشي التي تقتصر على شرح بعض العبارات، دون الكلِّ كما في الشروح \_ وهي على سبيل الحصر كما يلى:

- الكتب الفقهية: (الزكاة، الصيام، الحج، التفليس، الوصايا، الفرائض، العتق، النكاح، الصداق، الطلاق، الرجعة، الإيلاء، الظهار، القذف واللعان، العِدد، الرضاع، الجراح، الحدود، الجهاد، الأطعمة، الأيمان).

وهذه الكتب لم يعلُّق عليها كاملة حتى بما اشتملت عليه من أبواب فقهية .

- الأبواب الفقهية: (الشروط في البيع، بيع الزروع والثمار، الربا، حكم قبض المبيع وتلفه قبله، الرد بالعيب، خيار التدليس، البيع بتخبير الثمن، اختلاف المتبايعين، السَّلَم، القرض، الرهن، التصرف في الدين بالحوالة، الضمان والكفالة، الصلح، أحكام الجوار، وهذه جميعها من كتاب البيوع، وباب أدب القاضي، طريق الحكم وصفته، كتاب القاضي إلى القاضي، القسمة، من كتاب القضاء).

وعليه وُضعَ الحقل المخصص لعبارة «النكت السنية» فارغاً في الكتب والأبواب التي لم يعلِّق عليها ابن مفلح من الجزء الأول والثالث ووضع مكانها نقاط؛ لثلا يتوهَّم القارئ أن كتاب «النكت» قد انتهى، في حين حُذف هذا الحقل كاملاً من الجزء الثاني؛ لأنه لم يرد فيه أيّ تعليق من قِبَل ابن مفلح.

والذي يؤكّد أن ابن مفلح لم يتعرَّض لجميع الأبواب بالتعليق اتصالُ الكتب والأبواب الفقهية في جميع أوراق المخطوط دون وجود انقطاع بينها، وكما يؤكّد ذلك أن المرداويَّ الذي يكثِر النقل عن «النكت»، لم يَنقل عن أيِّ من الكتب والأبواب التي مرَّ آنفاً أن ابن مفلح لم يعلِّق عليها، بل انتقل من نَقْلِ عنه في كتاب الجنائز إلى نَقْلِ عنه في كتاب البيوع وهكذا، والله أعلم.

الباطنة والطاهز في وسلل على سدرا على بالمراجع بالرسل وصلحب المعيزات الباهرة وعلى جحابه والدخور اللذي الناهزة وسكرتام احتيرام أمابعت فدهنا كاب في النقاء على معب الامام اليعبدالساحد بزيج وبزج باللشياني زضي للهعند هذبته محصرا ورنبثه يحزا جاويًا لإَحُنْتُرَاصُوكِ إلْمُنَا يَرْجَأَيُنَا مِزَلِ عَالِي وَالدَّلْآبِلِ وَاجْتَدَثُ فِلِجَازِ لَعَطِهِ لَيْسُمِينًا على الأب جعنه، ونسم أله النفع به في الاولى والأخسري وأن يُوفقنا لصواب التول والعل ويخرُسنا من أسكاب لطَظارِ والزلَل الدسميع محييات الآالطين مزالل ماب والأبخار فوالطاق لباق الصراح كنبوفان الطاف والأبخار فوالطاق الباق الصافي الماق المانكين صُونِدْعُنه فَغِيرًا وُلِن طَهُ وَرِينُهُ وَعَلَا لاَوْلُ الْالْنِ فِيهِ أُونِيلَ عَلَى إِجْرَابِهِ واحْلان ايحزفي لعفوعن براكرآ يجد جاحة فان من مالاتمان الخدات الده وقطع الكافور فعل حصي ولاباتن الْغِيَّا بَفُوِّ أُومِلِ مَا يَ اوبالطِلْبِ وَ وَزُقَ النَّيْ وَعِنْهِما مَا يَشْفَى وَلُمُ عَنِّهُ فال وْضِعانِه فَضْدُ ازادَ تَطْهِينُ وُلايُكَنَّهُ المُسْتَسُ وَلِا أَلْمَغُنُ بِطاهِ وِالدادُ السَّلَكُ فَيُ وفرك والمفراللغ فالمجاسم ووايتان واذاأ شنع كماد وزلالفلين فيعجدت فعوظاهرام غِبْرُمْطِيرٌ وعنهُ أنهُ مُطبَرِّ يُوعنه اندنجَ مِن فاما المُسْتَعَلُ بُوطُهِ رَسِّيني وماعَيُّ فأَيْمِ من عُم ٱلليامة فيَه قب لَعْسُبِها ملتَّا مُنْكِنُ وَعِنْه ليَسْرَئِ لَمُلِينٌ ولا بِزِنْعَ بُحِينَك ( لرَجُلِ بما حَلَنْ الطها لُعَر منه امرًا وُعنه يَرَنْعُ وَله إِزالَهُ الْجَاسَةِ به فِي إَجِ الرَّحِينِ واذا لاَئِ عَجَاسِهُ فَلْنَي آيِنِها عظ وَلِمِنْفِينَ لِمُعِنْدُ مِصِنْدَ عِنْهَا لِبُولِ وَالْعِكِرُ فِ الرَّطِينِ مَنَ لِلاَّدِيِ خَاصَةُ الاما بِشُكُنُ يَرْجُ تَنَ يَرُوماً دُونَ الفَلْيَنِ عِبِنْ عُكُمْ فَأَوْالْعِناتُ وَعِنْهُ لَا يَجِينُ حُنِي بَيْغَيَرَكا لَعلنَ بإفَّا

صورة الصفحة الأولى من النسخة الأصل من المحرر

10 O

الناكية الما يتمبيروان قال له عندي خان فيه فعرفه وموم فريتما ٥ العصور المعود عرابية الناكية المعالمة المعدد والمحدد و

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل من المحرر

لسكوليد الرجن الرجيم والإحول ولاقوقا لانالساليل الوالد الهرك مولى النعم العاطنه والطاهرة ويصل المعان عدعات السل وصاحب الجزاية الباهرة و والعقاد والتعريم المناى الناصرة وسلم تسليكا لتيرا أساست مافينا كالانتال فالقالة عيالامام التعبذ الساعنين ميد بنصب الضياني مضاليد عبد سنتصل ورنبتد صربرا ملصل كنزاع والبساي خالياس الطر والدلايل تصنصدت في الملفظ فاللسعراول اطنابعفظه أونسا فاسانفجه فالاولى والاخرى وال يوفقنا لصواب القول والعمل وحرسنا ساسباب المنطا والزلان انه و الطياءة و اللياد الماء المطهرين الإدباث والإنجاس جراكم القاليان على صرفنت فان عالط طاهر بكن صوند عند فخير فنال عورية وتعف لاترول الإان يظبي فسيداوسفك على عزائد واختام أتنرق العنوعي سيرالر عدماصة نآن غيره مالإيا - كالدهن وقطع الكافع مر تعلى وجهين ولا ماس بماتضير كفيرة اوملحمائي اوبالطيف ووس ق الشحر وتحو ماما يشق حمود عندفان وضعافه قصد خرالته عسره ولايكروالشس ولاالدين بطاهر الااذا اشتنصرة وفي كراجة المسخن بالنجاسة مرازاينان و اذالستعل عادون القلتية فيترفع حدث فصحنا صرغير وطعر وتعن الديطم وعته الدنجس فاتالسندر فطهر بستحد وياتذ فائم من نوالأربده فيد قبل فسلما ثلاثا فمطهم وعسف ليرتطيم ولأيرتفع مدت الرجل ساء خلت بالطهارة حند امراة وتسديرهم ولداخرالة الخاسة بدفياصم الوجهين واذالافت عاسة تلتي فصاعد ولمتغيرة لميجس وعنديجس بالبول والدنع والرطبة سالأدمي فأصة الامايشق بزصه للتربه ومادون اقتسانهس بملاقات الياسه وعنه لانحس عنى تخسر كالقلتين وهما فسيائد صورة الصفحة الأولى من نسخة (د) من المحرر

تنف أيدر تعدره قبل والثقالين أدمى عليه مسذ النصائق ملن وقال مردث النصرى فتيانيل يرزي يتنسس يقعها وأخا قال على مأبين فسندة ترب كانيدوان فالماسين دروا المحشرة العسنس لرف بني من وتيز عينسره وقيل أمانيد و المساورة الاسترتاوي عشق العشري الاستراد حد وافات المستحدد و والمعادم و ارنى قداوت اومدوس وليردم للاتهاددرم كن درهم اودرهم وعرصم لرمند و ال وقيل درهم وال قال درهم فعلمدرهم اوبعث درهم اودرهم بادرهان ددرهان لزدرهان المحدالالماها الدرهان والتقال الماهداالدرم بل صنأ ف الدرصان للزمت الثلاث وال قال تشين صنط بل تنفير شمير اود رهم بل دينام لنرباه معاوان قال لمعلى دره اودينا رلز ما احد ها والسزم بتعيينه والاتال درهم في دساس لزمده رهم والاقال درهم في عشيرة لزبه درهم الاان يريد المساب اواجم فيلزم ذلك والله واذاقال له عمد ي تمر في مراب اوسيف في قراب اوتوب في سنديل اوحراب فعيد تمرا وقراب فيدسين اومنديل فسيانثوب اوعمد عليم عمامة اودابة عليماسرم فعل صيقر بالثاني على وهصين وان فال لدعندي خساتم فيه نص نصوب قربها ٥٧ والمدالد الذي بنمتدنتم المصاليات مداكشيرا علا الاراضي والسمرات وصلوالم وسنتم عنلي عبده ومرسم الدهمين خاتم ألفلين وسميدالاولين والإضرين ومددماذكم الذاكرون وعظم وكالمراس ا فنشا فلون وكالدوصى المحصرمورية وسد حامتعاقير الدوالوفي لتراي المرابع المراد ومي وعرب ومنار ومرابع صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (د) من المحرر

مطفر المير والداما بنوسد اوباصا فد قلبر البه اوبترح بدؤ بعيل فلنار

صورة الصفحة الأولى من نسخة (س) من المحرر

450

اوله دوهر ال دره او دره الكرد وهراود وع فدوه لزمه درها وقيل درهر وان لسد دره فها دره درها ولوي دره او دره بله دره وان الدها الدرهان الدرهان الدرهان المنه وان الفائد هم المعدان الدرهان المرمة المله وان الفقير منعير المودرة بالدرهان المنه وان الفقير منعير الودرة بلا دينار ازماه معاوان الديمة وبناز المنه ودره مو المنه وان الديمة وان الديمة وان الديمة وان الديمة وان الديمة وان الديمة والمناز المنه المنه وان الديمة والمناز المنه المنه والمناز المنه والمناز المنه والمناز المنه والمناز المنه والمناز المنه المنه والمناز المنه المنه والمنه والمناز المنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه المنه

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (س) من المحرر



صورة الصفحة الأولى من نسخة (ع) من المحرر



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة(ع) من المحرر

في المنام العالم العالم معتم المناهد معلم الطلاك م وربدعص كالأسلاق عداس مرائح لأرمام العام الحالما الماع المناف المنافعة المنا ه اربغين على ورد في الم المنظمة الماعن وواكس المحمد - أنا أنيه الكتوالد الدالك على على المحالج التي محد التقرير المالم المالية المالية المالية المروي الطهراما مادوال المتعمالع إذاكار الماله عللااوكم أفاصف المطه الكريعة فاكزالاصارعلى لدلايطار وذكر بعضه يحريحا وبعصه يوجهاوبعضهم فياعض مصنفاته وجهاوفي اعضا بحريجا واتا ماكات والمالة مسلة دوال المعيد لفته وقطع في المتعجمة والعول وعلله ماند لوزال خطول المكن طبر فاوجه ان على موالم يحالط ملادون العليات مخالف وج تقالص والنزاد مقاركا الدفيطة في المسافية بداكة المصاب فحاله المطروات استيف العلمال المطرائي فالدعس وملخ المجوع فلنبن فاكر الماحال وكثرمهم لمرعبك فيخف الصورة خلافا في الدايطرواطن ميه كم محوالدن صاحبالمحرفي شع الماك ا

صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل من النكت السنية

به لسروا فأحار في الحرماق ورفر هذه السي للرفاع المارز وراد نفس ولم احتدت في عليه وصل المان والمسترحل وصل علس جرب وصحاحل التي ووافق الراء مرهل السير قص نع سيعتان المكر على المدور ومان، على بدا ورعما وللدواحوم ومعية لعساى كرعبد العرالمهرار دن المدي كسليعر معالي له ولوادب و لمردع له ألن والمعزة والعن والن الريم كالن لم وصليط والمحروان المروط الم وعلا و وعس المعرولات وخبد فيعنه السنخ محالنا تلمعتلمها التي هج خطالت فوللمد مَدُ لِعَلَدُ ابِنَاهُ السَّمِ فَانَكَارِ فَرَكِلِهِ الشِّيخِ مَعْ فِي الدِّن فِهُ الْمَامِنَ شَلْعِ الْجِيرِ والمامزيكت لرشج الملامع لألخر ولزكان والعليل لهوم المتحت عادلل واكسول

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل من النكت السنية

# بسم الله الرحمن الرحيم

(۱ وبه أستعين ۱)

مقدمة المحرر (٢ قال الشيخُ الإمامُ العالمُ العلامة، السيدُ الحَبْر الكامل، شيخُ الإسلام، مجدُ الدين أبُو البركات، عبدُ السلام بنُ عبدِ الله بن أبي القاسم بنِ محمد بن تَيْمِية الحرائى رحمه الله ٢):

الحمدُ للهِ مولي النَّعمِ الباطنةِ والظَّاهرة، وصلَّى الله على سيدنا (٣) محمدٍ خاتمِ الرسلِ، وصاحبِ المعجزاتِ الباهرةِ، وعلى آلهِ وأصحابهِ نجومِ الهدى الزاهرة، وسلَّم تسليماً.

أمًّا بعدُ: فهذا كتابٌ في الفقه على مذهبِ الإمامِ أبي عبدِ الله أحمدَ بنِ محمد بن حنبلِ الشَّيباني هُ ، هَذَّبتُه مختصراً ، ورتَّبته مُحرراً ، حاوياً لأكثر أُصُولِ المسائل، خالياً من العللِ والدَّلائل، و(٢)اجتهدتُ في إيجازِ لفظه؛ تيسيراً على طلابِ حِفظه.

# بسم الله الرحمن الرحيم

(ه وهو حسبي ه)

مقدمة النكت قال الشيخُ الإمامُ العالم العلامة، مفتي المذاهبِ، رُحلَة الطُّلابِ، نَسيجُ وَحدِه، وفَريدُ عصرِه، شيخُ الإمام أبو عبد الله محمدُ بنُ الشيخ الإمامِ العالم أبي المفاخر مفلحِ بنِ مُفرَّج المقدسي الحنبلي، تَغمده اللهُ برحمتِه، وكان قد صنَّف هذا الكتاب قبل سنةِ أربعين وسبع مئة، وتوفي ليلةً يُسْفِر صباحُها عن يومِ الخميس ثاني رجب الفَردِ سنةَ ثلاثٍ وستين وسبع

<sup>(</sup>١-١) في (ع): «رب يسر وأعن»، وفي (س): «رب يسر واختم بخير»، وفي (د): «ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه».

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) ليست في (د) و(ع) و(س) و(م).

<sup>(</sup>٤) ليست في (د).

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (م).

مقدمة ونسألُ الله النفع به في الأولى والأخرى، وأن يوفقنا لصوابِ القول والعملِ، المعرر المعرر ويحرسنا من أسبابِ الخطأ والزَّللِ، إنَّه سميعٌ (١) مجيبٌ.

مقدمة مئة، وله تصانيفُ باهرةٌ في فنونٍ مشهورةٍ، وهذا الكتابُ اسمُه «النُّكَتُ والفوائدُ السَّنيَّةُ على النكت مُشكلِ المحردِ، للشيخِ مَجدِ الدين بنِ تَيميَّةٍ، تغمَّده اللهُ برحمتِه.





<sup>(</sup>١) بعدها في (ع) و (م): قريب،

#### كتاب الطهارة

#### بابُ المياه

الماءُ المُطهِّرُ من الأحداثِ والأنجاسِ هو<sup>(۱)</sup> المطلقُ الباقي على أصلِ خِلقتِه، المحرد فإنْ خَالطه طاهرٌ يمكنُ صَونُه عنه فَغَيَّرَهُ، زالت طَهوريتُه، وعنه (۲): لا تزول، إلَّا أن يُطْبَخَ فيه، أو يغلبَ على أجزائِه، واختار الخِرَقي (۳) العفوَ عن يسير الرائحةِ خاصةً.

ولا بأس بما تغيَّرَ بِمَقَرِّهِ، أو بملحٍ مائيٍّ، (٤ أو بالطُّخُلُبِ ٤)، وورقِ الشجر، ونحوهما (٥)، ممَّا يشقُّ صَونُه عنه. فإن وُضِعا فيه قصداً زالَ تطهيرُه.

فإن غَيَّرَه مالا يُمازِجهُ، كالدُّهن، وَقِطَع الكافورِ، فعلى وجهين.

ولا يُكرهُ المُشمَّسُ ولا المُسخَّنُ بطاهرٍ إلَّا إذا اشتدَّ حرُّهُ. وفي كراهةِ (٦) المسخَّنِ بالنجاسةِ روايتان.

وإذا(٧) استُعمل ما(٨) دون القلتين في رفع حدثٍ، فهو طاهرٌ غَيرُ مُطهّرٍ.....

### كتاب الطهارة

النكت

(١) بعدها في (س): «الماء».

<sup>(</sup>٢) أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإليه الإشارة في كل ما يرد من قوله: وعنه.

 <sup>(</sup>٣) كما في متنه ص١١، وهو: أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد الله، البغدادي، الخِرقي [نسبة إلى بيع الثياب والخِرق]، صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، (ت٣٣٤هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ٧٥ - ١١٨ ، «سير أعلام النبلاء» ٣٦٤ / ٣٦٤ - ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): «يكون كطحلب». والطحلبُ، بضم اللام وفتحها، وكزِبْرِج: خضرة تعلو الماء المزمن. «القاموس المحيط» (طحلب).

<sup>(</sup>٥) في (د): قونحوها؟.

<sup>(</sup>٦) في (ع) و (م): (كراهية).

<sup>(</sup>٧) في (م): «نإذا».

<sup>(</sup>٨) في (س): قمامة.

المحرر وعنه: أنَّهُ مُطهِّر، وعنه: أنه نَجسٌ (١).

فأمًّا المستعملُ في طُهرٍ مُستَحبٌ وما<sup>(٢)</sup> غَمس<sup>(٣)</sup> قائمٌ<sup>(٤)</sup> من نوم الليلِ يدَه فيه قبلَ غَسلِها ثلاثاً فَمُطهِّرٌ، وعنه: ليس بمُطهِّر.

ولا يرتفعُ حدث الرجل بماء (٥) خلت بالطهارةِ منه امرأةٌ، وعنه: يَرتفعُ، وله إزالةُ النجاسةِ به في أصح الوجهين.

وإذا لاقتْ نجاسةٌ قُلَّتي ماءٍ فصاعداً ولم تُغيره لم يَنجُس، وعنه: ينجسُ بالبولِ والعَذِرةِ الرطبةِ من الآدميِّ خاصَّةً، إلَّا ما يشقُّ نَزحُه لكثرتِه، وما دون القلتين يَنجُس بملاقاةِ النجاسة، وعنه: لا يَنجُس حتى يتغيَر، كالقلتين، وهما خمسُ مئة رَطْلٍ بالعراقي<sup>(1)</sup> تقريباً، وقيل عنه: تحديداً، وعنه: أنهما أربعُ مئة.

وما نَجس بالتَّغَيُّرِ لم يطهرُ إلا بزوالهِ، إمَّا بنفسِه، أو بإضافةِ قُلَّتين إليه، أو بنزح يَبقى بعدَه قلتان، ولا يطهرُ ما دون القلَّتين إلَّا بإضافةِ قُلتين إليه، مع زوالِ تغيَّره، ويتخرجُ التطهيرُ بإضافةِ ما دون القلتين فيهما.

النكت

قولُه في «المحرر»: (ويتخرج التطهيرُ بإضافةِ ما دون القلتين فيهما) يعني: إذا كانَ الماء النجسُ قليلاً أو كثيراً، فأضيف المُطهِّرُ إلى كثيرٍ نجسٍ، فأكثرُ الأصحابِ على أنه لا يطهرُ، وذكر بعضُهم تخريجاً، وبعضُهم وجهاً (٧)، وبعضُهم في بعض مصنفاتِه وجهاً، وفي

<sup>(</sup>۱) في (د): النجس».

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿وكماءُ ال

<sup>(</sup>٣) في (س): اغمستا.

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بما).

<sup>(</sup>٦) الرَّطل العراقي يساوي (٢٠٤غ) تقريباً، فالقلتان تساويان (٢٠٣كغ) تقريباً، ومعلوم أنَّ وزن الماء بالكيلو غرام يعادل حجمه بالليترات تقريباً، فتكون القلتان تساويان (٢٠٣ليتر) تقريباً. انظر: «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري، لفالتر هنتس، ترجمة الدكتور كامل العسلى ص٣٥، ومعجم امتن اللغة، لأحمد رشيد رضا ١/٨٦.

<sup>(</sup>٧) التخريج: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. والوجه: قول بعض الأصحاب. «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ١٨-١٠ و ٣٨٠-٣٨٣ وما بعدها.

النكت

بعضِها تخريجاً؛ وأيًا ما كان فأصلُه مسألةُ زوالِ التغيرِ بنفسه، وقطعَ في «المستوعب» بهذا القولِ، وعَلَّله بأنَّه لو زالَ بطول المُكُثِ طَهُرَ، فأولى أن يطهرَ بزوالهِ بمخالطتِه لِما دونَ القلتين، فخالفَ في هذه الصورةِ أكثرَ الأصحاب، كما أنه قَطعَ في الصورةِ الثانيةِ بما قَطعَ به أكثرُ الأصحاب في أنه لا يطهرُ.

وإن أضيف القليلُ المُطهّرُ إلى قليلٍ نجس، وبلغ المجموعُ قُلّتين فأكثرُ الأصحابِ، أو كثيرٌ منهم لم يَحكِ في هذه الصورةِ خِلافاً في أنّه لا يَطهرُ، وأظنَّ منهم الشيخُ مجدُ الدين صاحبُ «المحرر» في «شرح الهداية»، وذكر بعضُهم: لمّا حالَ وقوعُ النجاسةِ في الصورةِ الأولى، فقد حَكى في عمومِ خبرِ القُلتين (١) بخلافِ هذه الصورة وجهاً، وبعضُهم تخريجاً أنه يطهرُ؛ إلحاقاً وجعلاً لكثيرٍ بالانضمام، كالكثيرِ من غير انضمامٍ، وحرَّروه قياساً، فقالوا: لأنه ماءٌ كثيرٌ غيرُ متغيرِ بالنجاسة، فكان طاهراً، كما لو وقعت فيه ابتداءً وهو كثيرٌ ولم تغيره. أو زال تَغيَّره بنفسه، واحتجوا بخبرِ القُلتين، وعلى هذا قد يُخرَّج طهارةُ قُلَّةٍ نجسةٍ إلى مثلِها، وقد يُفرَّق بينهما، وأظنُّ بعضَ الأصحابِ صرَّح به. والذي نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ رحمه الله أنّه لا تطهرُ قُلَّة نجسةٌ إلى مثلِها، وذكر في «الكافي» (٢) تخريجَ طهارةِ قُلةٍ نجسةٍ إلى مثلِها، قالَ: لِما ذكرناه، وإنَّما ذكرَ الخلافَ في القليلِ المُطهِّرِ إذا أُضيفَ إلى كثيرِ نجس، وهذا فيه نظرٌ.

واحتجَّ الأصحابُ للراجحِ في المذهبِ. والجوابُ عن خبرِ القُلتَين والاحتجاجِ به هنا يطولُ ذِكرُه، فليُطلبُ في كلامِهم. فأمَّا إنْ لم يبلغِ المجموعُ قُلتين فهو نجسٌ، وكذا في «المحرر» فيه إطلاق، فإن كان مرادُه: وبلغَ المجموعُ قُلتين، وردتْ هذه الصورةُ على كلامِه، وإن كان مرادُه: أنَّ التخريجَ يجري في هذه الصورةِ أيضاً، فقال بعضُهم: يكون التخريجُ من روايةِ: إنَّ الماءَ لا يَنجُس إلَّا بالتغييرِ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ التفريعَ إنَّما هو على المذهبِ، فأمًا على روايةِ: إنَّ الماءَ لا ينجسُ إلَّا بالتغييرِ، فلا إشكالَ، والقليلُ، كالكثيرِ،

<sup>(</sup>۱) وهو قوله 激: "إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث، أخرجه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٢٤)، والترمذي (٢٥)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٧٥ ، وابن ماجه (٥١٧)، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>.</sup> ۲۲/۱ (۲)

النكت

فتطهيرُه بزوالِ تَغيُّرهِ على أي وجهٍ كانَ، وإضافةِ ماءٍ إليه، قلَّ أو كُثُر.

ويحتملُ أن يكون المرادُ: أنَّ الماءَ مُطهِّر للماء النجس، وإن لم يبلغُ هذا القدرَ المخصوصَ إذا غَمره؛ لأنَّه عينٌ للماءِ أثرٌ في تطهيرِها، فأثَّر وإنْ لم يبلغِ القدرَ المخصوصَ كسائرِ المحالِّ، وهذا ماءٌ طَهَّر المحلَّ، وأزالَ النجاسةَ من غيرِ انفصالِ، فيكونُ حكمُه حكمَ ما انفصلَ غير متغيرِ بعد زوالِ النَّجاسةِ، لا فارقَ بينَهما إلَّا الانفصالُ، ولا أثرَ له هنا، لعدمِ اعتبارِه، كما نقولُ في الماءِ الكثير، أو في نجاسةِ الأرضِ، فإنَّه لا يُعتبر في تطهيرِها الانفصالُ.

وقولهم: "ماءً لا يدفعُ النجاسةَ عن نفسِه، فعن غيرِه أولى" إنْ أرادوا: لا يدفعُها عن نفسه فيما إذا كانت واردةً عليه، فَمُسَلَّم، وعليه يدلُّ خبرُ القلتين، لكن لا يحصلُ المقصودُ. وإن أرادوا مطلقاً، فممنوعٌ ولا يقولونَ به. وحَمْلُ كلامِ صاحبِ "المحرر" على هذا أو ما أشبَهه أولى، لكنْ يُستبعدُ هذا من جهةِ أني لم أجد أحداً ذَكره، فينبغي أن يُتأملَ هذا ويُنظرَ، هل قال به أحدٌ أم لا؟ فإن كان قد قيل به، فقد لا يَبعُد حملُ كلامِه عليه، وإن كان هو لم يُصرِّح به.

فإنْ أضيفَ إلى الماءِ النجسِ غيرُ الماء، فهل يُطهرُه؟ كلامُ الأصحابِ فيه مشهورٌ، وسياق (١) كلامِه في «المحرر» في الماء، وأنه الذي يُطهرُ الماءَ النجسَ لا غيره، وأظن أنه لم يحكِ في إضافةِ غيرِه خلافاً في «شرحِ الهدايةِ» في أنَّه لا يطهر. وهذا ظاهرُ كلامِ جماعةِ من الأصحابِ كابنِ عقيل (٢)، وهذا مُتوجهٌ فيما إذا كان الماءُ النجسُ قليلاً، أمَّا إذا كان كثيراً فلا فرق، إذا كانَ لا يستُر النجاسةَ ولا يغيرُ رائحتَها، وقطعَ في «المستوعب» بأنَّ غيرَ الماء لا يطهرُ الماءَ النجسَ.

<sup>(</sup>١) في (م): الوسيأتي،

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظَّفَري الحنبلي. صاحب كتاب الفنون، و«الواضح في أصول الفقه». (ت ١٥ هـ). «طبقات الحنابلة» ٢٥٩/٢ ، «سير أعلام النبلاء» و٢٣/١٩ .

# باب تطهيرِ موارد الأنجاسِ

إذا أصابت نجاسةُ الكلب أو الخنزيرِ غيرَ الأرض، وجبَ غسلُه سبعاً، واحدة المحرر بترابٍ، وهل يقومُ مقامَه الأُشْنانُ<sup>(۱)</sup> ونحوُه، أو الغَسْلةُ الثامنة؟ على وجهين، فأمَّا بقيةُ النجاساتِ، فعنهُ: تُغسل سبعاً، وفي اشتراط<sup>(۱)</sup> الترابِ وجهان. وعنه: تُغسل ثلاثاً، وعنه: لا يَجب<sup>(۱)</sup> العددُ.

وإذا نَجست (٤) الأرضُ بولوغ أو غيره، فَعُمَّتْ بالماءِ مرةً ولم يبقَ للنجاسةِ أثرٌ، فالماءُ والأرض طاهران، وإنْ لم ينفصلِ الماء.

ولا يطهرُ غيرُ الأرض إلّا بشرطِ الانفصالِ، ويكونُ المنفصلُ في حالِ طهارةِ المحلِّ طاهراً، وفي طَهوريتِه وجهانِ<sup>(٥)</sup>، وقيل: إنَّه نَجسٌ.

ومَن خَفي عليه موضعُ النجاسة غسلَ ما يستيقنُ به غَسلَها.

قوله: (ومّن خفيّ عليه موضعُ النجاسةِ فسلَ ما يستيقنُ به فسلَها) أطلق العبارة النكت كغيره، ومرادُه: غير<sup>(1)</sup> الصحراء، قطعَ بذلك الأصحابُ. وعن أحمدَ ما يدلُّ على التحري في غيرِ الصحراء، قال إسماعيل بنُ سعيد<sup>(٧)</sup>: سألتُ أحمدَ عن المذي يصيبُ الثوبَ، ولا يعلم مكانه؟ قال: إن عَلم بمكانِه غَسلَه، وإن أشكلَ عليه ذلك نضحَ المكانَ الذي يظنُ

<sup>(</sup>١) الأشنانُ، بضم الهمزة، والكسرُ لغةً: مُعرَّبٌ وتقديره: فُعلان، ويقال له بالعربية: الحُرُضُ: وهو ما تُغسل به الأيدي والثياب، ويستخرج منه القِلْيُ: الجِصُّ والنَّورة. • المصباح المنير، والمعجم متن اللغة، (أشن) و(حرض).

<sup>(</sup>۲) في (م): «استيراد».

<sup>(</sup>٣) في (م): ايحسب).

<sup>(</sup>٤) في (م): اتنجست».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «أحدهما أن طاهريته إن كان وارداً فإن كان متغيراً فهو نجس وإن كان غير متغير فهو طاهر».

<sup>(</sup>٦) في (م): دفي غيره.

 <sup>(</sup>٧) هو: أبو إسحاق الشالنجي الكسائي الجرجاني. روى عن أحمد مسائل كثيرة، له «البيان». قيل:
 (ت ٢٣٠ هـ) وقيل: (ت ٢٤٦ هـ). «طبقات الحنابلة» ١٠٤/١. «تاريخ جرجان» ص ١٤٦-١٤٣.

المحرر

ولا تَطهر النجاسةُ (١) بشمس، ولا ريحٍ، ولا استحالةٍ، إلَّا الخمرةَ (٢) المنقلبة بنفسِها. فإن خُلِّلَتْ لم تطهرُ ، (٣ وقيل: تطهر ٣)، وقيل: إن خُلِّلت بنقلِها من الشمسِ إلى الفّيءِ، أو بالعكسِ طهرت، وإن خُللت بما يُلْقَى فيها لم تطهر.

ويَطهرُ بولُ الغلام الذي لم يأكلِ الطعامَ بِنَضْحِه (٤).

وَمَنيُّ الآدميِّ طاهرٌ، وعنه: أنه نجسٌ يجزئ فركه من الرجل، دون المرأة .

والمَذيُ نجسٌ، وهل يطهر بالنَّضحِ؟ على روايتين (٥) وعنه: أنه طاهرٌ كالمني. وبَلغمُ المعدةِ، ورُوثُه ومَنيَّهُ طاهر. وعنه: النَّجاسة في الجميع.

ودمُ السمك طاهرٌ، وفي دمِ البقُّ<sup>(٢)</sup> والبراغيثِ والقَملِ والذُّبابِ ونحوه روايتان<sup>(٧)</sup>. وما لا نفسَ له سائلة، كالذبابِ والعقرب لا يَنجسُ بالموت.

وفي نجاسةِ الآدمي بالموتِ وأطرافِه بالانفصال روايتان (^^).

أنه أصابته، أمَّا الصحراءُ فلا يمكنُ حفظُها من النجاسةِ، ولا يمكنُ غسلُها إلَّا بمشقةٍ شديدة، وله أن يصلي فيها بلا تَحرُّ في ظاهرِ كلام الأصحابِ، وصرَّح به بعضُهم. وينبغي أن يُستَحبُّ، مبالغة في تحصيلِ شرطِ العبادة. قال في «الرعاية»: ويجتنبُ ما ظنَّ نَجاستَه. وهذا صحيحٌ؛ لأنَّه كالمتلاعبِ، كما لو قدم (٩) على العبادةِ ظانًا عدمَ دخولِ الوقت، وكالصلاةِ

<sup>(</sup>١) ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «الخمر».

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) نضحُ الثوبِ: بلَّه بالماء ورشُّه. «المصباح المنير» (نضح).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): وإحداهما لا يطهر إلا بغسله سبع مرات،

<sup>(</sup>٦) البَقَّةُ: البعوضة، ودُوَيْبَّة مفرطحة حمراء منتنة. ﴿القاموس المحيط؛ (بقق).

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): فإحداهما أنه طاهر».

<sup>(</sup>٨) بعدها في (م): ﴿ إحداهما لا ينجس إلا شيء من أطرافه وهو المذهب،

<sup>(</sup>٩) في (م): ﴿أَقَدُمُ \* ـُ

وعظمُ الميتةِ وقرنُها وظفرُها نجسٌ، ويَحتملُ الطهارةَ. وصوفُها وشعرُها وريشُها المحرر طاهرٌ. وعنه: ما يدلُّ على نجاسته. ولبنُها وإنفَحتُها (١) نجسٌ، وعنه: طاهر.

ولا يطهرُ جلدُ ما لا يؤكلُ لحمُه بالذكاةِ، ولا جلودُ الميتة بالدِّباغِ، وعنه: يطهرُ منها بالدِّباغ ما نجسَ بالموت.

وما لا يؤكلُ لحمُه من جوارحِ الطير والبهائمِ نجسٌ سُؤرُهُ، وعَرقُهُ، وشعرُهُ، إلَّا الهرة (٢)، وما دونَها في الخِلقَةِ، وعنه: أنَّه طاهر ما عدا الكلبَ والخنزيرَ.

ولا يُعفَى عن يسِير كُلِّ نجاسةٍ، إلا الدم والقيح وأثرَ الاستجمار، وبولَ ما يؤكلُ لحمُه وروثَه، إن قلنا بنجاستِهما، فأما المنيُّ والمذيُ وعَرقُ غير المأكول سوى الكلب والخنزيرِ، وريقهُ \_إذا قلنا بنجاستها (٢) \_ والنبيذُ، وبولُ الخُفَّاش، فهل يُعفَى عن يسيرها؟ على روايتين (٤).

ويجبُ غسلُ نجاسةِ أسفلِ الخفّ والحذاءِ، وعنه: يُعفَى عنها إذا دُلِكتْ بالأرضِ، وقال ابنُ حامد<sup>(ه)</sup>: (٦ يطهرُ بذلك ٦).

والصوم في حقّ مَنِ اشتبهت عليه الأشْهُرُ، وكذا لو دفعَ الزكاةَ إلى مَن يظنُّ عدمَ استحقاقِه، النكت فيَبين (٧) بخلافِه.

<sup>(</sup>١) الإِنْفَحةُ، بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء، والمِنْفَحة والبِنْفَحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن. «القاموس المحيط» (نفح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (س) و (د): «الهر».

 <sup>(</sup>٣) في (د): ابنجاستهما،

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «إحداهما لا يُعفى عن يسيرها وهو المذهب».

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله، الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له المصنفات في العلوم المختلفة، منها «الجامع في المذهب». (ت٤٠٣هـ). «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في (م): «تطهر بالدلك».

<sup>(</sup>٧) في (م): (فتبين).



#### بابُ الآنية

يَحرمُ اتخاذُ آنيةِ الذهبِ والفضة واستعمالُها، وعنه: يجوزُ اتخاذُها، وفي صحةِ المحرر الطهارةِ منها وجهان(۱) .

وكلُّ إناء طاهر من غيرهما فمُباحٌ، وإن كان ثميناً. وما ضُبِّب (٢) بذهب أو فضة فحرامٌ، إلا يسير (٣) الفضة لحاجة، كشُعبةِ قَدَح ونحوها، فأمَّا يسيرها لغير حاجةٍ، فعلى وجهين (٤).

ولا بأس باستعمالِ آنيةِ الكفار وثيابهم، ما لم تُتيقَّن (٥) نجاستُها، وعنه: الكراهةُ. وعنه: المنعُ فيما ولي عوراتِهم، كالسَّراويل ونحوِه (٢) حتى يُغسلَ، دونَ ما علا. وعنه: المنعُ في الأواني والثياب ممَّن لا تباحُ ذبيحتُه، كالمجوسِ ونحوِهم، ولا يُؤكلُ من طعامِهم إلَّا الفاكهةُ ونحوها.

وإذا اشتبه طهورٌ بنجسٍ تيمَّم ولم يتحرَّ، وهل يلزمُه إعدامُ الطهورِ بخلطِ أو إراقةٍ أم لا؟ على روايتين (٧). وقيل: يتحرى إذا كانت أواني الطهورِ أكثرَ.

وإن اشتبهَ طهورٌ بطاهرِ توضًّأ بكلِّ واحد منهما ثم صلَّى.

قوله: (وإن اشتبه <sup>(^</sup> طهور بطاهر <sup>^(</sup> توضًا بكل واحد منهما ثم صلى) كذا عبَّر جماعةً من الأصحاب وتَبعَهم، وكذا تَبعهم في مسألةِ اشتباهِ الثياب الطَّاهرةِ بالنجسةِ، وهذا الإطلاقُ يقتضي أنَّ الحكم كذلك مع القدرةِ على استعمال ماء طهورِ بيقين، أو ثوبٍ طاهرٍ، وليس كذلك عندَه، على ما ذكره في «شرح الهداية»، وكذا لم أجد أحداً من الأصحاب صرَّحَ بالقول بمقتضى هذا الإطلاق.

النكت

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «أحدهما تصح، وهو المذهب».

<sup>(</sup>٢) الضَّبُّهُ: مَّا يُشْعِبُ بها الإناء، وقد تكون من حديد أو نحاس أو نحوه. «المصباح المنير» (ضبب).

<sup>(</sup>٣) في (م): (يسيرة).

 <sup>(</sup>٤) بعدهاً في (م): «أحدهما لغير الحاجة حرام، وهو المذهب».

<sup>(</sup>ه) في (ع) و (س) و (م): ايتيقن».

 <sup>(</sup>٦) في (ع) و (م): اونحوها٤.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): (إحداهما لا يلزمه وهو المذهب».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في (م): الطاهر بطهورا.

النكت

ووجهُ عدمِ القول به: أمَّا في مسألةِ الثياب، فلعدمِ الجزمِ بالنية من غير حاجةٍ.

وأمًّا مسألةُ الوضوءِ من الطاهرِ والطهور عندَ الاشتباه مع القدرةِ على استعمال طهورٍ غيرِ مشتبهٍ، فإن توضًا وضوءَين لم يصحَّ؛ لما تقدَّم، وهو إخلالهُ بالجزمِ بالنيةِ من غيرِ حاجةٍ، وإن كان وضوءاً واحداً، غرفةً من هذا وغَرفةً من هذا لكلِّ وضوءٍ إلى كمالِ الطهارة، صَحَّ؛ لجزمِه بالنيةِ.

وتشاغُله في خلال الطهارةِ بما ليس منها بشيءٍ يسير لا يطولُ الفصلُ به لا يُؤثرُ(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): (ولا يؤثر).

### بابُ الاستطابةِ<sup>(۱)</sup> والحدثِ

يحرمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها عند التخلي في الفضاءِ دونَ البنيان، وعنه: المحرر المنعُ فيهما. ويُقدِّم رجلَه اليسرى في دخولِه الخلاء، ويقول: بسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبُثِ والخبائثِ.

ولا يَصحبُه ما فيه اسمُ الله، إلَّا من عُذرٍ. ويعتمدُ على رجله اليسرى، ولا تكلم، .....

قوله: (يحرم (٢) استقبالُ القبلة) ثم ذكرَ بعد هذا: أنَّه لا يفعلُ كذا، ولا كذا. قد يقال: النكت نيه إشعارٌ بأنَّ هذه الأمورَ غيرُ محرَّمة؛ لأنَّه لو أراد التحريمَ ثَمَّ، صرَّحَ به، ولو أوضحَ حكمَ ذلك بالتحريم أو الكراهة كان أجودَ.

وبيانُ ذلك: أمَّا استصحابُ ما فيه ذكرُ الله تعالى، فمكروهٌ، صرَّح به المصنفُ في السرحِ الهداية وغيره، وعن الإمامِ أحمد: لا يُكره، ذَكرها الشَّريفُ (٣)، وقطعَ في المستوعب بأن إزالةَ ذلك أفضلُ، وهذا قولٌ ثالثٌ، ولعلَّه أقربُ.

وأمًّا قوله: (ولا يتكلم) فكذا عبَّر جماعة، وصرَّح جماعة بالكراهةِ، ولم أجدُ أحداً نهم ذكرَ التحريم، مع أنَّ دليلَهم يقتضيهِ، وعن الإمام أحمدَ ما يدلُّ عليهِ، قال صالحٌ<sup>(٤)</sup>: سألتُ أبي عن الكلامِ في الخلاءِ؟ قال: يُكره. وقال إسحاق بن إبراهيم<sup>(٥)</sup>: سألتُ أحمدَ عن الكلامِ في الخلاءِ؟ قال: لا يَنبغي له أن يتكلمَ.

استطاب: استنجى. «القاموس المحيط» (طيب).

٢) في الأصل: «ويحرم»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في «المحرر».

هو: أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى، البغدادي، القاضي. صاحب «الإرشاد»،
 والكلام فيه ص ٥٣٥ . (ت ٤٢٨ هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ١٨٢ ، «مناقب الإمام أحمد» لابن
 الجرزي ١٩٦ . وينظر «أحكام الخواتيم» لابن رجب ص١٠٣ .

إ) هو: أبن الإمام أحمد، أبو الفضل، أكبر أولاده، سمع من أبيه مسائل كثيرة. (ت ٢٦٦ هـ) اطبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى ١٧٣/١-١٧٦ .

هو: أبو يعقوب بن هانئ النيسابوري، نقل عن أحمد مسائل كثيرة ستة أجزاء، والكلام فيها ١/٥.
 (ت٥٢٧هـ). (طبقات الحنابلة ١٠٨/١.

ولا يمكُث فوق الحاجة، فإذا فَرغَ مَسح ذَكَره ونَتَرهُ (١) ثلاثاً، فإذا خَرجَ قَدَّمَ رجلً اليمنى، ثم قالَ: غُفرانك، الحمدُ للهِ الذي أذهبَ عني الأذى وعَافاني.

ويُبْعِدُ في الفضاءِ ويَستترُ، ويطلب مكاناً رِخْواً، ولا يَستقبلُ الشمسَ ولا القمرَ، ولا يبولُ في شَقَّ ولا سَرَبِ (٢)

النكت

قوله: (ولا يمكُثُ فوقَ الحاجة) كذا عَبَّرَ جماعةٌ، وعبَّر جماعةٌ بالكراهةِ، وهذ المسألةُ هي مسألةُ كشفِ العورة خَلوةً لغيرِ حاجةٍ، وفيها ثلاثُ رواياتٍ: التحريمُ والكراهةُ، والجوازُ، لكنْ هنا يَتعينُ نفيُ الجوازِ لأمرِ اختصَّ به هذا الموضعُ، وب تُعرفُ قوةُ الكراهةِ أو التحريم.

قوله: (ولا يستقبلُ الشمسَ ولا القمرَ) كذا عبَّر جماعةٌ، وعبَّر جماعةٌ بالكراهةِ ولم يذكرْ بعضُهم هذه المسألةَ مع شهرتِها، فلعلَّه لم يرَها، والكراهةُ تفتقرُ إلى دليلٍ والأصلُ عَدمُه، وظاهرُ قولِ النبيِّ ﷺ: "ولكنْ شَرِّقوا أو غَرِّبُوا" (٢) يدلُّ على عدمِها وقطعَ أبو الفرج الشِّيرازيُّ المَقدسيُّ (٤) في كتابِه "الإيضاح" بالتحريم.

قوله: (ولا يبولُ في شَق ولا سَرَب) كذا عبَّر جماعةٌ، وصرَّح جماعةٌ بالكراهةِ ولا فرقَ بين أن يكونَ فَمَ بَالوعةِ، أو غيرِها، صرَّح به الأزَجيُّ (٥) في «النهاية» وفر «الرعاية».

<sup>(</sup>١) ليست في (د)، وفي (س): «نثره».

<sup>(</sup>٢) السَّرَبُ: بيت في الأرض لا منفذ له، وهو الوَّكُر. (المصباح المنير) (سرب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٤) و (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري.

 <sup>(</sup>٤) هو: عبد الواحد بن محمد، صحب أبا يعلى الفراء، له تصنيف في الفقه والوعظ والأصول
 (ت٤٨٦هـ). «طبقات الحنابلة» ٢٤٨/٢-٢٤٨ ، «سير أعلام النبلاء» ١٩/١٥-٥٣ .

<sup>(</sup>٥) هو: يحيى بن يحيى الأزجي، قرأ على ابن كليب الحراني، له كتاب المطلب في علا المذهب، وقال ابن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الست مئة بقليل. الأذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ١٢٠٠.

ولا طريق ولا ظلِّ نافع، ولا تحت شجرةٍ مثمرة .

ثم يتحول للاستنجاء، وهو واجبٌ لكلٌ نجاسةٍ تخرج<sup>(۱)</sup> من السَّبيلِ، فإن تَعَدَّنُ مخرجَها، لم يُجْزِه إلا الماء، وإنْ لم تتعدَّه (۲)، أجزَأَهُ الاستجمارُ بالحجرِ، والماءُ أولى منه، وجمعُهما أفضلُ.

المحرر

ويجوز الاستجمارُ بكل جامدٍ طاهر مُنْتِ، كالخِرَقِ ونحوها، إلَّا الروثَ والعظامَ وما له حرمةٌ، ولا بُدَّ من ثلاثِ مسحاتٍ<sup>(٣)</sup>، وإن أنقى بدونِها<sup>(٤)</sup>.

فإنْ لم يُنتِ بها، زادَ حتى يُنقي. والحجرُ الذي له ثلاثُ شُعَبٍ بمنزلةِ الثلاثةِ، وعنه: بمنزلةِ الواحدِ.

ويكرهُ الاستجمارُ باليمين، ويُجزئ، فإنِ استعانَ بها في الماء، ولم يمسَّ فرجَه، لم يُكرَه.

قوله: (ولا طريق، ولا ظلِّ نافع) كذا ذكرَ جماعةٌ، وشرطَ غيرُ واحد (٥) في النكت لطريقِ أن يكونَ مأتيًا، ولم يُقيد غيرُ واحدِ الظلَّ بالنَّفْعِ، وصَرَّح في «المبهج» و الكافي» (٢) و «الكافي» (٢) و «الكافي» (٢) وغيرِها بالكراهةِ. وصرَّح في «المغني» (٨) التحريم، وقطعَ به ابنُ تميم (٩).

قوله: (ولا تحتّ شجرةٍ مثمرةٍ) كذا ذكرَ جماعةٌ، وصرّح جماعةٌ بالكراهةِ، وصرح

<sup>&#</sup>x27;) في (د): «خرجت»، وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (س): اتتعدًا.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (س): امنقية).

٤) بعدها في (م): «لم يجزئه».

٥) في الأصل: ﴿ وَاحِداً ﴾ .

<sup>. 1/1// (7)</sup> 

<sup>. 19</sup>V/1 (V)

<sup>. 1/377.</sup> 

٩) هو: أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني، له «المختصر». توفي قريباً من سنة (٦٧٥هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٢٩٠ ، «المدخل» لابن بدران ص ٤١٧ .

المحرد ويصعُّ الوضوءُ قبل الاستنجاء، وعنه: لا يصعُّ، وعليهما يُخرَّجُ التيممُ، وقيل: (١ لا يصعُّ التيممُ ١) وجهاً واحداً.

النكت ابنُ تميم بالتحريم، وقطعَ في «المستوعب» و«النهاية» بأنه لا يبولُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ولا غيرِ مثمرةٍ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) ليست في (د).

### بابُ السواكِ وغيره(١)

السُّواكُ سنةٌ في جميعِ الأوقات، وهي مؤكدةٌ للمتوضئِ في المضمضةِ، وللقائمِ المحرر من النوم أو إلى الصلاة، ولمَنْ تَغيَّرَ فَمُه بمأكولٍ أو غيره.

ويستاكُ عَرضاً بعودِ أراكِ أو زيتونٍ، أو عُرجونٍ<sup>(٢)</sup> لا يَجرحُ الفمَ، ولا يتفتتُ فيه، ومَنِ استاكَ بإصبَعِه أو بخرقةٍ، فهل يُصيبُ السُّنَّةَ؟ على وجهين.

ولا يُسنُّ السواكُ للصائم بعد الزوال، وهل يُكره؟ على روايتين.

ويجب الختانُ ما لم يُخَفُّ منه، وعنه: لا يَجبُ على النساءِ.

ومِن السنةِ أَن يكتحلَ وِتراً، ويَدَّهِنَ غَبَّا<sup>(٣)</sup>، ويُسرحَ شعرَه، ويَحُفَّ الشاربَ، ويُقلِّم الأظفار (٤)، وينتف الإبطَ، ويحلقَ العانةَ، وينظرَ في المرآةِ ويتطيبَ. ويُكره القَزَعُ (٥). وهل يُكرهُ للرجلِ حلقُ الرأسِ في غيرِ النُّسُكِ لغيرِ حاجةٍ؟ على روايتين.

<sup>&#</sup>x27;) في (م): (وأعواده).

٢) العُرجون، كزُنبور: العِذْقُ، أو إذا يَبِس واعرجٌ، أو أصله، أو عود الكباسة. «القاموس المحيط»
 (عرجن). والكباسة: عنقود النخل. «المصباح المنير» (كبس).

جاء نى هامش (ع) ما نصّه: (غبًّا: أي: وقتاً بعد وقت).

٤) في (ع): «الظفر».

٥) القزع: أن يُحلق رأس الصبي، وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة، تشبيها بقزع السحاب.
 «القاموس المحيط» (قزع).

### بابُ صفةِ الوضوءِ

وفروضُه: ثمانيةٌ:

أحدُها: النيةُ، بأن يقصدَ رفعَ الحدثِ، أو استباحةَ أمرِ تجبُ له الطهارةُ، ويجبُ المحرر نديمُها على سائرِ الفروض.

الثاني (١): التسميةُ، وعنه: أنها سنةٌ، وعنه: تجبُ مع الذِّكْرِ، وتسقطُ بالسهوِ، يُسنُّ عَقيبَها غسلُ يديه ثلاثاً، ويتأكدُ استحبابُ غسلِهما من نومِ الليلِ، وعنه: جب (٢).

الثالث: غسلُ الوجهِ من منابتِ شعر الرأسِ إلى ما انحدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَن لولاً، وما بين الأُذنين عرضاً، والفمُ والأنفُ منه، فتجب (٢) المضمضة الاستنشاقُ، وعنه: أنَّهما سنةً، وعنه: يَجبُ الاستنشاقُ وَحدَه. والسُّنةُ تقديمُهما للى ظاهرِ الوجه، والمبالغةُ فيهما إلَّا للصائم.

ويجبُ غسلُ المسترسلِ من اللحيةِ، ويُسنُّ غسلُ باطنِ الشعورِ، إلا أن يَصِفَ بشرة (٤) فيجبُ. ولا يُسنُّ غسلُ داخلِ العينين. وقيل: يُسنُّ إذا أمِن الضررَ.

الرابعُ: غسلُ يديه مع مِرفقيه، فإنْ قُطعت يدُه من مفصلِ المرفق، وجبَ غسلُ أسِ المِرفقِ الباقي. وقيل: يَسقطُ.

الخامسُ: مسحُ جميعِ الرأس، والأُذنان منهُ، وعنه: يُجزئ مسحُ أكثرِه، وعنه: در الناصيةِ.

<sup>)</sup> في الأصل و(ع) و(د) و(م): «الفرض الثاني».

<sup>&#</sup>x27;) بعدها في (ع): امم الذكرا.

<sup>)</sup> في (م): (وتجب).

<sup>)</sup> أي: يُظهِرَ البشرةَ. وهذا من المجاز كقولنا: وجهُها يصفُ الحسنَ. «أساس البلاغة» (وصف).

والسُّنةُ أن يُمِرَّ يديه من مُقدَّمِه إلى مؤخره، ثم يَردَّهما إلى حيثُ بدأ، وهل يُسرُّ تكرارُ مسجِه، وأخذُ ماءِ جديد للأذنين، ومسحُ العُنُقِ؟ على روايتين.

السادسُ: غسلُ الرجلين مع الكَعبين، وهما العظمانِ النَّاتثان.

ويُسنُّ له التيامنُ، وتخليلُ أصابعِه، وغسلُ كلِّ عضوِ ثلاثاً، وأن يرفعَ نظَره إذ فرغَ إلى السماء، فيقولَ: أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أد محمداً عبدُه ورسولُه. ولا يُكره تَنشيفُ أعضائِه. وعنه: يكره.

السابع: الترتيب، كما ذكر(١) الله سبحانه.

الثامنُ: الموالاةُ بأن لا يؤخرَ غسلَ عضوِ قَدراً ينشفُ فيه ما قبلَه في الزمرِ المعتدلِ، وعنه: لا يجبُ ترتيبٌ ولا موالاةً.

 <sup>(</sup>١) في (د) و(م): قذكره. والمقصود قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالَوَةِ فَأَغْسِا 
 رُجُوهَكُمْ وَٱلَّذِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بُرُهُ وَسِكُمْ وَارْبُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنَ ﴾ [المائدة: ٦].

# بابُ المسح على الخفين وغيرِهما(١)

ومَن لبسَ خُفين، أو عمامةً على طهرٍ كاملٍ، فله المسحُ يوماً وليلةً في الحضَرِ، المحرر وثلاثةً أيام ولياليهنَّ في سفرِ القصرِ، فإن أدخل إحدَى رجليه (٢) الخفَّ قبل غسل الأخرى، أو لبسَ العمامةَ قبل غَسْلِ رجليه، لم يَجُزِ المسحُ حتى يخلعَ ما لبسَه قبلَ تمام طهره، فيلبسهُ بعدَه، وعنه: أنه (٣) يجوزُ.

وابتداءُ المدةِ من الحدث بعدَ اللبس، وعنه: من المسح بعد الحدث.

ومَن أحدثَ مقيماً، فلم يَمْسحْ حتى سافرَ، أتمَّ مسحَ مسافرٍ.

وإن مسحَ مسافراً، ثم أقام، أتمَّ مسحَ مقيمٍ، إلا أن يكونَ قد جاوزه، فيخلع.

وإن مسحَ مقيماً ثم سافر، فعلى روايتين.

ويمسحُ على (٤) ما يسترُ محلَّ الفرضِ، ويثبتُ بنفسه، من جَوربِ، و (٥)جُرْمُوقِ (٦)، ونحوه. فإن كانَ واسعاً يَسقطُ من قدمِه، أو يبدو منه شيءٌ لخرقِ (٧) أو غيرِه، لم يَجُزِ المسحُ عليه، وإن لبسَ تحته صحيحاً.

فإن ثَبتَ الجوربان بنعلين، فله المسحُ، ما لم يخلع النعلين.

ولا يمسخُ على اللفائِف، ولا على خُفين ملبوسين على خُفين ممسوحين.

ويجزئ (٨) مسحُ أكثر الخف، والسُّنةُ أن يُمِرَّ يَدَهُ من أصابِعه إلى ساقه.

ولا يُسنُّ مسحُ أسفلهِ، ولا يُجزئ الاقتصارُ عليه.

<sup>(</sup>١) ليست في (ع).

 <sup>(</sup>۲) بعدها في (م): (في).

<sup>(</sup>٣) ليست في (a).

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (أو».

<sup>(</sup>٦) الجُرموق، كعُصفور: الذي يُلبّس فوق الخُفّ. (القاموس المحيط) (جرمق).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كخرق).

<sup>(</sup>A) في (م): اويجوزه.

ويُجزئ مسحُ أكثرِ العمامة، وقيل: يجب استيعابُها، ويُشترط أن تكون محنكة (۱) تستُر كلَّ الرأس، إلا ما العادةُ كشفُه، فإن كانت بذُؤابةٍ ولا حنكَ لها فعلى وجهين، وإذا ظهرَ قدمُه أو رأسه، أو مضتِ المدةُ، استأنفَ الوضوء، وعنه: يُجزئه مسحُ رأسِه، وغسلُ رجليه.

والمرأةُ كالرجلِ في مسحِ الخفين، وفي مسجِها على الخمارِ روايتان.

ومَنْ شدَّ جَبيرةً طاهراً، ولم يتعدَّ<sup>(٢)</sup> قدرَ الحاجةِ، مَسحها في الطَّهارتين إلى أن يحلَّها. فإن كان مُحْدِثاً، فهل له المسحُ؟ على روايتين.

<sup>(</sup>١) أي: يُدار بها تحت الحنك.

<sup>(</sup>٢) في (د): اتتعدا.

### بابُ نواقضِ الوضوء

وهي ثمانيةٌ:

المحرر

أحدُها: الخارجُ من السَّبيلين، وإن قلَّ.

الثاني: خروجُ النَّجاسةِ الفاحشةِ في نفوسِ متوسطي النَّاسِ، من بقيةِ البدنِ، وفي يسيرِها روايتان، إلَّا يسيرَ البولِ والغائطِ، فإنَّه كالكثيرِ.

الثالث: زوالُ العقل، إلَّا بنومٍ يسيرٍ، من قائمٍ أو قاعدٍ، أو راكع أو ساجد، وعنه: ينقضُ اليسيرُ، إلَّا من الجالسِ والقائم، وعنه: ينقضُ إلَّا من الجالسِ

الرابعُ: لمسُ الرجلِ للمرأةِ، أو المرأة للرجلِ (١) لشهوةٍ، فَيَنقُض وضوءَ اللامسِ، وفي الملموسِ روايتان، وعنه: ينقضُ اللمسُ (٢)، وإن لم يكن لشهوةٍ، وعنه: لا ينقضُ بحالٍ، ومسُّ الشَّعَرِ والظفرِ والسنِّ والأمردِ لا ينقضُ.

قوله: ( الرابعُ: لمسُ الرجلِ للمرأة، أو المرأةِ للرجل لشهوةٍ<sup>(٣)</sup>، فيَنقُض وضوءَ النكت اللامس، وفي الملموس روايتان)

أطلق الخلاف، ومرادُه: مع الشهوة من الملموس؛ لأنه فرعٌ على ما قدَّمه، وهو ظاهرُ المذهب، فإنْ قيل باعتبارِ الشهوة من اللامسِ، فهل يُلحَق الملموسُ به مع الشهوة؟ فيه روايتان، وإن قيل: لا تعتبرُ الشهوةُ منَ اللَّامس، لم تعتبرُ في الملموس، وفي إلحاقِه به الروايتان، ولهذا قال القاضي أبو الحسين (٤): الملموس هل يَنتقِضُ وضوءُه في الموضع الذي يَنتقضُ (٥) وضوءُ اللَّامِسِ؟ على روايتينِ، وعن الشَّافعي (٢) كالروايتينِ، انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>١) في (م): «الرجل».

٢) في (ع): «المس»، وهنا بداية سقط في (س)، وينتهي ببداية كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): (بشهوة). والمثبت موافق لما في (المحرر).

<sup>(</sup>٤) في (م): «الحسنين». وهو: محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء ابن أبي يعلى. كان عارفاً بالمذهب، له التصانيف الكثيرة في الفروع والأصول منها: «التمام لما صحَّ من الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام». (ت٢٥/٥هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ١/٨٤/١ ، «المنهج الأحمد» ٢/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): افيه، وحذفها هو الموافق لما في كتاب التمام، ١٢٣/١ .

٢٤ /٢ «المجموع شرح المهذب» ٢٤ /٢ .

الخامس: مَسُّ فرجِ الآدمي، قُبُلاً كان أو دُبراً، من رجلٍ أو امرأةٍ، ببطن الكفُّ أو ظهرِه، ولا ينقضُ مسَّه بذراعِه. وعنه: ينقضُ، وفي مسِّ الذكرِ المقطوعِ المنفصلِ وجهان، وعنه: لا ينقضُ مسُّ الفرجِ بِحالِ، ومسُّ فرجي الخنثى المشكلِ ينقضُ، ومسُّ أحدِهما لا ينقضُ، إلا أن يمسَّ الرجلُ ذكرَه لشهوةٍ، أو المرأةُ قُبُلَه لشهوةٍ.

السادسُ: أكلُ لحمِ الجَزورِ، وفي شربِ ألبانِها روايتان، وفي كبدِها وسَنامِها وجهان (١) وعنه: لا يَنقضُ لحمُها أيضاً.

السابعُ: غسلُ الميتِ، نصَّ عليه، وقال أبو الحسنِ التميمي<sup>(٢)</sup>: لا ينقضُ. الثامنُ: الرِّدَّةُ، وظاهرُ<sup>(٣)</sup> قولِ أبى الخطابِ أنَّها لا تَنقضُ.

النكت

أمَّا اعتبارُ الشهوةِ من اللَّامس، وعدمُ اعتبارِها من الملموس، فلا وجه له؛ لأنَّ غايةً حكمِ الملموسِ أن يساويَ حكمَ اللَّامسِ؛ لأنه فَرعُه، وغايةُ الفرعِ مساواتُه لأصلهِ، ولهذا صحح جماعةٌ عدمَ نقضِ وضوءِ الملموس مطلقاً، وإن قُلنا: يَنتقضُ وضوءُ اللامسِ، منهمُ المصنفُ في «شرح الهداية»، والأزّجيُّ في «النهاية»، وذكرَ ابنُ هبيرة، أنه أظهرُ الروايتين، ولم أجدْ أحداً صحّح خلاف هذا، غيرَ ابنِ عقيل.

ومذهبُ مالكِ<sup>(٤)</sup> اعتبارُ الشَّهوةِ من الملموسِ كاللَّامسِ، فإن وُجِدت لزمه الوضوءُ، رِإِلَّا فلا.

قال المصنَّفُ (٥): ويجبُ أن تُحمَل روايةُ النقض عندنا على ذلك.

قال الشيخُ تقي الدين في الشرحِ العمدة»: إذا قُلنا بالنقضِ [في الملموس](٢)، اعتبرنا الشهوة فيه المشهورِ كما نعتبرُها في اللّامس، حتى يَنتقِضَ وضوؤه إذا وُجدت الشهوةُ فيه دونَ اللامس، ولا ينتقضُ إذا لم تُوجدُ فيه، وإنْ وُجِدت في اللّامسِ. انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (س) و (م): «المعتمد لا ينقض».

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، صنّف في الأصول والفروع والفرائض. (ت٣٧١هـ). الطبقات الحنابلة ٢/ ١٣٩ ، الميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في (س) و (م): «فظاهر».

<sup>(</sup>٤) ﴿ النوادر والزيادات ١ / ٥٢ – ٥٣ .

 <sup>(</sup>٥) أي: صاحب المحرر ١، وكلامه نقله عنه المرداوي في (الإنصاف) ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) ما بين معقوفين ليس في الأصل و (م)، وهو من «شرح العمدة» نقله عنه المرداوي في «الإنصاف، ٢/ ٥١ .

ومَن كان مُتطهراً فشكَّ في الحدثِ، أو بالعكس، بَنى على اليقين، فإنْ تَيقَّنهما، وشكَّ في السابقِ منهما، كانَ على عكس حالهِ قبلهما، إلَّا أن يتيقن فِعلَيهما، فيكون على مثلِ حالهِ قبلهما.

النكت

وقولُ ابنِ تميم: ولم يَعتبِر أصحابُنا الشَّهوة في الملموسِ. هذا يَجبُ أن يكون اكتفاءً منهم ببيانِ حكم اللامسِ، وأنَّ الشهوة معتبرةٌ منه، وأنَّ من الواضحِ أنَّ حكمَ الملموسِ مُفرعٌ عليه، لا أنها تعتبرُ منه، وإنِ اعتُبرت من اللَّامِس، ولم أجدْ أحداً صرَّح بهذا، ويُؤخذ من كلامِه أنَّ الممسوسَ فرجُه لا ينتقضُ وضوؤه، روايةً واحدةً، وصرَّح به غيرُ واحد، وهو مذهبُ مالكِ والشافعي(١)، مع أنَّ مذهبَهما نقضُ وضوءِ الملموسِ كاللَّامس على أصلِهما؛ لأنَّ الملامسةَ تقتضي المشاركة، إلَّا ما خَرجَ بدليلٍ، وهنا وَردَ بلفظِ المسِّ، والمعسوسُ لم يَمسَّ.

ومِن أصحابِنا مَن ذكر في الممسوسِ فرجُه وجهين، ومنهم مَن ذكر روايتين، وذكر القاضي في «شرحه»، أنَّ مسَّ المرأة لفرجِ الرجلِ، أو الرجل لفرجِ المرأة، هل هو من قبيلِ مَسِّ النساء، أو من قبيل مسِّ الفرجِ؟ على وجهين، والأظهرُ أنه يَنتقضُ وضوءُ الماسِّ منهما لفرجِ الآخر، وإن لم يكن شهوةً (٢)، والمَمسوسُ فرجُه لا يَنتقضُ وضوؤه في ظاهرِ المندهب، إلَّا أن يكونَ غَلبَة (٣) شهوةٍ، ففيه الروايتان.

قولُه: (فإن تَيقَّنهما وشكَّ في السابقِ منهما، كان على عكس حالِه قَبلهما، إلَّا أن يتيقينَ (٤) فعليهما، فيكون على مثلِ حالهِ قبلهما) هكذا ذكر الأصحابُ قبله هاتين المسألتين، وتَبعهم وتكلَّم عليهما في «شرح الهداية» كلاماً حسناً، وهذا كلامُه، أو معناه: أمَّا المسألةُ الأولى فصورتُها: أن يتيقينَ أنه على طهارةٍ في وقتٍ، وأنَّه محدث في وقتٍ آخر، ولا يتيقنُ ابتداءَهما، فإنَّه يكون على خلافِ حالهِ قبلهما؛ لأنَّ الحالةَ السابقة زالت يقيناً؛ لمخالفتِهما من الحالينِ المشكوكِ فيهما. وأمَّا الموافقةُ لها، فيحتمل أن تكونَ هي

<sup>(1)</sup> Ellarage 17/77 ex 3.

<sup>(</sup>۲) في (م): ابشهوة».

<sup>(</sup>٣) في (م): (عليه).

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل و (م): اأسبق، والمثبت موافق لما في المحرر،

ويحرمُ على المحدثِ مَسُّ المصحفِ، وفي حَملهِ بعِلاقتِه (١) أو في غِلافِه، وتَصفَّحِه (٢<sup>)</sup> بكمِّه أو عودٍ ونحوه، وحملِ الدراهم المكتوب عليها (٣) القرآنُ روايتان <sup>(٤)</sup>.

بعينِها، وقد استمرت إلى أن زالت بالمخالفةِ. ويحتمل أنها (٥) بعد المخالفةِ بسببِ متجدد، فحينئذٍ لا نُزيل يقينَ الحالةِ المخالفةِ بأمرٍ مشكوك فيه.

مثالُه: إذا قال: أتحققُ أني بعدَ الزواكِ مرةً محدثاً، ومرةً متطهراً، ولا أعلم السابقَ، فينظر(٢) إلى حاله قبل الزوال، فإن كان متطهراً، فهو الآنَ مُحدِث؛ لأنَّ تلك الطهارة المُتيقَّنةَ قبل الزوالِ زالت بيقينِ الحدثِ بعدَ الزوال. وأمَّا الطهارةُ المُتيقَّنة بعد الزوال، فجائزٌ أن تكون هي السابقةَ، وقدِ استمرت إلى ما بعد الزوالِ، وجائزٌ أن تكونَ طهارةً مستأنفةً، فلا نزيل يقينَ الحدثِ بالشكِّ.

وإن قالَ: كنتُ قبلَ الزوال محدثاً، فهو الآن متطهرٌ؛ لما سبقَ من الاستدلالِ. وهذا كما لو عَلِمنا لزيدٍ على عمرو ألفَ درهم، فأقامَ عمرٌو بينةً بالأداء أو الإبراء، فأقامَ زيد(٧) بينةً أنَّ عمراً أقرَّ له بالفِ درهم مطلقاً، لم تُثبِت (٨) هذه البينةُ شيئاً؛ لاحتمال أنَّ الألفَ الذي أقرَّ به هو الألفُ الذي عَلِمنا وجوبَه، وقامتِ البينةُ ببراءتِه، فلا تشتغل ذمتُه بالاحتمالِ. وقال الأزَجيُّ من أصحابِنا المتأخرين، في كتابِ «النهايةِ» له: لو قيل: إنَّه يجب عليه الطهارة، لكانَ له وجهٌ؛ لأنَّ يقينَ الطهارةِ قد عارضَه يقينُ الحدثِ، وإذا تَعارضًا، سقطًا ووجبَ عليه الوضوء؛ احتياطاً للصلاةِ، فإنَّه يكونُ مؤدياً فرضَه بيقين، والأولُ أصحُّ. فلو لم يَعرف ما كان قبلَهما، لزمه الوضوء؛ لأنَّه لا بدُّ له من طهارةٍ متيقنة أو مظنونةٍ أو مستصحبةٍ، وليس هنا شيءٌ، فوجبَ الوضوءُ.

قال الفيومي في (المصباح المنير) (علق): وعِلاقةُ السيفِ بالكسر حِمالتُه.

في الأصل: ﴿وتصفيحه، (٢)

في (س) و (م): «عليهما». (٣)

بعدها في (س) و (م): «المعتمد الجواز». (٤)

في (م): «أنه». (0)

<sup>(</sup>٦) في (م): قمتهما».

ليست في الأصل، وهي من (م). **(V)** 

بعدها في (م): اله، (A)

وأمًا المسألةُ الثانيةُ، فصورتُها: أنَّه ابتدأ نقضَ الطهارةِ، وفَعلَها عن حدثٍ في وقتٍ النكت بعينهِ، وشكَّ في السابقِ منهما، رجعَ إلى حالِه قبلَهما.

مثالُه: إذا قالَ: فعلتُ ذلك بيقينِ بعدَ الزوال، ولا أعلمُ السَّابقَ. قلنا: ما كنتَ قبلَه؟ فإن قال: متطهرًا، فهو الآن متطهرٌ؛ لأنَّه تيقَّن أنه نقضَ تلكَ الطهارة، ثم توضًا؛ إذ لا يمكنُ أن يتوضًا عن حدثٍ مع بقاءِ تلك الطهارة، ونقضُ هذه الطهارة الثانيةِ مشكوكُ فيه، فلا يزولُ عن اليقينِ بالشكِّ. وجَعلنا الحدثَ بين الطهارتين تحقيقاً لقوله؛ إذ لو كانَ بعدَ الثانية، لكانت تجديداً لا يُزيلُه الحدث.

فإن قبل: بل يمكنُ ذلك بأن يكونَ قد أحدث بينهما حدثاً آخرَ وأُنسِيَه؟ قبل: الأصلُ عدمُ ذلك.

وإن قال: كنتُ قبلَ الزوال محدثاً. فهو الآن محدثُ؛ لأنَّ قولَه إنَّما يتحققُ بجعلِ الطهارة بين الحدثين؛ إذ لو كانت بعدَ الثاني لم يكن قد نقضَ طهارةً، واحتمالُ طهارةٍ أخرى بين الحدثين لا يُبنَى عليه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ذلك.

وقال الشيخُ وجيهُ الدينِ (١) من أصحابِنا في شرحِ «الهدايةِ» له: هذا إذا كان الوقتُ لا يتسعُ لهما، ولو اتسعَ الوقتُ لهما لكانتِ المسألة بعينها، ويصير هذا كتعارضِ البينتينِ إذا شَهدتا بتاريخٍ واحدٍ سقطتا؛ لأنّه لا يمكنُ العملُ (٢). انتهى كلامُه.

والأولُ أصحُّ، وهذه الصُّورةُ هي مرادُ صاحبِ «المحرر»، وإن كان كلامُه يدخلُ فيه ما لو تيقَّن فعليهما، ولم يتيقن أنَّ الطهارةَ عن حدثٍ، ولا الحدث عن طهارةٍ، وهي مسألةُ فقدِ الابتداءِ، وهي ثلاثُ صورِ:

إحداها(٣): فُقدانُه فيهما.

 <sup>(</sup>١) هو: أسعد بن المُنجَّى بن بركات التنوخي الدمشقي، أبو المعالي، شيخ الحنابلة. له «الخلاصة»،
 و «العمدة». (ت٢٠٦٥هـ). «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٤٣٦ ، «ذيل طبقات الحنابلة» ٤٩/٢

<sup>(</sup>۲) بعدها في (م): (بهما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحدها».

النكت

مثالُه: أن يقولَ: أتحققُ أني بعدَ الزوالِ توضأتُ وضوءاً لا أدري عن حدثٍ كان أو تجديداً، وإني أحدثتُ، ولا أدري كنتُ حين الحدثِ محدثاً أو متطهراً، ولا أعلمُ السَّابق من الفِعلين. فهذا يكونُ على عكس حالِه قبلَ الزوال. فإن قال: كنتُ قبلَ الزوالِ مُتطهراً، فهو الآن محدثٌ؛ لأنَّ الطهارةَ السابقة زالتْ بالحدثِ يقيناً، وأمَّا الوضوءُ الثاني، فيحتملُ أنه تجديدٌ قبلَ البولِ، ويحتمل أنه رفعَ الحدث بعدَه، فلا يزيلُ الحدث المُتيقِّنَ بالشكِّ. ولو قال: كنتُ قبل الزوالِ محدثاً. فهو الآن متطهرٌ؛ لأنَّ الحدث السَّابِق زال يقيناً بطهارةٍ مُتيقَنةٍ بعدَه، إمَّا بالوضوءِ "أ الذي ذَكره إن كان رافعاً، وإمَّا بوضوءِ تقدَّمه إن كان تجديداً. والحدث المُتيقَّن يحتَملُ أنه قبلَ هذه الطهارةِ، ويحتَمل أنَّه بعدَها، ولا يزيلُها بالشكِّ. هكذا ذكرَه الشيخُ مجدُ الدين في «شرح الهداية» وغيره.

وقال في «الرعايةِ»: وإن جَهِل فاعلُهما حالَهما، وأسبقهما، أو عيَّن لهما وقتاً لا يَسعُهما، فهل هو بعدَهما كحالهِ قبلَهما، أو بضدَّه؟ فيه وجهان، وقيل: روايتان.

ومسألةُ جهل فاعِلهما حالَهما هي هذه الصورةُ.

ومسألةُ تعيينِ وقتٍ لا يسعُهما، كلامُه في «الرعايةِ» فيه إطلاقٌ يدخلُ فيه تحققُ الابتداءِ وفُقدانُه، ولعلَّ مرادَه: مع تحققِ الابتداءِ، فتكونُ المسألة الثانية التي خالفَ فيها أبو المعالي.

وذكر في «المستوعبِ» المسألة الأولى التي خالف فيها الأزّجي، ثم قال: فإن تيقنَ فعلَهما في وقتٍ لا يتسعُ (٢) لهما تعارضَ هذا اليقينُ وسقط، وكان على حالهِ قبلَ ذلك من طهارةٍ أو حَدثِ (٣)، ولم يزُد على ذلك.

وأَظنُّ أنَّ الشيخَ وجيهَ الدين أخذَ اختيارَه من هذا، ونَزَّلَ كلامَ مَنْ أَطلَقَ من الأصحابِ عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوضوء»، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يسيم»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في «المستوعب» ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أوجدت».

النكت

الصورةُ الثانية: أن يَفقدَ الابتداءَ في فعلِ الحدثِ وحدَه.

مثالُه: أن يقولَ: أتيقنُ أنّي بعدَ الزوال تطهرتُ عن حدثٍ، وأنّي أحدثتُ ولا أعلمُ أني كنتُ حينَ الحدثِ طاهراً أو محدثاً. وشكّ في السَّابقِ من الفعلين، فهذا متطهرٌ سواءٌ كانَ قبل الزوالِ مُحدثاً أو متطهراً؛ لأنّه إن كان متطهراً قبلَه، فقد زالت طهارتُه بالحدثِ الذي تطهرَ عنه بعد الزوالِ. وإن كان محدثاً، فطهارتُه (١) هذه تُزيلُ كلَّ حدثِ قبلها. وأمّا الحدثُ المُتيقّن، فيحتَمل أنّه كان قبلَ هذه الطهارةِ، ويحتمل أنّه بعدَها، فلا يُزيلُها بالشكِّ.

الصورةُ الثالثة: أن يَفقدَ الابتداءَ في فعل الطهارةِ.

مثاله: إذا قال: أتحققُ أني بعدَ الزوالِ أحدثتُ حدثاً صادفَ طهارةً، وأني توضأتُ وضوءاً لا أدري تجديداً كان أو رافعاً \_ زادَ صاحبُ «الرعاية»: وعادتُه التجديدُ غالباً \_ فإنّه يكونُ محدثاً، سواءٌ كان قبلَ الزوالِ محدثاً أو متطهراً؛ للتعليلِ في الصورةِ قبلَها.

<sup>(</sup>١) في (م): «فطهارة».

## بابُ موجباتِ الغُسلِ

وهي ستةً: خروجُ المنيِّ دَفْقاً بِلَذَّةٍ، وتَغييبُ الحشَفَةِ في أَيِّ فرجٍ كان، وإسلامُ المحرر الكافرِ، والموتُ، والحيضُ، والنفاسُ.

وقالَ أبو بكرِ (١): لا غسلَ على مَنْ أسلم، وفي الولادةِ العَرِيَّةِ عن دمِ وجهان.

ومَنْ أَحَسَّ بخروجِ المني فأمسك<sup>(٢)</sup> ذكره فحبسَه، فقد لزِمه الغسلُ، وعنه: لا يلزمُه (٣) حتى يخرجَ.

فإن قلنا: يجبُ، فاغتسل له ثم خرجَ، أو اغتسل (٤) لمنيِّ خرجَ بعضُه، ثم خرجت بقيتُه، فهل عليه غُسْلٌ ثانٍ؟ على روايتين.

ومَنْ قَامَ مِن نُومِهِ فُوجِدَ بَلَلاً لَم يَتَيقَّنه مِنيًّا، لزمه الغُسْلُ، إِلَّا أَن يَتَقَدَمَ مِنه لَمْسٌ أُو تَفكرٌ، أُو تكونَ بِه إِبْرِدةٌ (٥)، فلا غُسلَ عليهِ.

وللجنبِ قراءةُ بعضِ آيةٍ، وعنه: المنعُ، كالآيةِ فما زاد، وله العبورُ في المسجدِ، ويَحرمُ لبثهُ فيه، إلّا أن يتوضأ.

قوله: (ومَن قامَ من نومِه، فوجدَ بللاً لم يتيقَّنه منيًّا، لزمه الغُسلُ إلَّا أن (أ يتقدَّمَ منه أَ) لمسٌ، أو تفكرُ (٧)، أو تكون به إِبْرِدة (٨). فلا غسل).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم، موثوقاً به في العلم، متسع الرواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة. له: «الشافي»، و«المقنع» و«التنبيه»، وغيرها. (ت٣٦٣هـ). «طبقات الحنابلة» ٢١/١١٩-١٢٧ ، «سير أعلام النبلاء» ٢١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿وأمسك،

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «الغسل».

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): «له ثم خرج أو اغتسل».

<sup>(</sup>٥) الإبردة، بالكسر: يردُّ في الجوف. «القاموس المحيط» (برد).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل و(م): «يتقدمه»، والمثبت موافق لما في «المحرر».

<sup>(</sup>٧) في (م): اوتفكرا.

<sup>(</sup>٨) في (م): قبرده.

النكت

هذا هو المشهورُ. وعنه: لا غسلَ عليه مطلقاً. وعنه: عكسه، كذا ذكرَ المسألةَ جماعةً (١).

وظاهرُ هذا: أنّه لا فرقَ بينَ أن يذكرَ احتلاماً أوْ لا، وذكر ابنُ تميم - وفي «الرعاية» رواية - أنّه إذا تقدّمه فكرٌ ونحوه لا غسلَ عليه، وإن ذكرَ احتلاماً. وفي «شرحِ العمدة» للشيخ تقي الدينِ رواية أنّه لا غسلَ عليه مطلقاً، وقطعَ الشيخُ مجدُ الدين في «شرحِ الهدايةِ» بأنّه يلزمُه الغسلُ إن ذكر احتلاماً، سواءٌ تقدمَ نومَه فكرٌ أو ملاعبةٌ أوْ لا؟ قال: وهو قولُ عامةِ العلماءِ، إلّا في وجهِ للشافعيةِ أنّه لا يجبُ، ثمّ (٢) بحثَ المسألةَ.

وعلى هذا: ظاهرُ ما في «المحرر» يحتملُ أن يكونَ مراداً، كما صرَّحَ به غيرُه، ويحتملُ أن يكونَ مرادُه: إذا لم يتقدَّمُه احتلامٌ؛ جمعاً بينَ كلامِه وكلامِ المتكلمِ الواحد أو مَن في حكمِه، يُقيدُ بعضُه بعضاً.

وقد ذكر الشيخُ وجيهُ الدين أبو المعالي ابنُ المنجَّى في شرحِ «الهداية» له، في هذه المسألةِ شيئاً لم أجد أحداً من الأصحابِ ذكرَه، قال: إن وجد رائحة الطَّلحِ والعَجين، فهو منيٌّ، وإن لم يجدِ الرائحة، ولم يَجدُ بياضاً وثخناً، فالظاهرُ أنَّه ليس بمنيٌ، قال هو والشيخ موفق الدين (٣): وقد توقف الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مواضع.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخة الخطية في هذا الموضع وما بعده بقليل تقديمٌ وتأخير ضبطناه على عبارة «المحرر».

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ تُمُّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ١/ ٢٧٠ .

# بابُ الأغسالِ المُستحبةِ

| المحرر | وهي ثلاثةَ عَشَرَ: غسلُ الجمعةِ، والعيدِ، والكسوفِ، والاستسقاءِ، والإحرام،                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ودخولِ مكةً، والوقوفِ بعرفَةً، والمبيتِ بِمُزْدَلِفَةً، ورَمْي الجمارِ، والطوافِ، والغسلُ |
|        | و عود الميت، والإفاقة من إغماء أو جنون لم يُتيَقَّنُ معه حلم(١)، وغسلُ                    |
|        | المستحاضة لكلِّ صلاةٍ.                                                                    |
|        |                                                                                           |

<sup>(</sup>۱) في (م): ٤حكم٤.



### باب صفة الغسل

المحرر

وكمالُه بعشرِ خصالِ: أنْ ينويَ، ويسمِّيَ، ويَغْسِلَ يديَّه ثلاثاً، ويزيلَ ما به من نجاسةٍ، ثم يتوضاً، و(1)يُرويَ شَعرَ رأسِه ثلاثاً، ثم يغسلَ سائرَ بدنهِ ثلاثاً، ويَدلُكَ بدنه بيديه، ويبدأ بشقه الأيمنِ، وينتقلَ عن مكانِه، فيغسلَ قدميهِ.

والفرضُ من ذلك: النيةُ، وتعميمُ بدنِه بالماءِ، حتى باطنِ الأنفِ والشُّعورِ. وفي الفم والتسميةِ روايتان (٢).

ومَن نوى بغُسلِه الحَدَثين، ارتفعا به، ولم يَلزمُه ترتيبٌ، ولا موالاةٌ. نصَّ عليه. وقيل: لا يرتفعُ الأصغرُ إلَّا بهما، وعنه: لا يرتفعُ حتى يأتيَ بالوضوءِ.

ومَنْ وُجِدَتْ منه أحداث، فنوى بطهرِه أَحَدَهَا، ارتفعتْ كلُّها. وقال أَبو بكرٍ: لا يرتفعُ إلَّا ما نواهُ.

فعلى قولِه: إذا اغتَسَلتْ مَنْ هي حائضٌ جُنبٌ للحيضِ، حَلَّ وَطَوُها دون غيرِه لبقاءِ الجنابة. وإذا نَوى الجنبُ أو المحدث بطهرِه ما يُسَنُّ له، لم يجزئه (٣) عن الواجبِ. وعنه في المحدثِ: يجزئه. ويخرَّج في الجنب مثلُه. ولا يلزمُ المرأةَ نقضُ شعرِها لغسلِ الجنابةِ، وفي غسلِ (٤) الحيض وجهان.

والسُّنةُ: أن لا يغتسلَ بدونِ صاعِ (٥)، ولا يتوضَّأ بدونِ مُدٍّ.

<sup>(</sup>١) في (ع): قاو».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «المعتمد أنَّ التسمية واجبة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ع): اليجزه، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٤) ليست في (د).

<sup>(</sup>٥) الصاع الشرعي يتألف من أربعة أمداد، وعند الأيوبيين وعاءً للعيار يمثل مدًّا واحداً، ويتسع لـ (٣٣٧) درهم ماء، و (٤) أمداد = ١,٠٥٣١٢٥ كغ/لتر. وبذلك تكون سعة صاع النبي \$ 8,٢١٢٥ /لتر بالضبط. ينظر «المكاييل والأوزان الإسلامية» تأليف فالتر هنتس ص٦٣٠.

التيممُ: مشروعٌ لمن عَدِمَ الماءَ، أو خافَ ضَرراً باستعمالِه.

وصفتُه: أن ينويَ استباحةَ المكتوبةِ مِن حَدَثهِ، ثم يسمِّي، ويضربَ الترابَ بيديه، مُفرَّجةَ أصابعُه، ضربةَ واحدةً، فيمسحَ وجهَه بباطنِ أصابِعه، وظاهرَ كفيهِ بِراحتيه، ويَدلُكَ كلَّ راحةٍ بالأخرى، ويُخلِّلَ أصابِعَه، هكذا السُّنةُ عندَ أحمدَ. وقال القاضي: الأفضلُ ضربةٌ للوجه، وأُخرى لليدينِ إلى المِرفقين.

ولا يجوزُ التيممُ إلَّا بترابٍ طاهرٍ له غبارٌ، فإن خالطَه ذو غبارٍ غَيْرُه فغَيَّره، لم يُتيممْ به. ولا يصحُّ بدونِ التسميةِ والترتيبِ والموالاةِ، وعنه: يصحُّ.

ويجب لتيمُّم الجنبِ نيَّة الجنابةِ والحدثِ.

ومَن تيمَّمَ للنفلِ أو الصلاةِ المطلقةِ، لم تجز<sup>(۱)</sup> صلاةُ الفرضِ به، وقيل: يجوزُ في المطلقةِ دونَ النفلِ، ويتخرَّج الجوازُ فيهما، وإن نوى فريضةً، صلَّى به فروضاً ونوافلَ حتى بدخلَ وقتُ (التي تليها) فيبطل أن وهل يَبطلُ التيمُّمُ للفجرِ بطلوعِ الشمس، أو زوالِها؟ على وجهين، وعنه: يصلِّي بالتيممِ ما لم يُحدِث، كالماء، وعنه: لا يُجمعُ به فرضين.

ولا يجوزُ التيمم لفرضٍ قبل وقتِه، ولا لنفلٍ في وقتِ المنع منه، ويَتخرَّج أن يجوزَ.

والتيممُ في آخرِ الوقت لمن رَجَا وجودَ الماءِ أَفضلُ، ويلزمُه طلبُ الماء في رَخْلِه رَخْلِه والتيممُ في آخرِ الوقت لمن رَجَا وجودَ الماءِ أَفضلُه، ما لم يَخفُ على نفسِه رما قَرُب منه، فإن دلَّه عليه ثقةٌ بالقربِ، لَزِمه (٤) قصدُه، ما لم يَخفُ على نفسِه

١) في (س) و(م): (يجز،) وفي (د): (تجزه، وبعدها في (م): (له، .

٢-٢) في (م): «النهي فيها».

٣) في الأصل: (فتبطل).

٤) ليست في الأصل.

ومالِهِ، ولم يَفُتِ الوقتُ. وعنه: لا يجبُ الطلبُ. ويجبُ قبولُ الماءِ إذا بذِل له، أو بيعَ منه بثمنِ يَجدُه، إذا لم (ايجاوز ثمنَ المثلِ بقدرٍ كثيرٍ أو مُجحفٍ.

ومَن نسيَ الماءَ في رحلِه وصلًى بالتيمم، لم يُجزئه. ومَن وجدَ الماء في صلاتهِ، خرجَ فتطهَّر وابتدأها، وقيل عنه: يمضي فيها، ويتخرَّجُ أن يتطهَّرَ ويبني.

ومَن خافَ عطشاً على نفسِه أو رِفقتِه (٢) أو بَهائمه، حَبس الماءَ وتيمم، ومَن وجا ماءً (٣) يكفي بعض (٤) طهرِه، لَزمه استعمالُه، ثمَّ التيمم للباقي. وقالَ أبو بكرٍ: إن كاد مُحدثاً، كفاهُ التيممُ.

النكت

قوله: (ومَن خاف عطشاً على نفسه أو رِفقته أو بهائمه، حَبس الماءَ وتيمم) ظاهرُ كلامِ جماعة: أنَّه يجوزُ ذلك، وقاسوه على خوفِ المرضِ. وظاهرُ كلامِ الإماء أحمدَ: أنَّه يحرمُ عليه استعمالُ الماءِ في هذه الصورةِ. قال أبو طالب (٥): سألتُ الإمامَ أحمد عن الرجلِ يَتيمَّمُ، ومعه الماءُ القليلُ، وهو يخافُ العطشُ؟ قال: نعم يتيمَّمُ، ولا يتوضَّأُ به. وقال حنبل (٦): سمعتُ أبا عبدِ الله يقول: إذا خافَ على نفسِه، يتممَ وصَلَّى، يُعين على نفسِه؟ قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]. قال أبو عبدِ الله: إذا كان معه ماءٌ، أو كان معه قليلٌ يخشى على نفسِه، ولا يعيدُ الصلاةَ.

وهذا ظاهرُ كلامِ الأزَجي في «النهايةِ» وغيرهِ؛ لأنَّ حفظَ النفسِ واجبٌ حسبَ الإمكانِ.

<sup>(</sup>١-١) في (م): ديقابل بشمن،

<sup>(</sup>٢) في (د): ﴿ رَبْيَتُهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (م): قمله.

<sup>(</sup>٤) في (م): البعدة.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن حميد المشكاني المتخصص بصحبة إمامنا أحمد، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. (ت٤٤٢هـ «طبقات الحنابلة» ١٩٤١/ ق. «المنهج الأحمد» ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو علي الشيباني حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عمُّ الإمام أحمد، وجاء عنه بمسائل أجاد فيه الرواية، وأغرب بغير شيء. (ت٢٧٣هـ). «طبقات الحنابلة» ١٤٥١-١٤٥ .

وإذا وصلَ المسافرُ إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتُ، صلَّى بالتيمم، فأمَّا الحاضرُ فلا المحرر يتيمم لخوفِ فواتِ الصلاة، إلَّا الجنازة، فإنَّ فيها روايتين.

> ومَنْ خاف من شدَّةِ البرد، صلَّى بالتيمم، ولم يُعِدْ، وعنه: إن كان حاضراً، أعادَ. ومَن حُبِسَ في المصرِ، صلَّى بالتيمم ولم يُعد، ويَتخرَّجُ أن يعيدَ، وعنه: لا يُصلِّي حتى يَجِدَ الماءَ، أو يسافرَ، اختارها الخَلَّالُ.

> ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ، صلَّى، وفي الإعادةِ روايتان، ويَتخرَّج أن لا يُصلِّي كالتي قبلها.

> ومَن لَبِس خُفَّيْهِ طاهراً، ثم أحدث، ثم تيمم، بطل بالخَلْع تَيمُمه. نصَّ عليه. وقيل: لا يبطلُ.

> وإذا لم يجدْ مَن ببدنِه نجاسةٌ ماءً، تيمَّم لها، فإنْ عَدِم الترابَ، صلَّى، وفي الإعادةِ روايتان. فإن قُلنا: يعيدُ، فهل يعيدُ إذا تيمَّم لها؟ على وجهينِ.

> وإذا اجتمعَ مَيِّتٌ وَجُنُبٌ وحائضٌ، فبُذِلَ ماءٌ لأَوْلاهم به، قُدِّم الميتُ، وعنه: الحيُّ، والحائضُ أَوْلَى من الجنب، وقيل: الجنبُ أولى، ومَن عليه نجاسةٌ أَوْلَى منهما.

> > وخوفُ الضررِ بالعطشِ كذلك في إباحةِ التيمم، قطعَ به ابنُ تميمِ وغيرُه.

قال في «النهاية»: يُعتبرُ في خوفِ الضور ما يُعتبر في خوفِ المرضِ.

قال أبو الخطاب وغيرُه: يَحبِسُ الماءَ تخوُّف (١) الضررِ والمرضِ، لا فرقَ بينهما.

ولا بدُّ من قيدِ الاحترام، فإنَّ الحربيِّ والخنزيرَ، والكلبُ الأسودَ البهيم، ونحوَ ذلك ممًّا يباحُ قتلُه، لا يجوزُ صرفُ الماءِ في سقيه، لم أجدْ فيه خلافاً، فإنْ فعلَ، أَثِمَ، وهو في الإعادةِ كما لو أراقهُ.

<sup>(</sup>١) في (م): الحوف.

### باب الحيض

أقلُّ<sup>(۱)</sup> الحيض يومٌ وليلة، وعنه: يومٌ. وأكثرُه خَمسةً عَشَر يوماً، وعنه: سبعةً عشرَ<sup>(۱)</sup>. وأقلُّ المحرر طهرِ<sup>(۳)</sup> بين الحيضتينِ ثلاثةً عشرَ يوماً، وعنه: خمسةً عشرَ<sup>(٤)</sup>. ولا حدَّ لأكثرِه.

والمبتَدأةُ بالدمِ لا تجلسُ فوق يومٍ وليلة، حتى يتكرَّرَ ثلاثاً. وعنه: مرَّتين، ويلزمُها غسلانِ، غُسلٌ عقيبَ اليومِ والليلة، وغسلٌ ثانٍ<sup>(٥)</sup> إذا انقطعَ الدمُ في مدَّةِ الحيض. فإذا تكرَّرَ على قدرٍ واحدٍ، قضت ما صامت فيه من فرضٍ. وإذا<sup>(١)</sup> زادت عادةُ المعتادةِ، أو تغيَّرت بتقدُّمٍ أو تأخُّرٍ، لم تلتفت إلى ذلك، حتى يتكرَّرَ. ومنِ انقطعَ دمُها قبل تمامِ عادتها، طهرت. فإن عادَ في العادةِ، جَلسَتْهُ. وعنه: لا تجلسه حتى يتكرَّر.

ومَن رأتْ يوماً دماً ويوماً طهراً، ولم يُجاوزْ مجموعُهما أكثرَ الحيض، اغتسلتْ أيَّامَ النقاءِ وصَلَّتْ، فإنْ جاوزَ أكثرَه، فهي مستحاضةٌ يأتي حكمُها.

والصُّفرةُ وَالكُدْرَةُ في مدَّةِ العادةِ حيضٌ.

ويمنعُ الحيضُ وجوبَ الصلاةِ، وفِعْلَ الصومِ ما لم ينقطع، ويمنع (٧) ما تمنعُه الجنابةُ ما لم تغتسلُ منه.

قوله: (ويمنعُ الحيضُ وجوبُ الصلاةِ... إلخ) ظاهرُه: أنه لا يمنعُ غيرَ ذلك، وليسَ النكت كذلك، فإنَّه يمنعُ صحَّةَ الظهارةِ، صرَّح به غيرُ واحدٍ، وهو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿وأقلِ».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): (يوماً).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الطهر».

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «يوماً».

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٦) في (م): ۗ ﴿ فَإِذَا ٤ ـ

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): «الحيض وجوب الصلاة وفعل»

النكت

قوله: (ويجوزُ التمتعُ بالحائض إلا بالوطءِ في الفرج) وعن الإمامِ أحمدَ: لا يجوزُ، ذكرها صاحبُ «الوسيلةِ». وقال الخلَّالُ والشيخُ. يعني: القاضي. بحُملانها على الاستحباب. انتهى كلامُه.

قال جعفر بنُ محمد: قلتُ للإمام أحمدَ: ما للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ؟ قال: قالت عائشُهُ رضي الله عنها: كان النبيُّ ﷺ يأمرُ إحدانا أن تَتَّزِرَ (١٠). واختارَ هذا، ورخَّص فيما دونَ الفرج. وينبغي أن يكونَ هذا روايةً بالكراهةِ؛ لأنَّ مخالفةَ الأمرِ توجبُ ارتكابَ المكروه.

وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول في الحائضِ: تُقَبَّلُ وتُلمَس، وإذا جامَعها كان بينَهما إذارٌ إلى السُّرَّةِ، وإلى الركبةِ، ويباشِرُها. وهذه الروايةُ محتملةٌ؛ لأنه لا بدَّ فيها من إضمارٍ.

وقال الخلّالُ: كأنَّ في مسألةِ جعفر وحنبل أنَّ أبا عبد الله أحبَّ لهما الإزارَ في وقتِ الجماعِ، وهو على ما روتُ عائشةُ، وأمُّ سلمةَ (٢)، عن النبيِّ ﷺ، ثم بيَّن عنه الباقون أنه لا بأسَ به، واحتجَّ في ذلك.

والعملُ في مذهبِه أنَّه لا بأسَ أن يُجامِعَ بغيرِ إزارٍ إذا اتَّقى مخرجَ الدمِ. انتهى كلامُه.

ولا إشكالَ أنَّ المذهبَ عدمُ الكراهةِ، وقد صرَّح في روايةِ أبي طالبٍ أنه لابأسَ أن يأتيَها دون الفرج، وصرَّح قاطعاً صاحبُ «النهاية» وغيرِها.

قال الشيخُ تَقيُّ الدين: ومع هذا، فالمستحبُّ تركُه. وظاهرُ كلامِ إمامِنا وأصحابِنا: أنَّه لا فرقَ بين أن يأمنَ على نفسِه مواقعةَ المحظورِ، أو يخاف. وقطعَ الأزَجيُّ في «نهايتِه» بأنَّه إذا لم يأمنْ على نفسِه من ذلك، حَرُمَ عليه؛ لئلَّا يكونَ طريقاً إلى مواقعةِ المحظورِ.

وقد يُقال: يُحمَل كلامُ غيرِه على هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد (٢٦٧٤٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٦١٥)، والبيهقي ١/ ٣١١، عن أم سلمة أنها كانت مع رسول الله ﷺ في لحاف، فأصابها الحيض فقال: «قومي فائتزري، ثم عودي، لفظ أحمد.

وإذا وَطِئ، لزمه نصفُ دينارِ كفَّارةً، وعنه: لا يلزمُه، والوطءُ بعد الانقطاعِ وقبلَ المحرر الغسل حرامٌ، ولا كفَّارةً (١) فيه.

ولا حيضَ مع الحمل، ولا قبلَ تسع سنين، ولا بعدَ الستِّين، وفيما بعدَ الخمسين روايتان. وجَعله الخِرقيُّ مشكوكاً فيه، فتصومُ وتُصَلِّي، ثم (٢) تقضي صومَها.

النكت

قوله: (وإذا وَطِئ، لرَّمُه نصفُ دينارٍ كفَّارة. وعنه: لا يلزمُه) وقال: وتجبُ الكفَّارةُ بوطءِ النفساء، ولم يذكر خلافاً. وظاهره: أنَّ الكفَّارةَ تجبُ بوطءِ النفساء، روايةٌ واحدةً، بخلافِ وطءِ النفساء، وقد يُؤخذُ من كلامِ بعضِ الأصحاب إيماءٌ إلى هذا؛ لأنَّ داعي الجماعِ في النفاسِ يَقوَى؛ لطولِ مدَّتِه غالباً، فناسبَ تأكُّدَ الزاجرِ، بخلافِ الحيض. والذي نصَّ عليه الإمامُ والأصحابُ رحمهم الله، أنَّ وطءَ النفساءِ كوطءِ الحائضِ في وجوبِ الكفَّارة؛ لأنَّ الكفَّارة إنَّما وجبتْ بوطءِ النفساءِ، قياساً على وطءِ الحائضِ، وغايةُ الفرعِ مساواتُه لأصلِه، وإذا لم تجبِ الكفَّارةُ في الأصلِ، انتفى وجوبُها في الفرع؛ لأنَّه حينئذِ لا دليلَ لوجوبِها، ولعلَّ صاحبَ «المحرر» فَرَّعَ على ظاهرِ المذهب في الحائضِ.

قوله: (ولا حيض مع الحمل) نصَّ على هذا في رواية الجماعةِ؟: الأثرمِ، وإبراهيمَ الحربيِّ، وأبي دَاود، وحمدانَ بنِ علي، وغيرِهم (٣)، فقال: الحاملُ إذا رأت دماً، تتوضَّأُ وتصلِّي وتصوم. وقال أيضاً: كيف يكونُ حَبَلٌ مع الحيضِ؟ وكيف تنقضي العِدَّةُ إذا كان حَبَلًا يعني: مع الحيضِ.

واختيارُ الشيخِ تقيِّ الدين أنَّها تحيضُ، ورواه البيهقيُّ عن إمامِنا أحمدَ ﴿ .

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل و(ع): «كفارةً».

<sup>(</sup>٢) في (د): قرة.

<sup>(</sup>٣) نقل الشيخ عثمان النجدي في «حاشيته» على «منتهى الإرادات» ٢/ ١٧٩ ما نصُّه: «وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المرُّوذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. فارضي».



### بابُ حكم المستحاضةِ

المحرر

وهي: مَنْ جَاوز (١) دَمُها أكثرَ الحيض، فترجعُ إلى عادتِها، فإنْ لم تكن عادةٌ، فإلى تعديرِها، فإنْ لم تكن عادةٌ، فإلى تمييرِها، فتجلسُ زمنَ الدمِ الأسود ما لم ينقص عن أقلِّ الحيضِ، ولم يجاوزُ أكثرَه. وعنه: لا تعمل بالعادة إلَّا عند عدمِ التمييز. فإن عُدِم التمييزُ وهي مبتدأة، أو ناسيةٌ لقدرِ عادتها دون وقتها، أو لهما، حُيِّضَتْ غالبَ الحيض سِتًّا أو سَبْعاً. وعنه: أقلّه. وعنه: في المبتدأةِ أكثرَه. وعنه: عادةً نسائِها.

قال القاضي: ويخرَّجُ<sup>(٣)</sup> مثلهما<sup>(٤)</sup> في الناسيةِ. فإن نسيت وقتَها دونَ عددها، جلسته من أوَّلِ كلِّ شهرٍ. وقال أبو بكر: تجلسُه بالتحرِّي.

وتغسلُ المستحاضةُ فَرْجَهَا، وتَتلجَّمُ (٥) وتتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، وتصلِّي به ما شاءت. وعنه: لا تجمع بوضوءٍ فرضين. وكذلك حكمُ كلِّ مَن به حدثٌ دائم لا ينقطع قدرَ ما يتوضَّأ ويصلِّي. ويحرمُ وطءُ المستحاضةِ إذا لم يَخفِ العنتَ. وعنه: لا يحرمُ.

<sup>(</sup>۱) في (م): ﴿جاوزت٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): دوان عدم».

<sup>(</sup>٣) في (م): وويتخرج.

<sup>(</sup>٤) في (ع): قمثلهاه.

<sup>(</sup>٥) لجمت المرأة: شدَّتِ اللجام في وسطها. (المصباح المنير) (لجم).

#### باث النفاس

المحرر

أكثرُ النفاس أربعون يوماً، ولا حَدَّ لأقلِّه. فإن جاوزَ الدمُ الأربعينَ، فهو استحاضةٌ، إلا أن يصادفَ عادةَ الحيض. فإنِ انقطع في الأربعين ثم عاد، فالعائدُ نفاس. وعنه: مشكوكٌ فيه، تصومُ (١) وتصلِّي وتقضي الصومَ.

وتجب الكفَّارةُ بوطءِ النفساء. وهي كالحائضِ فيما يحرمُ ويسقط.

ويكره الوطءُ في الأربعين بعدَ الطهر والتَّطهير.وعنه: لا يكره.

وإذا وَلدت تَوْأَمَيْنِ فَأُوَّلُ النفاسِ وآخرُه من الأولِ. وعنه: هما من الثاني. وعنه: أَوَّلُه من الأوَّل، وآخرُه من الثاني.

ودمُ الحاملِ قبل أن تلدَ بيومين أو ثلاثة نفاسٌ، ولا يُعدَّ من المدَّةِ. وَمَنْ أَلْقَتْ ما لم يَبنْ (٢) فيه خَلْقُ الإنسان، فلا (٣) نفاسَ لها.

<sup>(</sup>١) في (م): «فتصوم».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يتبين».

<sup>(</sup>٣) في (م): الآلا.



## كتاب الصلاة

## بابُ المواقيت

أوَّلُ وقتِ<sup>(۱)</sup> الظهرِ زوالُ الشمس، وآخرُه (۲ تَساوِي الشيءِ (۳) وظِلَّه ۲) سوى فَيْءِ الزوال، ثم المحرر يَعقبُه وقتُ العصرِ، وهي الوُسطى، ويَمتدُّ وقتُها المختارُ حتى يصيرَ ظلُّ الشيءِ مِثْلَيه، وعنه: حتى تصفرَّ الشمسُ، و (٤) يبقى إلى غروبِ الشمس وقتَ ضرورةٍ، لا يَحلُّ تأخيرُها إليه إلَّا لِعُذر، ثم يَعقب الشَّفق الأحمرِ، ثم يَعقبُه وقتُ العشاء، يعقب الشَّفق الأحمرِ، ثم يَعقبُه وقتُ العشاء، ويمتدُّ وقتُها المختارُ إلى ثلثِ الليل، وعنه: إلى نصفِه، ثم يَبقى وقتُ الضرورة إلى طلوع الفجرِ الثاني، وهو: البياضُ البادي من المَشرقِ، لا (٨) ظلمةَ بعده، ثم يَعقبُه وقتُ الصبح مُبْقًى (١) حتى تطلعَ الشمسُ.

والصلاةُ في (١٠) أوَّلِ الوقت أفضلُ، إلا عشاءَ الآخِرة، والظهرَ مع القَيظِ (١١) أو (١٢) الغَيم لمن يقصِدُ الجماعةَ، والمغربَ ليلةَ جمع للمُحْرمِ، ومع الغيمِ كالظهر.

<sup>(</sup>١) هنا نهاية السقط في (س).

<sup>(</sup>٢-٢) في (د): ﴿أَنْ يَسَاوِي الشِّيءَ ظُلُّهُۥ

<sup>(</sup>٣) في (س): «الشمس».

<sup>(</sup>٤) في (س): ﴿أُو﴾.

<sup>(</sup>٥) في (م): المعقبه».

<sup>(</sup>٦) في (م): دوونت، .

<sup>(</sup>٧) فِي (مْ): ﴿عِتدُ ﴾.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(س): ﴿وَلَاهُ.

<sup>(</sup>٩) في (م): (ثم يبقى).

<sup>(</sup>۱۰) ليست في (د).

<sup>(</sup>١١) القَيظُ: شدةُ الحرِّ. (المصباح المنير) (قيظ).

<sup>(</sup>١٢) ني (م): هو».

المحرد نصَّ عليه. وهل الأفضلُ تأخيرُ الفجر إذا أسفرَ الجِيرانُ<sup>(١)</sup>؟ على روايتين.

من أخَّرَ الصَّلاةَ عمداً، فخرجَ الوقتُ وهو فيها، أَثِمَ وأجزأته، ومَنْ أخبرُه ثِقَةٌ بدخولِ الوقتِ عن عِلْم، قلَّدَه، وإن أخبره عن اجتهادٍ، لم يُقلِّدُه واجتهدَ. فإذا غلب على ظنَّه دُخُولُه، صلَّى ولم يُعِدْ بحالٍ، إلَّا أن تتبيَّنَ<sup>(٢)</sup> صلاتُه قبلَ الوقتِ.

وإذا دخلَ وقتُ صلاةٍ (٣) على عاقلِ فَجُنَّ، أو امرأةٍ فحاضت، وجبَ قضاؤها. وفي قضاءِ التي تليها إن كانت تُجْمَع إليها روايتان.

النكت

قُولُه: (ومَن أَخَّرَ الصَّلاة عمداً، فخرجَ الوقتُ وهو فيها، أَيْم وأَجْزَأَتُه)، وقوله: (وإذا أَسلمَ المرتدُّ، لزمه قضاء ما تركه قبلَ الرِّدَّةِ مِنْ صَلاةٍ (1).

ظاهرُه: أنَّ طَرَآنَ الحيضِ والجنونِ وما في معناهما من الرِّدَّةِ غيرُ مُسْقِطٍ؛ لأن الوجوبَ استقرَّ بما التزمَه بالإسلام، فهو كحقوقِ الآدميِّين، وقَطَع المصنِّفُ في «شرح الهدايةِ» والشيخُ وجيهُ الدين والأزَجيُّ في «نهايته»، وصاحبُ «الرعايةِ»(٥) فيها بأنَّ المرتدَّة إذا حاضت ثم طَهُرت وأسلمت، لا تَقْضي الصَّلاة، وقَطَع المصنِّفُ والشيخُ وجيهُ الدين وغيرُهما، بأنَّ المرتدَّ لا تسقطُ عنه عبادةٌ زمنَ جنونِه في رِدَّتِه، وقَدَّمَه الأزَجيُّ؛ لأنَّ سقوطَها بالحيض عزيمةٌ، وبالجنونِ رخصةٌ وتخفيفٌ، وليس من أهلِه. قال الشيخُ وجيهُ الدين: وليس هو مِن أهلِه. قال الشيخُ وجيهُ الدين: ولهذا لو صلَّى المجنون، لا تكونُ صلاتُه معصيةً بل طاعةً، ولو صَلَّت كانت معصيةً، قال الأزَجيُّ: ويحتمل أن لا يجبَ القضاءُ؛ لأنَّه في هذه

<sup>(</sup>١) في (م): «الجيزان». ومعنى: إذا أسفر الجيران: أي أخَّروا صلاة الفجر إلى وقت الإسفار. «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير، ٣/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢)في (س): ﴿أَن يَتَبَيُّنُّ ﴾، وفي (م): ﴿إِن تَبَيُّنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٣)في (م): اصلاته،

<sup>(</sup>٤)في الأصل و(م): •صلاته،، والمثبت من عبارة •المحرر، الآتية في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٥)هو: نجمُ الدين أبو عبد الله بن أبي الثناء، أحمد بن حمدان بن شبيب الحرَّاني الفقيه الأصولي، له تصانيف كثيرة منها: «الرعاية الصغرى»، و«الرعاية الكبرى»، وكتاب اصفة المفتي والمستفتي». (ت ١٩٥٥م). وذيل طبقات الحنابلة؛ ٢/ ٣٣١ ، والمقصد الأرشد؛ ١٩٩١ .

وإذا بلغَ صبيٌّ، أو أفاقَ مجنونٌ، أو أسلم كافرٌ، أو طَهُرت حائضٌ قبل خروجِ المحرد وقت صلاةٍ ولو بقَدْر تكبيرة، وجبَ قضاؤها وقضاءُ التي قبلها، إن كانت تُجْمَعُ معها.

ومَن صلَّى صلاةً، ثم ارتدًّ، ثم أسلمَ، ووقتُها باقٍ، لم تجب<sup>(۱)</sup> إعادتُها، ويَتخرَّجُ أن تجبَ<sup>(۲)</sup>، كمن حَجَّ ثم ارتدَّ ثم أسلم، فإنَّ في إعادةِ الحجِّ روايتين<sup>(۳)</sup>.

وإذا أسلم المرتدُّ، لزمَه قضاءُ ما تَرَكه قبل الرِّدَّة من صلاةٍ وزكاةٍ وصومٍ. ويتخرَّجُ أن لا يلزمه، وفي قضاءِ ما فات في الرِّدَّةِ روايتان.

وإذا صَلَّى الكافرُ، حُكِم بإسلامِه، أَصْليًّا كان أو مرتدًا.

الحال غيرُ مخاطَب بشيءٍ من العبادات؛ لفقدِ آلةِ الخطاب، وهو العقل؛ لأنَّ المعصيةَ لا النكت تتمكَّنُ من سببِ الرخصة حتى تمنعَ التخفيف.

قوله: (ومَن صلَّى صلاة ثم ارتدَّ، ثم أسلمَ، ووقتُها باقٍ، لم تجبْ إعادتُها ويتخرَّجُ أن تَجِبَ، كمن حجَّ ثم ارتدَّ <sup>(ا</sup>ثم أسلم<sup>ا)</sup>، فإنَّ في إعادةِ الحجِّ روايتين).

والروايتان في مسألة الحجّ مشهورتان، ذكرهما (٥) جماعة، منهم أبو إسحاق بنُ شاقُلَا (١)، والقاضي، وعن مالك أيضاً روايتان (٧)، ورواية عدم وجوبٍ إعادته نَصَرَها أبو الخَطّاب (٨)

<sup>(</sup>١)في (م)و (س): اليجب!

<sup>(</sup>٢) في (م): اليجب،

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿روايتانِ».

<sup>(</sup>٤-٤) ليست في الأصل و(م)، وهي من «المحرر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ذكرها»، والمثبت من (م).

 <sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، البغدادي البزاز، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع. (ت٣٦٩هـ). «مختصر طبقات الحنابلة» ص٣٤٠، «سير أعلام النبلام» ٢٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٧) (مواهب الجليل؛ ٦/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٨) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَذاني الأزجي، أحد أعمة المذهب الحنبلي وأعيانه، له كتب حسانٌ في المذهب والأصول والخلاف، منها: «الهداية»، و«الانتصار»، و«رؤوس المسائل»، و«التهذيب»، و«التمهيد». (ت١٥٥ه). «ذيل طبقات الحنابلة» ١١٦/١ ، «المقصد الأرشد» ٣/٢٠ ، «سير أعلام النبلاء» و«التمهيد». (ت٤٨/١٩ .

ولا صلاةً على الصبيِّ، وتصحُّ منه إذا بَلغَ سَبْعَ سنين، فإذا بَلَغَ العشْرَ، أُدِّبَ عليها. فإن بلغَ في الوقتِ وقد صَلَّاها أوِ ابتدأها، أعادها. وعنه: أنَّها تجبُ على ابنِ عشْرٍ.

النكت

وغيرُه، وهي ظاهرُ ما قطعَ به الشيخُ<sup>(١)</sup> وغيرُه، وقدَّمه غيرُ واحدٍ، وهي قول الشافعيُّ<sup>(٢)</sup>. وروايةُ الوجوبِ ذكرها القاضي أبو الحسين وغيرُه، أنَّها أصحُّهما، وهي قولُ أبي حنيفة (٣).

وأمًّا مسألةُ الصلاةِ، فلا أَجِدُ أحداً ذَكَرَ فيها نصًّا عن الإمام أحمدَ، ومن الأصحاب مَنْ جَعَلَها كمسألةِ الحجِّ، كأبي الخَطَّاب وغيرِه، ومنهم مَن يأبى ذلك.

قال القاضي أبو يعلى: قياسُ المذهبِ أن لا يُعيدَ الصلاة ، ويُعيدَ الحجَّ. قال أبو الخطَّاب: ولا أعرفُ لذلك وَجها ، قال : واعتمد على أنَّ الصلاة يُفعلُ أمثالُها في الإسلام الثاني ، والحجُّ لا يُفعلُ أمثالُه ، وتُسمَّى حِجَّة الإسلام ، ولابدَّ في هذا الإسلام الثاني من حِجَّة ، قال : وهذا ظاهرُ الفساد ؛ لأنَّه إن كانت الحِجَّة في الإسلام الأوَّلِ بطلت بالرِّدة ، فالصلاة في أوَّل وقتِ الصلاة تبطُلُ بالرِّدة .

وإذا أسلم، فإنْ لَزمهُ حِجَّةُ الإسلام، فيجب أن يَلزمَه هاهنا صلاةُ الوقت، فإنَّ وقتَ الحَجِّ جميعُ العمر، كما أنَّ وقتَ الصلاة مشروعٌ لها، وتسميةُ حِجَّة الإسلامِ مِثْلُ تسميةِ صلاةِ الظهر والعصر.

قوله: (فإن بلغ في الوقتِ، وقد صلَّاها أو ابْتَدَأَها، أعادها).

كذا ذكرَ الأصحابُ؛ لأنَّه دخل فيها قبلَ وجوبِها، ووجودِ سببِ وجوبها، أشبة البالغَ إذا دخلَ فيها قبل دخولِ الوقت؛ لأنَّها من فروعِ الدينِ مقصودةٌ في نفسِها، أشْبَه الحجَّ، وفيه احترازٌ مِن الإيمان والوُضوءِ، وهذا قولُ أبي حنيفة (٤) ومالكِ(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الفقيه، الزاهد. له «المغني»، و«المقنع»، و«المقنع»، و«الروضة». (ت ٢٠٦٠هـ). «المقصد الأرشد» ٢/ ١٥٠ ، «المنهج الأحمد» ١٤٨/٤ ، «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ١٦٥ . وكلامه في «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٢٧/ ١٤٩-١٥٠ .

<sup>(</sup>Y) «المجموع» ٧/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) (المبسوط) للسرخسي ٢/ ٩٦ .

<sup>(3) «</sup>المبسوط» للسرخسي ٢/ ٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) قاله ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات) عن ابن القاسم ١/٢٦٨ .

وقال الشيخُ وجيهُ الدين في «شرح الهداية»: وأمَّا الإسلامُ، فيجبُ تجديدُه، ولم يزدُ على ذلك، واختار الشيخُ تقيُّ الدين عدمَ وجوب إعادتِها (١)، وذكر أنَّ بعضَهم حكاه وجهاً لنا، وهو مذهبُ الشافعيُ (٢)، وقاس أبو الخطَّاب على الحجِّ، فقيل له: الحجُّ لو بلغَ في أثنائِه أجزأه، فيجبُ إذا بلغَ في أثناءِ الصَّلاةِ أن تُجزئه؟ فأجابَ بأنَّ كلَّ وقتٍ من عرفةَ وقوفُه يُجزئ في الحجِّ، وليس كلُّ ركعةٍ من الصَّلاةِ تُجزئ عن بقيَّةِ الصَّلاةِ، فنظيرُه: أن ينصرف من عرفةَ قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنَّه لا يُجزئه حتى يعودَ فيقفَ بعرفة. قال: والصحيحُ أنَّ الحجِّ مثلُ الصلاة، فعلى الروايةِ التي تقول: لا تُجزئ الصلاةُ. نقولُ: لا يجزئ الحجِّ، إذا بلغ بعدَ إحرامه.

قال الشيخ تقيُّ الدين: هذا قولٌ منه بروايتين في الصَّلاةِ قبلَ وجوبِها. قال الشيخ تقيُّ الدين: فيصيرُ لنا في الصَّلاةِ والحجِّ جميعاً ثلاثةُ أقوال، وفي الصومِ روايتان، أعني: إذا بلغَ في نَفْس الفعلِ، فأمَّا إذا بَلَغَ بعدَ الفعل ويقاءِ الوقتِ، فلا خلافَ في وجوبِ الحجِّ، ويمتنع مثلُ ذلك في الصوم<sup>(٣)</sup>. انتهى كلامُه.

وظاهر كلامِه في «المُحرَّر»: أنَّ هذا التفريعَ على قولنا: لا تجبُ عليه، كما هو المذهب، وأنَّ على روايةِ وجوبِها عليه. كما هو قولُ أبي الحسنِ التميمي وأبي بكر<sup>(٤)</sup>. لا إعادة ويجبُ عليه إتمامُها، ولا يجبُ عليه إتمامُها على الأوَّل، صرَّحَ بذلك القاضي وغيرُه، وعليه يُحملُ إطلاقُ كلامٍ غيرِ واحدٍ من الأصحاب، وهو ظاهرُ كلامِ الإمام أحمدَ، فإنَّه قال في رواية يعقوبَ بنِ بَختان (٥)، في غلام احتلمَ في بعض الليل: يصلِّي المغربَ والعشاء، فقيل له: وإنْ كان قد صلَّاهما؟ قال: نَعم، أليسَ صَلَّاها (٢) وهو مرفوعٌ عنه القلمُ؟ قال

١) اشرح العمدة ٢/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) والمجموع، ٣/ ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلّال، له تصانيف كثيرة، منها: «الجامع»، و«العلل»، والسنة»، والطبقات». (ت٣١١هـ). «مختصر طبقات الحنابلة» ص٢٩٥، «سير أعلام النبلاء» /٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بختان ، كان أحد الصالحين الثقات، روى عن أحمد مسائل صالحة كثيرة لم يروها غيرُه. (ت٢٧٧هـ). «المنهج الأحمد» ٢/ ١٧٥ ، «المقصد الأرشد» ٣/ ١٢١ ، «تسهيل السابلة» ١/ ٣٨٥ .

 <sup>(</sup>٦) في (م): قصلًاهما».

القاضي: فقد أُوجبَ الإعادةَ بعد الفراغ منها، وجعل العلَّة فيها أنَّه فَعَلَها قبل جَرَيانِ القلم، انتهى كلامُه.

وصَرَّحَ بعضُهم على روايةِ الوجوب، أنَّه يقضي ما فاته بعد عَشْرٍ، وهذا واضحٌ، وينبغي أنْ يُقال: لو بلغَ عَشْرَ سنين في أثناءِ صلاة أو بعدَها في وقتها، لَزِمه إعادتُها على هذه الروايةِ، كما لو بلغ خمسَ عشرة؛ لِتَوَجُّهِ الخِطابِ إليه، ويُؤخذُ هذا من تَعليلِ الإمامِ والأصحابِ، وهو واضحٌ إن شاء اللهُ تعالى.

#### فصل

المذهبُ: أنَّ الصلاةَ لا تَجب على صبيٍّ، وعنه: تَجب على مَن بَلَغَ عَشْراً، وعنه: تَجب على مَن بَلَغَ عَشْراً، وعنه: تَجب على ابنِ أربعَ عشْرةَ سنةً. قال الشيخُ وجيهُ الدين: ونُقلَ عن الإمام أحمدَ في ابن أربعَ عشْرة سنةً: إذا تركَ الصلاة، قُتِل. وقال الشيخُ موفَّقُ الدين في «الروضة» (١) في المميِّز: وقد رُوي عنه أنَّه مكلَّفٌ. فهذه أربعُ روايات.

ذكر في «المحرَّر»: أنَّ في قضاءِ المرتَدِّ ما فاته حالَ الرِّدَّةِ مِنْ عبادةٍ روايتين، وكذا الخلافُ مشهورٌ في كُتُب الأصحاب في وجوبِ القضاء على المرتدِّ ما تركه في حال رِدَّتِه. وظاهر هذا: أنَّ الخلافَ مُطَّردٌ في كُلِّ صورة، وهو أولى.

وليس الأمرُ كذلك عند صاحبِ «المحرَّر» رحمه الله تعالى، فإنَّه قال في «شرح الهداية» له في تارك الصلاةِ تهاوناً، إذا دُعِيَ إلى فعلِها، فامتنع وحَكَمْنا بكفره وقَتْلِه، قال: وإذا عاد، لم تَسقُظ عنه صلواتُ (٢) مُدَّةِ امتناعِه على الروايتين معاً، وإن قلنا: تَسقُطُ عن المرتدِّ، (٣ لأنَّ تكفيرَهُ ٢) بتركها، فلو سقطت به، لزالَ التكفير؛ ولأنَّ أَمْرَه بها في مدَّةِ الاستتابةِ يَدلُّ على صحَّتِها منه، وأنَّه مكلَّفُ بها، فأشبهت نَفْسَ الإسلامِ في حقِّ المرتدِّ. انتهى كلامُه. وهذا فيه إشكالٌ.

<sup>(</sup>١) ﴿ رُوضَةُ النَّاظُرُ وَجِنَةُ الْمِنَاظُرُ ﴾ ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) في (م): اصلاقه.

<sup>(</sup>٣-٣) في الأصل و(م): «لا نكفره»، ولعلَّ الصواب ما أثبت، وسيورد عليها بعد قليل إيراداً يدلُّ على ذلك، وينظر قحاشية ابن قندس، على «الفروع» ١/٨١٨ ، و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير، ٣٧-٣٣.

قوله: «لأنَّ تكفيرَه بتركها، فلو سقطت به، لزالَ التكفيرُ» .لِقائلٍ يقول: ليس الخلافُ فيما نُكفِّره بتركها، وهي صلاةٌ واحدةٌ، أو وحتى يتضايقَ وقتُ الأخرى، أو غيرُ ذلك على الخلافِ المعروفِ فيه، وجبَ<sup>(۱)</sup> عليه في حالِ إسلامِه قبلَ الحكم بوجوبِ قتلِه وكفرِه، فإذاً وجوبُ قضائِها ليس وجوبَ قضاءِ عبادةٍ تَركها في حال رِدَّتِه، بل وجوب قضاء عبادةٍ تَركها في حالِ إسلامِه، وما تَركهُ بعد الحكم بوجوبِ قتلِه وكفرِه من الصلوات ليس نُكفِّرُه بتركها؛ لأنَّ الفرضَ أنَّه قد حُكِمَ بكفرِه وقتلِه قبلَ ذلك.

فإن قيل: مرادُه: إنَّما نُكَفِّرُه بتركها، يجب قضاؤه، ولا يأتي فيه الخلاف في أنَّ ما تَرَكَهُ المُرتدُّ في حالِ إسلام، أم لا؟ قيل: المُرتدُّ في حالِ إسلام، أم لا؟ قيل: ليس هذا مرادَه، بل تتمَّة كلامِه؛ ولأنَّ أمْرَهُ بها في مدَّة الاستتابة يَدُلُّ على صحَّتها منه مدَّة الاستتابة ثلاثة أيام، بعد الحكم بوجوب قتلِه وكفرِه، وأنَّه قاسَها على الإسلامِ في حقِّ المرتدِّ مأمورٌ بالإسلام؛ ولأنَّه قال: لم تَسْقُطْ عنه صلوات (٢) مدَّة امتناعه، وما نُكَفُّرُهُ به صلاةً أو صلاتان، على ظاهرِ المَذْهب، ومدَّةُ الامتناع حقيقتُها إلى زمنِ التوبةِ والمراجعةِ.

وقوله: "ولأنَّ أمرَه بها في مدَّةِ الاستتابةِ، "إلى آخره"). لقائل أن يقول: مَنْ يقول: إنَّ المرتدَّ لا يَجبُ عليه قضاءُ ما تركه في حالِ الرِّدَّة. نقولُ<sup>(٤)</sup>: إنَّما هو مأمورٌ ومكلَّفٌ بالإسلام، وإيقاعِ الصلاةِ من حيثُ الجملةُ، أعني: من حيثُ هي صلاةٌ، لا هذه الصلاة المعيَّنةُ، أو إيقاعِ الصلاةِ المحكومِ بِكُفْرِه بتركها؛ ولأنَّه لا يمتنعُ وجوبُ العبادةِ على المرتدِّ في حال رِدَّتِه، فإذا تاب بإسلام صحيح، سقطتْ عنه ترغيباً في الإسلام؛ ولأنَّ الأدلَّة في أنَّ المرتدَّ لا يقضي ما تركه في حالِ الرِّدَّة تَعمُّ مسألتنا، لاسيَّما قياسُه على الكافرِ الأصليِّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «ووجب»، ولعل ما أثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في «حاشية» ابن قندس على «الفروع» التي نقل فيها كلام ابن مفلح هذا.

<sup>(</sup>٢) في (م): اصلاة،

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): «يدل على صحتها منه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م): (يقول)، ولعل المثبت هو الصواب، و(حاشية ابن قندس) على (الفروع) ٤١٩/١.

ومَن زال عقلُه بغير جُنون، قضى كلَّ صلاةٍ فاتَنه. ومن أخَّر صلاةً المن وقتها المحاسلاً لا جُحوداً، أُمِرَ بها، فإن أَصَرَّ (٢) حتى ضاق وقتُ الأخرى، وجب قتلُه، وعنه: لا يَجبُ إلا بترُك ثلاثٍ وتَضيقُ (٣) وقتُ الرابعة، ويُستَتَابُ بعد وجوبِ قتلِه ثلاثةَ أيَّام، ويُقتلُ حدًّا، وعنه: كُفْراً.

النكت

والأوْلَى حملُ كلامِه إن أمكن على مسألةِ ما تَرَكَه حالَ إسلامِه وأنَّ الخلافَ فيها لا يأتي هنا، لكنَّه يُوردُ هذا القيد على إطلاقِ كلامِه في المُحرَّرِ،، فإنَّه ذَكَرَ الخلافَ فيما تركه زمنَ إسلامه مِنْ غير تفصيلٍ.

وقولُ ابنِ عبدِ القويِّ (٤). رحمه الله بعد أن ذَكر كلامَ صاحِب «المُحرَّر» في «شرح الهداية» المذكور.: هذا يدلُّ على أنَّه لا يَكُفُر، وإن قُتل فَحَدُّ؛ لانعقاد الإجماع أنَّ الكافرَ غيرُ مكلَّفِ بفعلِ الصلاة، وإن قلنا: يُكلَّفون بالفروع، وإنَّما فائدتُه زيادةُ العذاب في الآخرة، وإلَّا فلا؛ فيه نظرٌ؛ لأنَّ الإجماعَ إنَّما هو في الكافرِ الأصليُّ.

قوله: (ومَن زال عقلُه بغير جنونٍ، قضى كلَّ صلاةٍ فاتَّنَّهُ).

لو سَكَرَتْ ثم حاضت، لم يلزمُها قضاءُ أيَّامِ الحيضِ، وجهاً واحداً، ذَكَرَه الأَزْجِيُّ وغيرُه؛ لما تقدَّم في المسألة قبلَها، قال الأَزَجِيُّ: وإن شَرِبَ مُحَرَّماً فَسَكِرَ به، ثم جُنَّ متَّصلاً بالشُّكر، فهل يلزمُه قضاءُ ما فاته في حالِ الجنون؟ فيه احتمالان، أحدهما: يلزمُه القضاءُ أيضاً؛ لاتُصالِه بالشُّكر؛ لأنه هو الذي تَعاطى سبباً أثَّرَ في وجودِ الجنون. والثاني: لا يلزمُه؛ لأنَّ طَرَآنَ الجنون أن ليسَ من فِعله (٢) ولا هو منسوبٌ إليه، كما (٧) لو وُجِد ذلك ابتداءً. وزوالُ العقلِ بالجنون مُسْقِط للقضاء في حَقَّ المسلم، فأمَّا المرتدُّ، فَتَقدَّمَ في المسألة قبلها.

<sup>(</sup>١-١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (د): الخَّرا.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿بِضِيقٍ﴾.

<sup>(</sup>٤) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القويّ بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الفقيه المحدّث، كان حسن الديانة دمِث الأخلاق، كثير الفائدة، له تصانيف، منها في الفقه: «القصيدة الطويلة»، و«الفروق». (ت١٩٩٣هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٣٤٢ ، «المنهج الأحمد» ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): المنها.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): الفعله،

ولا يَصِحُّ أن يُصلِّيَ حاضرةً وعليه فائتةٌ، إلَّا أن يُتمَّها ناسياً للفائتة. فإنْ ذَكَرَ فيها، المحرر أَتَمَّها نفلاً، وصلَّى الفائتةَ ثم الحاضرةَ، فإن ضاق الوقتُ، سقط الترتيبُ، وعنه: لا يَسْقُطُ.

فصل النكت

قال ابنُ عقيل في «الفنون» فيمن تركَ الصلاةَ تهاوناً، وقيل: بكفرِه: إذا كان كافراً، فيماذا يصير (١) مُسْلِماً، بالشهادتين، أم بفعلِ الصلاةِ؟ قال: اعترض به بعضُهم وحكاه غيرُه، وهو: الكِيّا الهرَّاسي (٢) في «مفرداته» عن الشافعي: إن قيل: بالشهادتين، فما زال ناطقاً بهما لم يرجعُ عنهما، وإن كان بالصلاةِ، فصلاتُه مع كُفرهِ لا تصحُّ، فكيف يعودُ بها إلى الإسلام؟.

قال ابنُ عَقيل: الجواب: ليس لنا كلمةٌ تَحْكي ما في نفسِه من الإيمان إلَّا الشهادتان، وليس بقولِه لها حين تَرَكَ الصَّلاة، ولا يعملُ بها: ("لا يعمل بها") إذا تابَ وندم. وهذا الذي نَسْلُكُه مع الزنديق في قَبول توبيّه؛ فإنَّه يتظاهرُ بالإسلام، حتى يكون مؤدِّياً، ثم إذا تاب قُبلتْ توبتُه، وأعَدْنَاه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غيرُ؛ لما ذكرنا.

قال الشيخ تقيُّ الدين (٤): الأصوبُ: أنَّه يصيرُ مُسْلِماً بنفس الصلاةِ، من غير احتياجٍ إلى إعادة الشهادتين؛ لأنَّ هذا كفرُه بالامتناعُ من العمل، ككفر إبليسَ بترك السجود، وكُفرِ تاركِ الزكاة بمنعها والمقاتلة عليها، لا يِكُفْرِه بسُكوتٍ، فإِذَا عَمِل، صارَ مسلماً، كما أنَّ المكذِّبَ تصحُّ المكذِّبَ إذا صَدَّقَ صار مُسْلِماً، ومثلُ هذا الكافرِ تصحُّ صلاتُه، كما أنَّ المكذِّبَ تصحُّ

<sup>(</sup>١) في (م): فيكونه.

 <sup>(</sup>۲) هو: عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي شمس الأئمة الكيا الهرَّاسي، الطبري، أحد فحول العلماء ورؤوس الأثمة، له تصانيف حسنة منها: «شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين»، و«أحكام القرآن».
 (ت٤٠٥هـ). قطبقات الشافعية الكبرى» ٧/ ٢٣١، قسير أعلام النبلاء، ١٩/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) (الاختيارات الفقهية؛ ص٥٠.

شهادتُه، فإنَّ صلاتَه هي توبتُه من الكُفْر، أمَّا تَصْييرُه مسلماً على أصلنا بالصلاة، فظاهرٌ، فإنَّ الكافر الأصليَّ والمرتدَّ بالتكذيب لو صلَّى، حُكِمَ بإسلامه، وإنَّما الكلامُ في صحَّة صلاتِه قبل تجديد الشهادتين، والمسألةُ مذكورةٌ في المرتدِّ، لاسيما والكافرُ يصير مسلماً بالشهادة لمُحمَّد ﷺ بالرسالة؛ لتَضمُّن ذلك الشهادة بالتوحيد، وأيضاً فلو قال: أنا مسلم، صار مسلماً، وما ذَكرهُ في الزنديق، فالأشبهُ أيضاً أنَّ الزنديق إذا قُبلَتْ توبتُه، فَلا بُدَّ مِنْ أن يَذْكُرَ أنَّه تائبٌ منها في الباطنِ، وإن لم يقلْ، فلَعَلَّ باطنه تَغَيَّر. انتهى كلامُه.

وكلامُ ابنِ عقيل يقتضي الحكمَ بإسلامه بالشهادتين فقط، كما يُكتَفى بهما في الزنديقِ، فيكون كالبيِّنة أوَّلاً.

فظهرَ من هذا ثلاثةُ أقوال: بالصلاةِ، أم بالشهادتينِ، أم بهما.

وقولُ الشيخ تقيِّ الدين: والمسألةُ مذكورةٌ في المُرتَدِّ. قال في المرتدِّ الأصليِّ: وهل صلاتُه صحيحةٌ؟ قال القاضي: الصَّلاةُ باطلةٌ، ويُحكمُ بإسلامِه بها، كالشهادتين إذا وُجدتا، حَكَمنا بإسلامِه بهما، ولا يُستدلُّ بهما على إسلامٍ سابقٍ. وقال أبو الخَطَّاب: هي صلاةً صحيحةٌ، مُجزِئةٌ في الظاهرِ؛ لأنَّا نَستدِلُّ بفعلها على أنَّه كان مُعتقِداً للإسلام قبلَها.

ثم أورد على نفسِه، أنَّ الإمامَ أحمد نصَّ على أنَّ المُوتمَّ به يُعيد، فقال: الأصوبُ أنَّه إِنْ قَالَ بعدَ الفراغ: إنَّما فعلتُها، وقد اعتقدتُ الإسلامَ. قلنا: صلاتُه صحيحةً، وصلاةً مَنْ خلفَه، وإن قال: (افعلتُها تهزُّوْاً). قَبِلْنا فيما عليه مِنْ إلزامِ الفرائضِ، ولم نَقْبلْ منه فيما يُؤثِرهُ مِنْ دِينه، ولأنَّ أحمدَ قد قالَ فيمَنْ صلَّى خَلْفَ مُحْدِث: يُعيدُ، ولا يُعيدون. والمُحْدِثُ ليس في صلاته، كذلك الكافرُ لا يكون في صلاةِ مَنْ خلفه، صحَّت صلاتُه.

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: ﴿فعلته تَهزُّياً﴾.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: شرطُ الصلاةِ تقدُّم الشهادةِ المسبوقةِ بالإسلامِ، فإذا تقرَّبُ النكت بالصلاةِ، يكون بها مسلماً وإن كان محدِثاً، ولا يصحُّ الائتمامُ؛ لفقد شرطِه، لا لِفقدِ الإسلام، وعلى هذا: عليه أن يُعيدَها. انتهى كلامه.

### بابُ الأذانِ

المحرر

الأذانُ المختارُ خمسَ عشرةَ كلمةً بلا ترجيع، يُكبِّر في أوَّلِه أربعاً، ويقول في أذان الفجر بَعْدَ الحيعلة: «الصلاةُ خيرٌ من النوم» مرَّتين.

والإقامةُ فرادى، إحدى عشرة (١) كلمةً، منها (٢) قولُ (٣): «قد قامت الصلاةً» مرَّتين.

النكت

قوله: (بابُ الأذان) لم يَذكُرْ حُكُم رفع الصوتِ بالأذانِ، وظاهرُ ما ذَكَرَه حصولُ الأذانِ المشروعِ بدون رفع الصوتِ (3)، والمعروفُ في كلامِ الأصحابِ أنَّه يُستحَبُّ رفعُ الصَّوتِ بالأذان. الظاهر: أنَّ مرادَهم المبالغةُ في الرفعِ بحيثُ لا يُجهِدُ نفْسَه، فيكونُ على هذا: لو الذَّنَ سرًّا أو رَفَعَ يسيراً، لم يَحصلِ الأذانُ المشروعُ، وقد قَطَع بأنَّ رفْعَ الصَّوْت بالأذانِ للجماعة غيرِ الحاضرينِ. زاد في «الرعاية»: أو الصحراءِ. رُكنٌ فيه؛ لأنَّه المقصودُ بالأذان، فإنْ أذَّن لنفْسِه أو لجماعةٍ حاضرين، فإن شاءَ رفعَ صوتَه، قال بعضُهم: وهو أفضلُ. وإن شاء خافَت بالكُلِّ أو بالبعضِ، والأفضلُ رفعُ مقدارِ طاقتِه، ولا يُجهِدُ نفْسَه؛ لئلا يَنْضَرَّ ويَنقطعَ صوتُه، وعنه: التوسُّطُ أفضلُ، انتهى كلامُه.

قال القاضي: قال الإمامُ أحمدُ في روايةٍ: يَرفعُ صوتَه ما استطاع. قال (٥) الميموني (٢): رأيتُ ابنَ حنبلٍ، وهو يؤذِّن، صوتاً بين الصوتَيْن، وكان إلى خَفْض الصوتِ أقربَ، قال: وظاهرُ هذا: أنه (٧) لا يَرفعُ رفْعاً يَخرجُ عن طبُعِه. قال في روايةِ حنبل، في (٨) رجلٍ ضعيفِ

<sup>(</sup>١) في (س): قعشر».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (د) زيادة: «التكبير مرتين مرتين في أولها وآخرهاو».

<sup>(</sup>٣) ليست في (د) و(س).

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل: قبالأذان،

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وقال».

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. (ت٢٧٣، وقيل: ٢٧٤ه). «طبقات الحنابلة» ١/ ٢١٢ ، «المنهج الأحمد» ٢٦٩/١ ، «سير أعلام النبلاء» ٣١/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ أَنِهَا ﴾.

<sup>(</sup>٨) ليست في (م).

ويُسَنُّ أَنْ يُرتِّلَ الأَذَانَ، ويَحْدُرَ الإقامة، ويتولَّاهما معاً قائماً مُتطهِّراً. ويَجعلَ إصبَعيه في أذنيه، ويديرَ وجهه إذا حَيْعَلَ يَمْنَةً ويَسْرةً، ولا يُزيلَ قَدَميه. وعنه: يزيلُهما في أذنيه، ويديرَ وجهه إذا حَيْعَلَ يَمْنَةً ويَسْرةً، ولا يُزيلَ قَدَميه. وعنه، ما لم في (١) مِثْل المنارةِ الكبيرة والصَّوْمَعة، فيدورُ فيها. ويؤذّنُ على عُلُوِّ ويُقيم فيه، ما لم يَشُقَ عليه. ولو أذَّنَ جُنُباً، جاز. وقال الخِرَقيُّ: يُعيد (٢). ويُجزئُ أذانُ المُميِّزِ للبلغِ (٣). وعنه: لا يُجزئُ. وفي أذَان الفاسقِ والأذانِ الملحَّنِ وجهان.

النكت

الصوتِ لا يرفعُ صوتَه، ولا يَخرجُ مِنَ المسجد: إذا كان يُسمعُ أهلَ المسجد والجيران، فلا بأس، قال القاضي: وظاهر هذا أنَّه إذا لم يسمع الجيران، لم يُصِبْ سنَّةَ الأذانِ، وذلك لأنَّ القصدَ من الأذان الإعلامُ، ودعاءُ الناس إلى الصلاةِ، ولهذا المعنى لم يُؤذَّنُ للثانيةِ مِنْ صَلاتَي الجَمْع، ومِنَ الفائتة؛ لأنَّه لا حاجةَ إلى جَمْع الناس؛ لأنَّهم قد اجتَمعوا للأوَّلةِ، فإذا لم يسمعِ الجيران، لم يوجدِ المقصودُ، فلم يكن مسنوناً، فإنْ أذَّن لِنفسِه، جازَ له أنْ يُسِرُّ؛ لأنه ليس المقصودُ منه الإعلامَ. انتهى كلامُه.

قوله: (ويجعل إصبعَيه في أذنيه). نصَّ عليه في رواية حنبل. وروى جماعة عنه: أنَّه كان يفعلُ ذلك، فإن اقتصرَ على واحدةٍ، كفى. قاله القاضي. وقال: رأيتُ أبا عبد الله إذا أذَّن، يضعُ إصبعَيه (1) على أُذُنيه في الأذانِ والإقامةِ، ولعلَّ جعفر بنَ محمد، قال: رأيتُ أبا عبد الله أذَّنَ، ووضعَ أصابعَه على أُذُنيه في الأذانِ والإقامةِ، وكذلك نَقَلَ حنبلٌ، وقال في رواية أبي طالب: أحِبُّ أنْ يجعلَ يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة: (وضمَّ أصابعَه الأربعَ، ووضعها (٥) على أذنيه،)

<sup>(</sup>١) في (م): الوفي،

<sup>(</sup>٢) في (م): العيدُه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «البالغ».

<sup>(</sup>٤) في (م): ا[صبعه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): (وضع) والمثبت من (المغنى) ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأورده الموفق في «المغني» ٢/ ٨١ .

ويُشترطُ للأذان الترتيبُ والموالاةُ، ولا يُبطلُه الفصلُ اليسيرُ إلا بمُحرَّم (١) كالسبُّ (٢) المحرر ونحوِه. ويجوزُ الأذانُ للفجر بعدَ نصف الليل، ولا يجوزُ لغيرها قَبْل الوقت.

ويُسَنُّ (٣) لِمَنْ سمع المؤذِّنَ أن يقولَ كقوله (٤)، إلا في الحَيْعَلَة، فإنَّه يقولُ: «لا حول ولا قوَّة إلا بالله» ويقولُ في كلمةِ الإقامة: «أقامها اللهُ وأدامها» ويَنْهَضُ عندها. فإن كان الإمامُ غائباً، لم يقوموا حتى يَرَوْهُ.

ويُسَنُّ الفصلُ بين أذانِ المغرب وإقامتِها بِقَدْر (٥) ركعتين.

قوله: (ويُشترطُ للأذانِ الترتيبُ والموالاةُ) ظاهرُ ما ذَكَرَه أنَّه لا يُشترطُ للأذانِ غيرُ ذلك، والنيَّةُ شرطٌ له، فلو أذَّنَ غافلاً أو ساهياً أو لاهياً ونحوَ ذلك، لم يَصِحَّ أذانُه. وظاهرُ ما ذَكرَه شرطاً للأذانِ أنَّه لا يشترطُ للإقامة، وليس كذلك، بل هو شرطٌ لها، وكذا يُبطلُها ما يُبطلُه، وغيرُ ذلك.

النكت

وقولُه في «الرعاية»: ويُعتبَرُ للأذان النّيّةُ. قلتُ: وكذا للإقامةِ. فليس هذا قولَه وحدَه، بل هو قولُ غيرِه، وإنما خصَّ الأذانَ بالذِّكر؛ لأنَّ الإقامةَ تبعٌ له في الأحكامِ، إلّا فيما يُخالفُه كإحدارِها.

قوله: (ويسنُّ لِمَنْ سمعَ المؤذِّنَ أَنْ يقولَ... إلى آخره) في الصحيحين (٢) عن أبي سعيلٍ، مرفوعاً: "إذا سمعتم المؤذِّنَ، فقولوا مثلَ ما يقول» وظاهرُ الأمرِ على الوجوبِ، وقد قال به مُنا بعضُ العلماءِ، وأكثرُهم على الاستحبابِ كقولنا. وقد وردَ ما يُؤخذُ منه صرفُه عن ظاهرِه، وهو ما رواه جماعة، منهم مسلم (٧) عن أنس، أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يُغِيْرُ إذا طلعَ الفجرُ، وكان يستَمعُ الأذانَ، فإن سمع أذاناً أَمْسَكَ، وإلَّا أغارَ، فسمعَ رجلاً يقول: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، فقال النبيُ ﷺ: «على الفطرة»، ثم قال: أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ. فقال: «خرجتَ مِنَ النار».

أي (م): المحرَّمِّة.

<sup>(</sup>٢) في (م): «كالستر».

<sup>(</sup>٣) في (س): (ريُستحبُّ).

 <sup>(</sup>٤) ني (س): (کما يقول).

<sup>(</sup>٥) في (م): البفعل».

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).

<sup>(</sup>۷) برقم (۳۸۲).

والأذانُ والإقامةُ سُنَّتان للمسافرين، فرضًا كفايةٍ على المُقيمين، يُقاتَلون على تَرْكهما، وليسًا بشرطٍ للصلاةِ، ولا مسنونَيْن للنِّساءِ.

ويُنادَى للعِيدِ والكُسوفِ والاستسقاءِ: «الصلاة جامعة».

النكث

وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأَثْرَمِ وغيرِه، على أنَّه لا يجبُ إجابةُ المؤذِّن، قال القاضي في «الجامِع الكبير»: وذلك أنَّه لا يخلو، إما أنَّ الأذانَ في حَقِّ المؤذِّن واجبٌ، أو تطوُّعٌ. فإنْ كان واجبًا في حقِّه، فليس بواجبٍ على غيره؛ لأنَّه فرضٌ على الكفاية، وإن كان تَطوُّعً، فأولى أن يكونَ على السَّامع تطوُّعًا. انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأنَّ الإجابةَ ليست بأذانٍ؛ لِيكونَ وجوبُها مقتضياً (١) وجوبَ الأذانِ على الأعيانِ، وقد يكونُ الشيءُ تطوُّعاً ويَجبُ ردُّه؛ بدليلِ ابتداءِ السلامِ وردِّه، والمؤذِّنُ يُستحَبُّ له أن يقولَ مثلَ ما يقولُ في حقِّه. نَصَّ عليه. قال في «المستوعِب»: يقولُ خفيةً مثلَ ما يقوله مَنْ يَسْمَعُه (٢). ("قال في «التلخيص»: يستحب للمؤذن أن يقول في الأذان كذلك خفية، مثل ما يقوله من يسمعه". وعن الإمام أحمدَ: أنَّه كان إذا أذَّنَ فقال كلمةً مِنَ الأذان، قال مثلَها سِرًا.

ولو قال في «المحرَّر»: ويُستحَبُّ لِمَن سمع الأذانَ. كانَ أَدَلَّ على حُكْم هذه المسألةِ، وظاهرُ كلامِه وكلامِ الأصحاب أنَّه يكرِّرُ قول<sup>(3)</sup> مثل ما يقولُ المؤذِّنُ بتَكرُّر سماعِ الأذانِ اللصلاةِ الواحدة، وفي المسألة قولان للعلماءِ، ويَنبغي تقييدُ الأذانِ الثاني بكونِه مشروعاً، وذلك؛ لظاهرِ حديثِ أبي سعيد المذكورِ، ولأنَّ الظاهرَ مِنْ حالِ السامعينَ أذانَ ابنِ أمِّ وذلك؛ لظاهرِ حديثِ أبي سعيد المذكورِ، ولأنَّ الظاهرَ مِنْ حالِ السامعينَ أذانَ ابنِ أمِّ مَكْتوم إجابتُهم له بعدَ سماعِهم أذانَ بلالٍ وإجابتِهم له، ولأنَّه أذانٌ مشروعٌ فاستُحِبَّ إجابتُه، كالأذان الأوَّل، أو كالأذانين لصلاتَىْ وقتين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مقتض).

<sup>(</sup>٢) في (م): ايستمعه!.

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) ني (م): دقولهه.

النكث

وصفةُ إجابةِ الأذان ما ذَكَرَهُ هنا عند أكثر الأصحاب؛ لأنَّ في حديثِ عمرَ: "فإذا قال: حيَّ على الصَّلاةِ، قال: لا حَولَ ولا قوةَ إلا بالله وواه مسلم (١). وهو أخصُّ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ، فيُقَدَّم. قال في "المُغني" (٢): أو يَجمعُ بينهما. وحكى المصنَّفُ في "شرح الهداية استحبابَ الجَمْعِ بينهما عن بعض الأصحاب.

وقال الخِرَقيُّ وجماعةٌ: يُستحبُّ لِمَنْ سمع المؤذِّنَ أنْ يقولَ كما يقول، ولم يستثنوا شيئًا.

فهذه ثلاثةُ أوجه. وظاهرُ كلامِه وكلامِ غيرِ واحد: أنَّه يقول: «الصلاة خيرٌ من النوم». كقول المُؤذِّن. وقطعَ المصنِّفُ في «شرحِ الهداية» أنَّه لا يقولُه، بل يقولُ: «صدقتَ، وبالحق نطقتَ» (٣) ونحوَه، وعلى الوجهِ الآخرِ: يَجمعُ بينهما، وعلى غيرِه يقول: «صدقت وبررت» (٣) وهل يقولُه معه؟ فيه وجهان.

وقولُه في كلمة الإقامة: «أقامها اللهُ وأدامها» لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يقولُه. رواه أبو داود (٤) بإسناد فيه ضَعف. زاد جماعة (٥): ما دامتِ السمواتُ والأرض. قال في «التلخيص» (٢): وهل يقولُ كما يقولُ مع ذلك؟ فيه وجهان. ويقولُ كلَّ ذلك خفيةً.

وظاهرُ كلامِه: أنَّه إذا سمعَ الأذان وهو يقرأُ، قطعَ القراءةَ، وأجابه، فإذا فرغَ، عاد إليها؛ لأنَّها لا تفوتُ، وهذا صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۸۵).

<sup>.</sup> AY/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٢١٠-٢١١ : والزيادة فيه لا أصل لها. و«كشف الخفاء» ٢/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) في «سننه» (٥٢٨)، قال المنذري في «مختصر السنن» ١/ ٢٨٥ : في إسناده رجلٌ مجهول، وشهر بن حوشب تكلّم فيه غيرُ واحد. ووثّقه الإمام أحمد ويحيى بن معين.

<sup>(</sup>٥) هم أصحاب «المذهب» و «مسبوك الذهب» و «التلخيص» و «البلغة» و «الرعايتين» و «الحاويين». «الإنصاف» ٣/ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): ٤الحبير٤.

وإذا أُقيمتِ الصلاةُ، لم يَشرَعْ في نافلةٍ. فإن افتتحَها ثم أُقيمتْ، قَطَعها إنْ خَشِيَ فواتَ الجماعةِ. وعنه: يُتِمُّها.

والأذانُ أفضلُ من الإمامةِ. وقيل: هي أفضلُ.

النكت

قال المصنّفُ وغيرُه: وكذا إذا دخلَ المسجدَ والمؤذّنُ يؤذّنُ، وافقه، ثم أخذَ في التحيةِ. نصّ عليه؛ لأنّها لا تفوتُ بالتأخيرِ اليسيرِ، وعلّل غيرُه بأنّ فيه جمعاً بينَ الفضيلتين. وعنه: لا بأسّ.

وظاهرُ كلامِه: أنَّ القاعدَ لا يقومُ للصلاة، بل يشتغلُ بالإجابةِ حتى يَفرُغَ الأذانُ. وهذا صحيحٌ. قال بعضُهم: ولا يقوم القاعدُ حتى يَفرُغَ أو يقربَ فراغُه. نصَّ الإمامُ أحمد على معنى ذلك؛ لأنَّ الشيطانَ يَنفِرُ حين يسمعُ الأذانَ.

وظاهرُ كلامِه أيضاً: أنَّه إن سَمِعه في الصلاة، أجابَه، وليس كذلك، لم أجدُ فيه خلافاً، وأنَّ الأولى أن يكفَّ عن الإجابةِ، ويشتغلَ بصلاتِه؛ لأنَّ في الصلاةِ شغلاً.

قال جماعةً: فإذا فرغَ من الصلاةِ، أجابَه، فإن أجابه فيها(() بحَيْعَلةٍ، بطلت؛ لأنّه خطابُ آدميً، وإلّا، لم تبطلْ؛ لأنّه ذكرٌ وثناءٌ على اللهِ تعالى، مشروعٌ مثلُه فيها، وقد ذكر طائفةٌ كابن الجوزي أنّه إذا أتى بقولٍ مشروع في غير موضِعه عمداً، هل تبطلُ صلاتُه؟ على وجهين. وقالَ الشيخُ وجيهُ الدين بنُ المُنجَّى في الذُّكْرِ، كما ذكر غيرُه قال: وإن ذكر الحَيْعلة، وعلِمَ أنّها دعاءٌ إلى الصلاةِ، بطلت، وإن لم يعلم، فهو كلامُ(()) الساهي في الصلاة، وفيه روايتان، ثم قال: وهذا إذا نوى به الأذانَ وإقامةَ الشَّعار والإعلامَ بدخولِ الوقت، بطلت.

وإطلاقُ كلامِه أيضاً أنَّه يُجيبُه على قضاءِ الحاجة. والظاهرُ: أنَّ هذه الصورةَ تحتّه، وهذا أولى، وإذا سقطَ ردُّ السلامِ في هذه الحالِ مع وجوبِه، فهذا أولى، وفيه نظرٌ؛ لكراهةِ

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>۲) في (م): ٤ككلام».

المحور

البَداءةِ بالسَّلامِ في هذهِ الحال. وقد ذكر غيرُ واحد أنَّه لو عطس وهو على قضاءِ الحاجة، النكت حَمِدَ الله. وذكرَ غيرُ واحد روايةً أنَّه يحمد لفظاً، ومسألتنا تشبهُ هذه، ولهذا قال بعضُ الأصحاب: وكذلك يُخرَّجُ في إجابةِ المؤذِّنِ، ويتوجَّه على قولِنا: لا يُجيبُه في هذه الحالِ، أن يُجيبَه وحدها.



## بابُ سترِ العورةِ

المحرر

وهو شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ. وعورةُ الرجلِ: ما بينَ سرَّتِه وركبتَيْه (١). وعنه: السَّوَأتان فقط.

النكت

#### فصل

ذكرَ هو وغيرُه أنَّ سَترَ العورةِ شرطٌ، وذَكروا مِقدارَ العورة، والخلاف فيها، وكلامُهم يقتضي أنَّه يجبُ سترُها من جميعِ الجهات، وصرَّح به بعضُهم؛ لعمومِ الأدلَّةِ، وحديثِ سلمة بنِ الأكوع<sup>(٢)</sup> وغيره<sup>(٣)</sup>، وهو مذهبُ مالكِ<sup>(٤)</sup> والشافعي<sup>(٥)</sup>.

وقال أبو حنيفة (٢): يُجزئه سترُ العورةِ بما قابَلها، ولا اعتبارَ بالطرفين من فوقُ وأسفلُ، فإنَّ السترَ من أسفلِ الإزار والذيلِ لا يجبُ، فكذلكَ من فَوقُ؛ قياساً لأحد الطرفينِ على الآخر.

قال الشيخُ وجيهُ الدين أبو المعالي في «شرحِ الهداية». بعدَ أن ذكرَ هذا عن أبي حنيفة، واحتجَّ بحديثِ سلمةَ في ردِّه، قال: فالمرعيُّ في السَّترِ من الجوانبِ ومن فوقُ، أمَّا من أسفلُ، فلا يمكنُ الاطَّلاعُ عليه إلا بمعاناةٍ وتكلُّفٍ.

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م): اوركبته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٩٦/١ ، ٢٩٧-٢٩٨ ، وأبو داود (٦٣٢)، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ٧٠ ، وفي الكبرى (٨٤١)، وأحمد (١٦٥٢٠) واللفظ له، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت للنبي : أكون أحباناً في الصيد، فأصلي في قميصي؟ فقال: «زُرَّهُ ولو لم تجدُ إلا شوكة». وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» ٢٧٧/١-٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) منها حديث عمر بن أبي سلمة، أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه. أخرجه البخاري (٣٥٤) و(٣٥٥) و(٣٥٦)، ومسلم (١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «النوادر والزيادات» ١٩٩/١–٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) (الأم) ١/ ٧٨ ، و(المجموع) ٣/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>T) «المبسوط» للسرخسي ١٩٧/١.

وكلُّ الحرَّةِ عورةٌ سوى الوجهِ. وفي كَفَّيها روايتان، وعورةُ الأُمَةِ: ما لا يظهرُ غالباً. وعنه: ما بينَ السُّرَّةِ والركبةِ.

وأمُّ الولدِ كالأمةِ. وعنه: كالحرَّةِ. والمُعْتَقُ بعضُها كالحرَّةِ على الأصحِّ.

ولايُجزئ الرجلَ<sup>(١)</sup> سترُ عورتِه إذا جَرَّدَ عاتقيهِ عن اللباسِ في الفرضِ. وفي النفلِ روايتان. فإنْ سَتر أحدَهما، أجزأه. نصَّ عليه.

والخنثى المشكلُ فيما يجبُ سترُه كالرجل. وقيل: كالمرأةِ.

النكث

فإن وقفَ على طرفِ سطحٍ، وليسَ عليه سوى قميصِ واحدٍ، وهو مُعرَّضٌ للرياحِ تعبثُ بذيلِه، ففيه للفكرِ مجالٌ. والأظهرُ: عدمُ الجوازِ؛ لِتَيسُّر(٢) النَّظرِ، فأشبهَ فوقُ؛ لأنَّه لا يعدُّ ساتراً في العرفِ أصلاً، إلا أن يكونَ الذيلُ ملتفًا بالساقِ. انتهى كلامُه.

فقد ظهرَ من هذا أنَّه هل يجبُ سترُ العورةِ من أسفل، أم لا يجبُ ، أم يُفرَّق بين يسيرِ النظرِ وعدمه؟ فيه ثلاثةُ أقوال.

قوله: (وكلُّ الحرةِ عورةً... إلى آخره) أطلقَ ولم يُقيِّد، وقطعَ المصنِّفُ في السرحِ الهداية، بأنَّ المراهِقةَ كالأمةِ، واحتجَّ له، وقطعَ به ابنُ تميم أيضاً. وقطعَ به في المغني (٢) في كتابِ النكاحِ، واحتجَّ بما احتجَّ به المصنِّفُ ونحوه، وقال عن العورةِ في النظرِ: يَحتَمِل أن يكونَ حكمُها حكمَ ذواتِ المحارم، كقولِنا في الغلامِ المراهقِ. وكلامُ كثيرٍ من الأصحابِ يقتضي أنَّها كالبالغةِ في عَورةِ الصلاة، كما نقولُ في المراهقِ والمراهقةِ: إنَّهما كالبالغين في عورةِ النكاح، في إحدى الروايتينِ.

<sup>(</sup>١) في (س): (للرجل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «ليستتر»، ولعل الصواب ما أثبت، و«الفروع» ٢/ ٣٢، و«الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» ٣/ ١٩٩.

<sup>. 0 . 7 /9 (7)</sup> 

ومَنِ انكشفَ من عورتِه يسيرٌ. وهو ما لا يَفحشُ في النظرِ. لم تبطلُ صلاتُه. المحرد وعنه: تَبطلُ.

> ومَنْ صلَّى في ثوبٍ غصبٍ أو حريرٍ، أو في بقعةٍ غصبٍ، لم يُجزئه. وعنه: يُجزئه مع التَّحريم.

> وإذا اشتبهتْ ثيابٌ نجسةٌ بطاهرة (۱)، صلَّى في ثوبٍ بعدَ ثوبٍ بعددِ النَّجسةِ، وزادَ صلاةً. فإنْ لم يجدُ إلَّا ثوباً نجِساً، صلَّى فيه وأعادَ. نصَّ عليهِ. ونص (۲) فيمَنْ حُبِس (۳) في موضع نجس، فصلَّى، أنَّه لا يعيدُ. فيتخرَّجُ (٤) فيهما روايتان. ومَنْ لم يجدُ إلَّا ثوباً لطيفاً، أرسلَه على كتفيهِ وعَجُزِه وصلَّى جالساً. نصَّ عليه. فإنْ لم يَحْوِهما (٥)، اتَّزَرَ به، وصلَّى قائماً.

قوله: (ومَن صلَّى في ثوبٍ غصبٍ، أو حريرٍ، أو بقعةٍ<sup>(١)</sup> غصبٍ، لم يُجزئه. وعنه: النكت يُجزئه مَعَ التحريم).

هذه الروايةُ ذكرَ في «الوسيلةِ» أنّها اختيارُ الخلّالِ، وهيَ مذهبُ الثلاثةِ، وتعليلُ المسألةِ مشهورٌ، ويُؤخذُ منه أنّ النّافلةَ تُخرَّجُ صحَّتُها على الروايتين، مع أنّ كلامَ صاحبِ «المحردِ» وغيرِه أعمُّ. وقد جعلَ المصنّفُ في «شرحِ الهداية» الصلاة في السترةِ النجسةِ أصلاً لعدمِ صحّةِ الصّلاةِ في السترةِ المغصوبةِ، وكذا جعلَ الصّلاةَ في الموضعِ النجسِ أصلاً لعدمِ صحّتِها في الموضع المغصوب؛ بجامع التحريم.

<sup>(</sup>۱) في (د): قبطاهر».

<sup>(</sup>۲) مي (د): دېما هره.(۲) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿جلس﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(م): افيخرجه .

<sup>(</sup>٥) حواه يحويه حَيًّا وحوايةً، واحتواه واحّتوى عليه: جَمَعَه وأحرزه. ﴿القاموس المحيطِ (حوو)

<sup>(</sup>٦) عبارته في «المحرر»: «أو في بقعة».

وقال القاضي: يسترُ مَنْكِبيه، ويصلِّي جالساً، فإنْ وَجدَ ما يسترُ بعضَ العورةِ سترَ الفرجين، فإنْ كفي أحدَهما، سترَ الدبرَ، وقيل: القُبُلُ أولى، فإنْ أعيرَ سترةً، لزمه قبولُها، فإن لم يجدُ، صلَّى جالساً، وأوماً بسجوده (١١)، ولو قامَ وسجد بالأرض، جازَ، وعنه: يلزمُه السجودُ.

وإذا وجدَ السترةَ في الصلاةِ بالبعدِ، بطلت، وبالقربِ، يستر<sup>(٢)</sup> ويبني.

النكت

وقد ذكرَ ابنُ الزاغوني<sup>(٣)</sup> الروايتين في إعادةِ الفرضِ. وقال: فإن قلنا: لا يعيدُ، صلَّى النَّافلةَ، وإن قلنا: يعيدُ، لم يُصلِّها؛ لأنَّ المقصودَ شغلُ الوقتِ، كما نقولُ فيمَن لم يجدُ ماءً ولا تراباً.

وذكر غيرُه أنَّ الفرضَ والنفلَ سواءٌ، وقيل: يصعُّ النفلُ.

وذكرَ أبو الخطاب في بحثِ المسألةِ، أنَّ النافلةَ لا تصحُّ بالاتفاقِ.

فهذه ثلاثُ طرقٍ في النفلِ. وقد عُرِف من هذا، أنَّه هل يُثابُ على الفرضِ إذا صحَّحناه؟ على قولين.

وذكر القاضي في بحثِ مسألةِ وُصولِ القُرُباتِ إلى الميتِ، أنَّه لا يُثابُ على الفرضِ إذا صَحَّحناهُ على إحدى الروايتين، وكذا عندَ المخالفِ.

قال الشيخُ محيي الدينِ النَّوَويُّ(٤): قالَ جماهيرُ أصحابِنا: إنَّ الصَّلاةَ في الدارِ المغصوبةِ صحيحة، لا ثوابَ فيها.

<sup>(</sup>١) في (م): السجوده).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(د): اليستتر١.

<sup>(</sup>٣) هُو: أبو الحسن علي بن عبيد الله، وقيل: ابن عبد الله بن نصر بن السري البغدادي، الفقيه، المحدث، الواعظ. له تصانيف منها: «الإقناع»، و«الواضح»، و«الخلاف الكبير». (ت٢٧٥هـ). «المقصد الأرشد» ٢/ ٢٣٢، «المنهج الأحمد» ٣/ ١٠٩، «سير أعلام النبلاء» ١٩/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «المجموع» ١٦٩/٣-١٧٠ ، وهو: أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مُرِّي الحزامي الحوراني الطافعي، صاحب التصانيف النافعة. ولد سنة إحدى وثلاثين وستَّ مئة، قدم دمشق. له من التصانيف: «شرح صحيح مسلم»، و«الأذكار»، و«المجموع شرح المهذب». (ت٢٧٦هـ). «تذكرة الحفاظ» للذهبي ١٤٧/٤ ، «طبقات الشافعية» للسبكي ٨/ ٣٩٥ ، «الأعلام» ١٤٩/٨ .

. . المحرر

ورأيتُ في (فَتاوَى) أبي نصرٍ بنِ الصَّباغ<sup>(١)</sup> التي نقلَها عنه ابنُ أخيه القاضي أبو النكت منصور<sup>(٢)</sup> قالَ: المحفوظُ من كلامٍ أصحابِنا بالعراقِ، أنَّ الصَّلاةَ في الدارِ المغصوبةِ صحيحةٌ يسقطُ بها الفرضُ، ولا ثوابَ فيها.

قال أبو منصور: ورأيتُ أصحابَنا بخراسانَ اختلفوا، فمنهم مَن قالَ: لا تصعُّ الصَّلاةُ، قال: وذكرَ شيخُنا في «الكاملِ»(٣): أنَّه يَنبغي أن تصعَّ، ويحصلَ الثوابُ على الفعلِ، فيكون مُثاباً على فعلِه، عاصياً بالمقامِ في المغصوبِ، فإذا لم يُمتَنعُ من صِحَتها(٤)، لم يُمتَنع من حصولِ الثوابِ. قال أبو منصور: وهذا هو القياسُ على طريقِ مَن صحَّحها(٥). والله أعلم.

ويُعرفُ من كلامِه في «المحرر»، أنَّه حيثُ أُبيحَ استعمالُ ذلكَ أنَّ الصَّلاةَ تصحُّ، وقد صَرَّحَ به غيرُه، وظاهرُه: أنَّه لو انتفى التحريمُ لعارضِ جَهلٍ أو نسيانٍ، أنَّ صلاتَه تصِحُّ، وفيه روايةٌ أنَّها لا تَصحُّ، وظاهرُه: أنَّه لا فرقَ بينَ العالِمِ بالنهي وغيرِه، وفيه روايةٌ بالتَّفرقةِ.

وقد ذكرَ ابنُ تميم وجهاً غريباً بعيداً، أنَّ صلاتَه في ذلك تَصِعُّ مع الكراهةِ، وهو ظاهرُ كلامِ السَّامرِّي<sup>(٢)</sup>. وظاهرُ كلامِه أولاً. وهو أشهرُ السَّامرِّي<sup>(٢)</sup>. وظاهرُ كلامِه في «المحرر»: أنَّه لا فرقَ بينَ أن يَليَ المُحرَّمُ عورتَه، أوْلاً. وهو أشهرُ الوجهين، وتخصيصُه الصلاةَ يدلُّ على أنَّ غيرَها ليس كذلك، وهو المشهورُ.

<sup>(</sup>١) هو: عبد السَّيِّد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، الفقيه الشافعي، كان فقيه العراقين في وقته. له من التصانيف: «الشامل» في الفقه، و«تذكرة العالم والطريق السالم»، و«العدة» في أصول الفقه. (ت٧٧٧هـ). دوفيات الأعيان» ٣/ ٢١٠ ، «المنتظم» ٢١٠/١ ، «الأعلام» ٤/ ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن محمد بن عبد الواحد، ابن أخي الشيخ أبي نصر، وزوج ابنته. كان فقيها فاضلاً، حافظاً للمذهب. له مصنفات ومجموعات حسنة. (ت٤٩٤هـ). «طبقات الشافعية» للسبكي ٤/ ٨٥-٨٦، «المنتظم» ٩/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) «الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية» لأبي نصر ابن الصباغ. «كشف الظنون» ٢/ ١٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (م): اصحتهما).

<sup>(</sup>٥) في (م): اصححهما».

<sup>(</sup>٦) هو: نصير الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن الحسين، ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، له تصانيف منها: «المستوعب»، و«الفروق». (ت٦١٦هـ). «شذرات الذهب» ٥/ ٧٠ ، «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ١٢١ .

وقال ابنُ الزَّاغوني: لو عقدَ البيعَ والنكاحَ في موضعِ غصبٍ، فقالَ المخالفُ: يَصِحُ ملزماً. فقالَ ابنُ الزَّاغوني: لا نُسلمُ هذا، ونقولُ: البيعُ والنكاحُ وسائرُ العقودِ الشرعيَّةِ باطلةً؛ لأنَّه قد نَقَل يعقوبُ بنُ بَختان عن الإمامِ أحمدَ، وسُئِلَ: إذا اكترى دكَّاناً غَصباً، وهو لا يعلمُ، فما الذي يصنعُ بما اشترى منه؟ قال: يردُّه في الموضعِ الذي أُخذَه منه. قال: وإن سلَّمنا ذلك، فالمكانُ ليس بشرطِ فيها، بخلاف الصلاةِ، وهذا معنى ما ذكر أبو الخطاب، وصرَّح بالزكاةِ والصومِ في المكانِ الغصبِ، وكذا صرَّح غيرُه بالأذانِ.

#### فرع

يؤخذُ من كلامٍ صاحبِ «المحرر» وغيرِه، أنَّه لو طُولب بوديعةٍ وشِبهها، فصلَّى قبلَ الأداءِ مع القدرةِ، أنَّ صلاتَه تَصحُّ.

ونقل الشيخُ تقيُّ الدين من كلامِ ابنِ الزاغوني في أصولِ الفقهِ قالَ: حكي عن المخالفِ. أظنَّه شافعيًّا . أنَّه لو طُولبَ بالوديعةِ أو الغصب، فصلَّى قبلَ الأداءِ، صحَّ فرضُه دونَ نفلِه (١).

قال ابنُ الزاغوني: اتَّفَقَ أصحابُنا في هذه الحالِ، على التسويةِ بينَ الفرضِ والنفلِ، واختلفوا بعدَ ذلك في الحكمِ، فقالت طائفةٌ: لا يصحُّ منه الفرضُ، ولا النفلُ. وقال الأكثرون: يصحُّ منه الفرضُ والنفلُ؛ لأنَّ النهيَ لا يتعلَّقُ بشرطِ ولا ركنٍ، وعلى هذا فالصَّلاةُ قُربةٌ، ويُثابُ عليها، وكذلك ذكرَ في النافلةِ عند تضيُّقِ وقتِ الفرضِ وجهين. انتهى كلامُه.

وهذه المسألةُ الأخيرةُ تشبهُ ما لوِ اشتغلَ بالقضاءِ حيثُ قلنا: لا يجوزُ الاشتغالُ به، والذي نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، أنَّ الصَّلاةَ تصحُّ، وقيل: لا تصحُّ، كذا ذكره غيرُ واحدٍ.

قال ابنُ الزاغوني: فإن قُلنا بوجوبِ الترتيبِ مع ضيقِ الوقتِ، فإن اشتغلَ بالأداءِ، حكمنا ببطلانِه، ويُخرَّجُ في مسألةِ مَن طُولِب بوديعةٍ قولٌ ثالثٌ، من صلاةِ الآبقِ، بصحَّةِ

<sup>(</sup>١) «الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير؛ ٣/٢٢٧.

الفرضِ فقط. وقياسُ القولِ بعدمِ صحَّةِ الصَّلاةِ في هذه المسائل، أنَّه لا تصحُّ صلاةُ مَن النكت طُولِب بدينٍ يقدر على وفائِه، ولا عذرَ، وكذا صلاةُ مَنْ وجبت عليه الهجرةُ، فلم يُهاجِر.

ومما يؤيدُ هذا، أنَّ الصلاةَ تصعُّ مع عمامةٍ حريرٍ، أو تِكَّةٍ<sup>(١)</sup> حريرٍ، أو مغصوبةٍ، وخاتم ذهبٍ، وخف حريرٍ في المشهورِ. قطع به بعضُهم (٢)، وقاسَه على ما لو صَلَّى وفي جيبه دراهمُ مغصوبةٌ، فدلَّ على المساواةِ.

وكذا صلاةً مَن صلَّى حاملاً لشيءٍ مغصوب.

واعتذرَ المصنّفُ عن صحّةِ صلاةِ مَن وجبت عليه الهجرةُ في دارِ الحربِ. نقال: إنّما صحّت؛ لأنّ المُحرَّمَ عليه ما يفوتُ من فروضِ الدِّينِ بتركِ الهجرةِ المقدورِ عليها، لا نفسُ المقامِ ومطلقُ التَّصرُّفِ فيه، فهو كمن صلَّى في مِلكِه وعليه فروضٌ لا يُمكن أداؤُها إلَّا بخُروجِه منه.

## فرع

لو غَصَبَ مسجِداً، فهل يَضمنُه بذلك؟ المشهورُ: أنه لا يَضمنُه. وسيأتي في بابِ الغَضب إن شاء اللهُ تعالى. وهل تِصحُّ صلاتُه؟ كلامُه في «المحرَّر» يصْدُقُ على هذه الصُّورةِ، لكنْ هي نادرةٌ. وقال ابنُ عَقيل. وتبِعَه على ذلك جماعةٌ.: إنْ أزالَ الآلةَ الدالَّة على كونِه مَسْجِداً، كان كسائرِ الغُصوبِ في صِحَّةِ الصَّلاةِ، فيه روايتان. وإنْ لَمْ يُغيِّرُ هيأتَه، لكنْ مَنَمَ الناسَ الصلاةَ فيه، فاحتمالان:

أحدُهما: تصعُّ. قدَّمَه الشيئُ وجيهُ الدِّينِ، وصاحبُ «الرِّعايةِ»؛ لأنَّ حركتَه فيه وصلاتَه ليس بغاصبِ ولا آثم، وإنَّما هو آثمٌ بمَنْع الناسِ.

والثاني: لا تَصِحُّ. كما لو تَغلَّبَ على أملاكِ الناس، وكما لو غَصَبَ سِتارَةَ الكعبةِ وصلَّى فيها، أو حُصُرَ المسجدِ وصلَّى عليها.

<sup>(</sup>١) التُّكَّة: واحدة التَّكك، وهي رباط السراويل. «اللسان» (تَكك).

<sup>(</sup>٢) فشرح العمدة، لابن تيمية ٢/ ٢٨١.

قال ابنُ الزاغوني: لو زَحَمَ رَجُلاً عن مَوْضِعه في المُسجِد، فهل تَصِعُّ صَلاتُه؟ على وجهين، أشهرُهما في المَذْهَب: أنَّها تَصحُّ؛ لأنَّ الموضعَ مُشترَكُ الحقِّ بينهما، فإنْ أزالَه عمَّا استحقَّه بسَبْقه إليه، جلسَ فيه، وصلَّى بحَقِّه الذي شاركه فيه، فخرَجَ بهذا عن أنْ يكونَ غَصْباً.

#### فرع

هل تصحُّ صلاةُ مَنْ غَصَبَ نفْسه. وهو العبدُ الآبِقُ. ؟ قال ابنُ عَقيل في «الفُصولِ»: تصحُّ صلاتُه؛ لأنَّ العبدَ في أوقاتِ الصَّلاةِ ليس لسيِّدِه عليه حَجْرٌ، فهو مُستثُنَى، فصارَ كصلاةِ الحُرِّ إذا صلَّى في بيتٍ يَملِكُه في دارٍ غَصَبَها، فإنَّه يَصحُّ كذلك. صارَ ظاهرُه: أنَّ النافلةَ لا تَصحُّ، وذَكرَ في كتابِه «الواضح»(١) هذه المسألة. وقال آخِرَ كلامِه: والذي يتحقَّقُ غَصْبُه لنفسِه فيها مِنَ الصَّلاةِ تكونُ عندنا باطلةً، وهي النافلةُ. وكذا قَطعَ به الشيخُ وجيهُ الدين في «شرح الهداية».

وقد ذَكَرَ أصحابُنا: أنَّ العبدَ لا يجوزُ له التطوُّعُ، إلَّا بإذنِ سيِّدِه، وأنَّه إنْ خالفَ وأحرمَ بحجِّ، صَحَّ؛ لأنَّها عبادةٌ بَدَنيَّةٌ، كالصلاةِ والصوم.

وقال ابنُ عَقيل في الحَجِّ من «الفصول»: ويتخَرَّجُ بُطْلانُ إحرامِه بغضبِه لِنفْسِه، فيكونُ قد حجَّ في بَدَنِ غَصْبِ، فهو أَوْكدُ مِنَ الحجِّ بمالِ غَصْبِ.

وقال الشيخ تقيُّ الدِّين. بعد ذِكْرِه لكلامِ ابنِ عَقيلٍ في «الواضح». : لكنَّه غاصِبٌ للمكانِ الذي حلَّ فيه، مقامُه فيه يَحرُمُ كمقامِ الغاصبِ في مِلك المَغصوبِ، فبُطلانُ الصَّلاةِ أَقوى. انتهى كلامُه.

فظهرَ مِنْ ذلك ثلاثةُ أقوالٍ. الثالث: يَصحُّ الفرضُ فقط، ونظيرُ مسألةِ العَبْدِ الآبقِ: مَنْ أَمَرَه سيِّدُه بالذهابِ إلى موضعٍ، فخالفه، وأقام. وهي مسألةُ مَنْ وَجَبَتْ عليه الهجرةُ، فخالف وأقام، ونحو ذلك.

<sup>.</sup> YOV-YOE/T (1)

# بابُ اجتنابِ النَّجاساتِ وحُكُم البقْعةِ

ومَنْ حملَ نجاسةً لا يُعفى عنها، أو لاقاها بِبَدَنِه (١) أو ثوبِه، أو حَمَل ما يُلاقيها، المحرر لم تصحُّ صلاتُه إن عَلِمَ بها، وفي الجاهلِ والناسي روايتان (٢).

وإن صلَّى على بِساط بطَرَفِه نجاسةٌ لا تُصيبُه، جازَ، فِإنْ حاذاها بصَدْرِه إذا سَجَدَ، فعلى وجهين، ومَنْ فَرَش (٢) طاهراً على نجاسةٍ وصلَّى، اجْزأه. وعنه: أنَّه

ومِن صلَّى، ثم رأى عليه نجاسةً يُمكنُ أنَّها لحقتْه بعدَ صَلاتِه، لَمْ يُعِدْها.

ومَنْ جبر كَسْرَه بِعَظْمِ نَجِسٍ، لَمْ يَقلعُه (١)، لكنْ يَتيمَّمُ له ما لم يُعظّه 

ولا تَصحُّ الصلاةُ في المَقبرةِ والمَجزَرةِ والمَزْبَلةِ وبيتِ الحُسُّ(٦) والحَمَّامِ وأعطانِ الإبل، وهي التي تُقيمُ بها(٧)، ومَحَجَّةِ (٨) الطريق، و(٩) الساباطِ (١٠) المُحدَثِ (١١) عليها، أو على نَهَرٍ تجري فيه السفنُ. وعنه: أنَّها تصِحُّ، وتَصِحُّ الصلاةُ إلى هذه المواضِع.

قوله: (ولا تَصحُّ الصلاةُ في . . . مَحَجَّةِ الطريق) تَبعَ غيرَه مِنَ الأصحابِ، على هذا النكت لإطلاق؛ لظاهر النهي. وقَطَعَ في اشرح الهداية؛ بأنَّه إذا كَثُرَ الجَمعُ واتَّصلتِ الصفوفُ إليه،

(١) في (م): «بيدَيه».

(٢) بعدها في (م): «المذهب الصحة».

(٣) في (م): «نوى».

(٤) بعدها في (م): قلولاً واحداً.

(٥-٥) في (م): ﴿ويجزئه ويصلِّي،

(٦) الحُشّ: المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حواثجهم في البساتين. «القاموس المحيط» (حشش).

٧) في (س): «فيها».

٨) كَمَّجَّةُ الطريق: جادَّة الطريق. (الصحاح) (حجج)، و(النهاية) (محج).

٩) في (م): «أو».

١٠) الساباط: صقيفة بين دارين تحتها طريق. «القاموس المحيط» (سبط).

١١) في (ع): دوالمحدث.

وقال ابنُ حامدٍ: لا تصحُّ إلى المقبرَة والحُشِّ (١) إذا لَمْ يكن حائلٌ.

ولا يَصحُّ الفرضُ في الكعبةِ ولا فوقَها، إلَّا إذا لَمْ يكنْ وراءَه شيءٌ منها، فأمَّا<sup>(٢)</sup> النفْلُ، فَيصحُّ إذا فَضَلَ عن مَحلِّ سُجودِه شيءٌ شاخصٌ منها. فإن لَمْ يكنْ شاخصاً، فعلى وجهين.

و "يجوزُ الفرضُ" على الراحلةِ للمريض (٤)، ولِمَنْ يخافُ أذًى بمطرٍ أو وَحلٍ، وعنه: لا يجوزُ. وعنه: يجوزُ للطِّين دون المَرضِ، ومَنْ كان في ماءٍ وطينٍ، أوْمَأُ (٥)، وعنه: يَسجُد على مَثْن الماءِ.

ومَنْ أَتَى بَكُلِّ فَرضٍ وشرطٍ للصلاة على الراحلةِ ولا عُذْرَ له، أو في السفينةِ ويُمكنُه الخروجُ، صحَّتْ صلاتُه. وعنه: لا تصحُّ.

النكت

أنَّ الصلاةَ تَصعُّ فيه لِلْحَاجةِ (٢)؛ لأنَّ المصلِّين يَكْثُرون في الجُمَعِ والجَنائِز والأعيادِ ونحوِها، فيَضطَرُّون إلى الصَّلاة في الطُّرقاتِ، وهذا يدلُّ على أنَّ الإطلاقَ غيرُ مرادٍ عندَه. وكذا قَطَع غيرُه. وقَطَعَ بعضُ المُتأخِّرين. كابنِ تميمٍ. بأنَّه لا بأسَ بطُرُقِ الأبياتِ القَليلةِ.

<sup>(</sup>١) في (ع) و(س): «الحش».

 <sup>(</sup>٢) في (م): (وأمَّا).

<sup>(</sup>٣-٣) في (س) و(ع) و(د): قوتجوز الصلاة». والمثبت من الأصل و(م). والفروع، ٢/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) في (م): اللمراهب،

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿أُو شَيَّهُ ۗ.

<sup>(</sup>٦) في (م): الحاجة.

## باب استقبالِ القِبلةِ

وهو شرطٌ للصلاةِ مع القُدْرةِ إلَّا في النَّفْل للمُسافرِ السائرِ، ماشياً أو راكباً. المحرر فيُصلِّي حيثُ تَوجَّهَ، (اوعنه: لا يَجوزُ ذلك إلا للرَّاكب\).

ويَلزَمُه الإحرامُ <sup>(٢</sup>إلى القِبْلةِ<sup>٢)</sup>، إنْ لم يَشُقَّ عليه<sup>(٣)</sup> . ولا يجوزُ التنقُّلُ على الراحلةِ في الحَضَرِ، وعنه: يجوزُ.

قال في «المحرر»: (وإصابةً عينِ الكعبةِ فرضُ مَنْ قَرُبَ منها) ولم يُفرِّقُ بين أنْ يكونَ ثمَّ النكت حائلٌ، أم لا.

والذي قَطَعَ به غيرُ واحدٍ أنَّه إنْ كان ثُمَّ حائلٌ، فإِنْ كان أَصْليًّا كجبلٍ، فَفَرْضُه الاجتهادُ إلى عينِها. وعنه: إلى جهتِها، إنْ تعذَّرَ اليقينُ، وإنْ كان غَيْرَ أَصْليًّ كَالدُّورِ، فلا بدَّ مِنَ اليقين، فإنْ تعذَّرَ، اجتهدَ.

ونقلَ ابنُ الزاغونيُّ وجماعةٌ فيه روايةً: أنَّ فَرْضَه الاجتهادُ، وهذا معنى قولِ بعضهم: إن كان غائباً عَن الكعبةِ، بحيثُ يَقْدِرُ على رؤيتِها، لكنَّه مستتِرٌ عنها بالمنازلِ والجدارِ، فهل فرضُه يقينُ القِبلةِ، أو التوجُّهُ إليها بالاجتهادِ؟ فيه روايتان. فإن قلنا: اليقينُ، فأخطأ، أعاد، وإلا، فلا.

قال الشيخُ وجيهُ الدين: إذا كان ممنوعاً بحائلٍ مِنْ جبلٍ أو أَكمَةٍ، فإِنَّه يَستخبر (٥) مَنْ على ذلك الحائلِ مِن المُستخدَّةِ والجدرانِ على ذلك الحائلِ مِن المُساهدين. هذا إنْ كان الحائلُ مِنَ الأبنيةِ المُحْدَثةِ والجدرانِ المُستجدَّةِ؛ لأنَّه لو كُلِّف حُكْمَ المُشاهدةِ، لأدى إلى تكليفه (٦) بشيءٍ يَشُقُّ عليه. ولِأصحابِ الشافعيِّ وجهان: أحدُهما: كمذهبِنا، فلا فَرْقَ بين الحائل المُحدَثِ والأصليِّ، وهو ظاهرُ

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: ﴿وعنه يختص ذلك بالراكب،

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): اللقِبلة.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د).

<sup>(</sup>٤-٤) ضبطها في الأصل: الفرضٌ مِنْ قربٍ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الستجدا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تكليف».

كلامِ الشافعيُّ (١). والثاني: تجبُ عليه المعاينةُ. وذلك (٢) اليقينُ في الحائلِ المُحْدَثِ؛ لأنَّ ذلك فَرْضُه قبل حُدوثِ الحائلِ، وحدوثُ الحائل لا يُغيِّر حُكْمَ المَوضِع، والخبرُ يكونُ عن مُشاهدةٍ، أو عن عِلمٍ. انتهى كلامُه.

وقال القاضي في «الجامع»: أمَّا مَنْ فرضُه المعاينةُ، فأنْ يكونَ في المسجدِ الحرامِ يُشاهدُ الكعبةَ ويُعاينُها، وأمَّا مَنْ فرضُه الإحاطةُ واليقينُ وإن لم يعاينْ، فهو كمَنْ كانَ بمكّة مِنْ أهلها، أو مِنْ غيرِها، لكنْ كثر مقامُه فيها، ولكنّه مِنْ دونِ حائلٍ عن الكعبة لأمْرِ أصليّ الخِلْقَةِ، كالمنازلِ والتُّلولِ؛ لأنَّه يَتمكَّنُ مِنَ التوجُّهِ إلى عينِها قَطْعاً وإنْ كان مِنْ دونِ حائلٍ. وهكذا مَنْ كان بالمدينةِ، ففرضُه الإحاطةُ واليقينُ؛ لأنه يَتوجَّهُ إلى محرابِ النبيِّ ﷺ، فيَقطَعُ على أنَّه متوجِّهٌ إلى الكعبةِ.

وأمَّا مَنْ فرضُه الخبرُ، فمَنْ خَفيَ عليه التوجُّهُ، وهناكَ مَنْ يُخبرُ عن الكعبةِ عن علمِ ويَقينٍ.

وأما مَنْ فرضُه التقليدُ، فَمَنْ خفيتْ عليه الدَّلائلُ، ولم يتوصَّلْ إلى القِبْلةِ بالدليلِ.

وأمَّا مَنْ فرضُه الاجتهادُ، فَمَنْ كانَ مِنْ مكَّةَ على مسافةٍ لا يَتوصَّل إلى المعاينةِ، ولا يتمكَّنُ مِنْ الإِحاطة واليقين، ولا مَنْ (٣) يُخبِره عن إحاطةٍ ويقينٍ.

فأمًّا مَن كان بمكَّة، أو بالقُرب منها، مِن دونِ حائلٍ عن الكعبةِ، فإنْ كان الحائلُ كالجبالِ والتُّلول، ففرضُه الاجتهادُ أيضاً، وإنْ كان لا مِن ( أخِلقةِ الأصل ) كالمنازلِ، ففرضُه الإحاطةُ واليقينُ.

وكلُّ مَنْ قُلنا: فَرضُه الإحاطةُ أو اليقينُ أو الخَبرُ، عَمِلَ عليه.

وكلُّ مَنْ قلنا: فرضُه الاجتهادُ، فهلْ عليه الاجتهادُ في طلبِ العَينِ، أو الجهةِ؟ على روايتين.

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) «المجموع» ٣/ ٢٠٥-٢٠٦.
 (٢) في الأصل: «وتلك».

<sup>(</sup>٣) في م: قمين،

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): (أصل خلقة).

أو مِنْ مسجدِالرسولِ ﷺ.

المحرر

وفَرْضُ مَنْ بَعُدَ: الاجتهادُ إلى جهتِها. وعنه: إلى عينِها(١١). فلو انحرف عن قبلتِه قليلاً، صحَّتْ صلاتُه على الأولى دُون الثَّانيةِ.

ومَنْ أخطأ القبلةَ في الحضرِ، أعاد، وإن اجتهدَ في السَّفَرِ فأخطأها (٢)، لم يُعِدْ. ومَنْ أَخْبَرَهُ ثَقَةٌ بِالقِبْلَةُ عَنْ عِلْمٍ، قَلَّدُه. وإنْ أَخْبَرَهُ عَنْ اجْتُهَادٍ، اجْتُهَدُ ولم يُقلِّدُه.

ويقلُّدُ الأعمى أوثقَهما عندَه. فإن تساويا، قَلَّدَ أيَّهما شاءَ، فإنْ صلَّى الأعمى بلا دليلٍ، أعاد. فإِنْ لَم يَجِدْ مُقَلَّداً، صلَّى ولم يُعدْ. وقيل: يُعيدُ. وقيل: لا يعيدُ، إلا أنْ يُخطئ.

والجاهلُ بأدلَّةِ القبلةِ كالأعمى فيما ذكرْنا، ومَنْ رأى محاريبَ بِبلدِ(٣) خرابٍ أو بلدِ كُفْرٍ، وشكَّ هل هي للمسلمين، أمْ لا، لم يَعملُ بها.

وذكرَ القاضي: أنَّ المشهورَ والصحيحَ عن الإمامِ أحمدَ، أنَّ عليه الاجتهادَ في طلبِ الجِهةِ، النكت وأنَّ عليَّ بنَ سعيدٍ (٤)، قال : إنَّه مذهبُ الإمامِ أحمدَ، وكذا عندَ غيرِه مِنَ الأصحابِ.

وذكرَ القاضي وغيرُه الفائدةَ التي ذَكرَها في «المُحرَّر» على الروايتين، وأنَّه لو اختلف اجتهادُ رَجُلين في الجِهَةِ الواحدةِ، لكنَّ أحدَهما يميلُ يميناً والآخر(٥) شِمالاً، فهل لأحدِهما أنْ يَأْتُمُّ بِالآخَرِ؟ ينبني على ذلك.

قوله: (أو مِنْ مسجدِ الرسولِ ﷺ) لِتَيقُنِ صحَّةِ قِبْلتِه؛ لعدم إقرارِه على الخطأ.

قال ابنُ عبدِ القويِّ: وفي معناه: كلُّ مَوضِعِ ثَبتَ أنَّه صلَّى فيه، وضَبطَ جهتَه، قال: وكذلك ما اجتمعتْ عليه الصحَّابةُ ﴿، كمحرابِ الكُوفةِ. وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّهم لم يُجمعُوا عليه، وإنَّما أجمعَ عليه طائفةٌ منهم، ولا يَحصلُ مطلوبُه.

<sup>(</sup>١) في (م): الغيرها».

<sup>(</sup>٢) في (م): (وأخطأها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بلد».

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الحسن عليُّ بن جرير النُّسوي كبير القدر، صاحب حديث، كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية. (ت٢٥٧هـ). اطبقات الحنابلة، ١٣٣/١، اتسهيل السابلة، ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): ﴿عيل﴾.



## باب صِفةِ الصّلاةِ

تُشترَط (١) النَّيَّةُ للصَّلاةِ، ويَجبُ تعيينُها للمكتوبةِ والنَّفلِ المُعيَّنِ، ولا تَجبُ نيَّةُ المحرد الفَرْضيَّةِ (٢) للفرضِ، ولا نيَّةُ القضاءِ للفائتةِ. وقال ابنُ حامدٍ: تَجبان (٢).

ويَكفي لمطلقِ النَّفلِ نيَّةُ الصلاةِ.

وإذا تَقدَّمتِ النِّيَّةُ التكبيرَ بزمنِ يسيرِ، أجزاً، ما لم يَفْسخُها، وإذا فَسَخُها في صلاته، بَطَلت، وإن تردَّد في فَسْخها، أو<sup>(٤)</sup> نوى أنْ يفسخَها، فعلى وجهين.

ولا تَنعقِدُ<sup>(ه)</sup> الصلاةُ إلَّا بقولِه: «اللهُ أكبرُ» فإنْ عجَزَ عنه، كَبَّرَ بِلُغَتِهِ، وقيل: لا يُتَرجَمُ عنه كالقرآنِ. ويرفَعُ يديه مع التكبيرِ مبسوطَتَيْن، مَضْمومتَي الأصابعِ إلى مَنْكِبيه. وعنه: إلى أُذنيه. وعنه: هما سواءٌ.

ثُمَّ يضعُ يُمنى يديه فوقَ كوعِ اليسرى تحت شُرَّتِه. وعنه: تحت صدرِه. وعنه: يُخيَّر. ويَنظرُ إلى محلِّ سجودِه، ثم يقول: «سُبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرُك، ثُمَّ يقولُ: «أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ».

قوله: (ويَرفعُ يليه مع التكبيرِ). يُستحبُّ، ولا يَجبُ، وهو مِنْ تمامِ الصَّلاةِ. نَصَّ الإمامُ على ذلك. ويقالُ لِمَنْ تركه: تاركُ السنَّةِ، في إحدى الرُّوايتين. وهل يقالُ لتاركه: مبتدعٌ؟ قال القاضي: أَطلقَ القولَ بأنَّ تاركه مبتدعٌ، فقال في روايةِ محمدِ (آبن موسى آ) بنِ أبي موسى (لا)، وقد سأله رجلٌ خُراسانيُّ: إنَّ عندنا قوماً يأمرُون برفعِ اليدين في الصَّلاةِ، وقَوْماً يَنهَون عنه؟

النكت

<sup>(</sup>١) في (م) و(س): «يشترط».

<sup>(</sup>٢) في (د): والفريضية.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(س) و(ع): قيجبان».

<sup>(</sup>٤) في (د): قوإنه.

<sup>(</sup>٥) في (س): ﴿ولا تعقد».

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في (م).

 <sup>(</sup>٧) هو: أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي موسى النّهرُتيري البغدادي، ذكره أبو بكر الحلّال، فقال: كان عنده عن أبي عبدِ الله جزءُ مسائل كبار جيادٍ فسألته عنها. قال الخطيب: كان ثقةً، فاضلاً، جليلاً، ذا قدر كبير. (ت٢٩٦٩هـ). «طبقات الحنابلة» ٢٣٣/ ٣٣، «المقصد الأرشد» ٢/٢٩٦ ، «المنهج الأحمد» ٢/٣٣.

ثم يقرأ: «بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ» سِرًا، وليست مِنَ الفاتحةِ، وعنه: هي آيةٌ منها، ثم يقرأ الفاتحة (١) متوالية، فَإِنْ أطالَ قَطْعَها بذِكْرٍ أو سكوتٍ عمداً، ابتدأها (٢)،

النكت

قال: لا ينهاك إِلَّا مبتدِعٌ، فعلَ ذلك رسولُ الله ﷺ" . قال القاضي: والوجهُ فيه حديثُ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان إذا رأى مُصَلِّياً لا يَرفعُ يديه في الصَّلاةِ، حَصَبَهُ (٤).

وهذا مبالغة ، ولأنَّ رفع اليدين في تكبيرةِ الإحرامِ مُجمعٌ عليه. هكذا قال ابنُ المنذِر (٥٠). قال القاضي: فإذا كان مُجمَعاً عليه فَمُنكِرُه مبتدعٌ ؛ لمخالفةِ الإجماعِ. وهل يُهجرُ مَنْ تَركهُ مع العِلْم؟ روي عن الإمامِ أحمدَ فيمَنْ تركهُ يُخبَر به ، فإن لم يَنْتَهِ ، يُهجَرُ ، ذكرَهُ الخلَّالُ . وهذا الهَجُرُ على سبيلِ الجوازِ والاستحبابِ ؛ لعدمِ وجوبِ المتروكِ ، ويَنبغي أنْ يكونَ هذا النصُّ بالهجر والنصُّ بأنَّه مبتدعٌ بناءً على النصِّ بأنَّه تاركُ للسُّنةِ ، فأمَّا على النصِّ الآخرِ : أنَّه النصُّ باللَّذِ والا يُبدَّعُ . فعلى هذا ، يكون في المسائلِ الثَّلاثِ روايتان .

قولُه في الفاتحةِ: إنَّه يقرؤُها. أطلقَ القراءةَ، وليس كذلك، فإنَّه يَجبُ تصوتُ (١) الإمامِ والمنفردِ والمأموم بكلِّ قولٍ واجب. قطعَ به الأصحابُ، وهو قولُ مالكِ (٧) والشَّافعيُّ (٨) وأكثرِ الحنفيةِ (٩)؛ لأنَّه لا

<sup>(</sup>١) بعدها في (د): امرتَّبة).

<sup>(</sup>٢) في (م): «ابتدأ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في فجزء رفع اليدين؛ (١٥)، والحميدي في «مسنده» (٦٢٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو: الحافظ العلَّامةُ شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، له تصانيفُ عديدةٌ منها: «الإشراف في اختلاف المسائل»، و«الإجماع»، و«المبسوط». وعداده في الفقهاء الشافعية. (ت٣١٨هـ). «طبقات السبكي» ٣/ ١٠٢ ، «سير أعلام النبلاء» ١٤/ ٤٩٠ . وكلامه في «الإجماع» ص٣٩، وفي «الأوسط» ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) لم نجد هذا المصدر فيما بين أيدينا من المصادر اللغوية، ولعل الأنسب لو قال: تصويت.

<sup>(</sup>٧) «المدونة» ١/ ٦٤ – ٦٥ ، و «النوادر والزيادات» ١٧٣/١ .

<sup>.</sup> ነነ• /ነ ፍጀው (ለ)

<sup>(</sup>٩) دحاشية ابن عابدين، ١/ ٥٣٤ .

النكت

يكونُ كاملاً بدون الصوَّتِ، إنَّما هو مجرَّدُ حركةِ ونيَّةِ بلا حُروفِ، كلُّ أحدِ يعلم صحَّة ذلك مِنْ نفسِه، والصوتُ ما يَتأتَّى سماعُه، وأقربُ السامعين إليه نفسُه، حتَّى لو لم يَسمعُهُ، لم يحصلْ علمٌ ولا ظنَّ بحصولِ شرطِ الصَّلاةِ، فإنْ كان ثَمَّ مانعٌ، كطَرَشٍ وصَمَم، اعتبَر قدرَ ما يُسمِعُ نَفْسَه لو عَدِمَ ذلك، كما يحصِّلُ الإِمامُ سنَّةَ الجهرِ إذا لم يُسمِعْ مَنْ خَلْفَه لمانعِ بقدر ما يسمعونَه لولا المانعُ.

واختارَ الشيخُ تقيُّ الدين: أنَّه يكفي محصَّلُ الحروفِ، وإنْ لم يُسمِعْ نفسَه (٥٠). وهو قولُ الكرخيِّ الدنفيِّ (٦٠)، فإنْ أسمعَ نفسَه، فهو عند الكرخيِّ أدنى الجَهْرِ.

قوله: (وجَمعُ سورٍ في الفرضِ) تبعَ بعضَهم على هذا التقديمِ، وتبعَهُ أيضاً بعضُهم، وهو أجودُ مِنْ تقديمِ غيرِ واحدِ الكراهةَ.

وذكرَ القاضي في «الجامِع الكبير»، أنَّ الجوازَ أصحُّ الروايتين، قال: نَقَلَ ذلك الجماعةُ، صرَّح بأنَّه لا بأسَ في الفريضة في روايةِ ابنَيْه وحنبلِ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و(س).

<sup>(</sup>٢) في (س) و(ع): «متوسطة».

<sup>(</sup>٣) في (م): (ركعتين).

<sup>(</sup>٤) في (س): «آخر».

<sup>(</sup>٥) االاختيارات، ص٧٦.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلّال بن دلهم، الكرخي، انتهتْ إليه رئاسةُ أصحاب أبي حنيفة. (ت٠ع٣ه). «الجواهر المضيَّة» ٢/ ٤٩٣، «تاج التراجم» ص١٣٩.

وذكر قولَ الكرخي ابنُ عابدين في «حاشيته» ١/ ٥٣٤ .

يُكرهُ ذلك. ويجهرُ الإمامُ في الفجرِ وفي الأوليين (١) مِنَ العِشاءَيْن. ولا قراءةَ على المأموم.

النكت

ت وقال في رواية أبي طالبٍ: في الرَّجُلِ يُصلِّي بالناسِ، يقرأُ سورتين في ركعةٍ؟ قال: نعم.

وقوله: و(يكره) قال في روايةِ ابنِ منصورِ (٢)، في الذي يَجمعُ بينَ السُّوَرِ في ركعةٍ. قال: لا بأسَ به في التطوُّع، وأمَّا في الفريضةِ، فلا.

وعن الإمامِ أحمدَ: تُكرهُ (٣) المداومةُ، ولا يُكرهُ ذلك في النَّفْل، وقيل: يُكره. وهو غريبٌ بعيدٌ، ودليلُ المسألةِ مشهورٌ.

قوله: (ولا قراءةً على المأموم) قطع به الأصحاب، ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في غيرِ موضعٍ. وقال التَّرمذيُّ في «جَامِعِه» (٤٠): واختارَ الإمامُ أحمدُ القراءةَ خلفَ الإمام، وأن لا يتركَ الرجلُ فاتحة الكتابِ، وإن كان خلفَ الإمام.

وقال الحاكمُ أبو عبد الله في «تاريخه»: سمعت أبا زكريًا يحيى بنَ محمدِ العكبريّ، سمعتُ إبراهيمَ بنَ أبي طالبٍ: سألت أحمدَ بنَ حنبلٍ عن القراءةِ فيما يجهر به الإمام، فقال: يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ. ورواه البيهقيُّ في «مناقبِ الإمامِ أحمد» عن شيخِه الحاكمِ، وقال: كأنَّه رَجَعَ إلى هذا القولِ، كما رجعَ إليه الشافعيُّ. فقال: يقرأ بفاتحةِ الكتابِ وإنْ جهرَ الإمامُ. وحديثُ عبادةً بن الصامتِ عن النبيِّ ﷺ (٥) يدلُّ على صحَّةِ ما رَجَعا إليه، هذا كلامُه.

<sup>(</sup>١) في (س): ٤الأولتين،

<sup>(</sup>٢) هو: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب الكوسج المروزي، ولد بمرو، ودخل إلى العراق والحجاز والشام، وكان عالماً فقيهاً، وهو الذي دوَّن المسائل عن الإمام. (ت ٢٥١هـ). «طبقات الحنابلة» ١١٣/١ ، «المقصد الأرشد» ١٠٥٢) ، «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/١٢ .

<sup>(</sup>٣) في (م): (يكره).

<sup>(</sup>٤) بإثر الحديث (٣١٢).

<sup>(</sup>٥) سياتي ص١١٥ .

النكت

ووجهُ هذا القولِ عمومُ الأدلَّةِ الدالَّةِ على وجوبِ الفاتحةِ بقولهِ ﷺ: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأً بِفاتحةِ الكتابِ، بفاتحةِ الكتابِ، فأنعملُ بِعمومِها في خصوصِ ما وردَتْ فيه، إلى أن يَرِدَ دليلُ تخصيص، والأصلُ عدمُه، وقد فيُعملُ بِعمومِها في خصوصِ ما وردَتْ فيه، إلى أن يَرِدَ دليلُ تخصيص، والأصلُ عدمُه، وقد اعتمدَ في التخصيصِ على قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِي اللَّمْرَالُ فَاسْتَعِمُوا لَهُ وَالْعِسُوا ﴾ اعتمدَ في التخصيصِ على قولِه تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِي اللَّمْرَالُ فَاسْتَعِمُوا لَهُ وَالْعِسُوا ﴾ [الاعراف: ٢٠٤] نقلَ الإمامُ أحمدُ في روايةِ أبي داودَ الإجماعَ على أنَّها في الصلاة، وقولِه ﷺ: «وإذا قَرأ، فأنْصِتُوا» رواه مسلم (٢٠ من حديثِ أبي موسى الأشعري (٢٠)، وصحَّحهُ هو وغيرُه مِنْ حديثِ أبي هريرة (٤)، وقولِه ﷺ: «مَنْ كان له إمامٌ، فقراءتُه له قراءة) (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجَه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، عن عبادةً بن الصامت 👟

<sup>(</sup>۲) برقم (٤٠٤) (۲۳).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤١-١٤٢ ، وأحمد (٩٤٣٨). وتصحيح مسلم له إثر حديث (٢٠٤) (٦٣): وعبارته: هو عندي صحيح. فقيل له: لِمَ لَمْ تضعه هاهُنا؟ قال: ليس كلُّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا؟ إنَّما وضعتُ هاهنا ما أجمعوا عليه. اهـ

وقال أبو داود: هذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٤٦٤٣)، وابن ماجه (٨٥٠) من حديث جابر، وأخرجه أيضاً الدارقطني في سننه (١٢٣٣) و(١٢٥٣) و(١٢٥٤). وقد روي من حديث ابن عُمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وابن عباس.

أما حديث ابن عمر، فأخرجه الدارقطني في سننه (١٢٣٨) عن محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله، عنه، عن النبي ﷺ، قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك.

وأمًّا حديث أبي سعيد الخدري، فرواه الطبراني في ١١ لأوسط، (٧٥٧٥).

وأمّا حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني في «سننه» (١٢٦٤) و (١٥٠٤)، قال البخاري في جزء «القراءة» عند الحديث (٢٢): هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه.

قال ابن حجر في (الفتح) ٢/ ٢٤٢ : لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ.

وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الدارقطني (١٢٥٢) و(١٢٦٦) عن النبي # أنه قال: التكفيك قراءة الإمام، خافت أو جهر، وفيه: عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم. ونقل عن الإمام أحمد أنه حديث منكر. وانصب الراية، ٢١-١٦.

والصحيحُ عند الحفَّاظِ أنَّه مرسلُ<sup>(۱)</sup>. وهذا المعتمدُ عليه إنَّما يدلُّ على خصوصِ المأمومِ، ولا دِلالَة فيه <sup>(۲)</sup> على خصوصِ القراءةِ، ولا معارضةَ بينه وبين ما قبلَه. أمَّا لَوْ دلَّ على خصوصِ المأمومِ وخصوصِ القراءةِ، كان معتَمَداً صحيحاً في التَّخصيصِ، وهذا عند التأمُّلِ على النظرِ الصَّحيح.

واعتمَدوا على قياسٍ، وهو أنَّه مأمومٌ صحَّ اقتداؤه بإمامه في ركعةٍ، فلَمْ تلزمُهُ قراءتُها، كما لو أدركهُ راكعاً، وقد ثَبَت الأصلُ بحديثِ أبي بَكُرة (٣). وأصلُ هذا القياسُ، وهو المسبوقُ المدرِكُ للركوعِ، إن قيل: لا تَسقطُ عنه الفاتحةُ. كما هو قولُ طائفةٍ مِنَ العلماءِ، واختارُه مِنَ الشافعيةِ ابنُ خزيمة (٤) وصاحبُه أبو بكر الضَّبَعِي (٥). فهو ممنوعٌ. وروي عن أبي هريرة ، أنَّه لا تُدرَكُ الركعةُ بإدراكِ الركوع (٢)، لكنْ ضعَّفَه ابنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٩٧)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٧٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٧/١، والبيهقي ٢/ ١٦٠. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ٢/ ١٦٨: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وهو: قوله 業 بعدما رأى أبا بكرة ركع دون الصف: قزادك الله حرصاً ولا تعد». أخرجه البخاري (٣٠٤٠٠)، وأحمد (٢٠٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، صاحب الصحيح. (ت٢١٦هـ). «سير أعلام النبلاء» ١٤/ ٣٦٥، ٥ و طبقات الشافعية اللسبكي ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي، نسبة إلى ضبيعة بن قيس، كذا في «شدرات الذهب» ٤/ ٢٧٥ ، و«العبر» ٢/ ٢٥٨ ، ولعل الصواب في نسبته أنها إلى بيع الصبغ فيقال: الصّبغي، وهكذا نسبته في «طبقات الشافعية» للإسنوي ٢/ ١٢٧ - ١٢٣ ، و «طبقات الشافعية» للإسنوي ٢/ ١٢٧ - ١٢٣ ، و «الأنساب» ٨/ ٣٣ - ٣٤ ، و «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ، و «السير» ما ٢٨٥ - ٤٨٥ ، و «الوفيات» ٢/ ٢٣٩ . وقد جمع وصنّف وبرع في الفقه، وتميز في علم الحديث. من تصانيفه: «الإيمان»، و «القدر»، و «الخلفاء الأربعة». (ت٢٤٣هـ).

ونقل اختيار ابن خزيمة والضبعيُّ الرافعيُّ في «العزيز، ٢٠٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (١٣١) و(١٣٢)، عن أبي هريرة يقول: لا يجزئك إلا أن
تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع. وقال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك، وقال علي بن عبد الله:=

النكت

عبدِ البر(۱)، والصحيحُ عنه كقولِ الجماعة. وقال الحاكمُ في «تاريخِه»(۲): أبو بكر أحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيوبَ الإمامُ المفتي المتكلِّم المُعادَى(۲)، الرئيس الوليُّ، واحدُ عصرِه، سمعتُه، وقد سألَه الرئيسُ أبو الحسين (٤) عن الرَّجل يُدرِكُ الركوعَ، ولم يقرأُ فاتحةَ الكتاب في تلك الركعةِ؟ فقال: يُعيدُ تلك الركعةِ، قال الحاكمُ: وقد صنَّفَ الشيخُ أبو بكرِ هذه المسألةَ. ويُروى عن أبي هريرة وجماعةٍ من السابقين أنَّهم قالوا: يُعيدُ الركعةَ. والله أعلم.

ويُجابُ عَنْ حديثِ أبي بكرةَ: بأنَّه يحتملُ أنَّه قرأَ الفاتحةَ بِسرعةٍ، أو لم يقرأها، ولم يُعلِم النَّبيَّ ﷺ بتركِه لها. فهو قضيةٌ في عينٍ، فلَا حُجَّةَ فيه، وإن قيل: تسقطُ عنه، كما هو قولُ أكثرِ القائلينَ بِوجوب الفاتحةِ على المأموم، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ<sup>(٥)</sup> أوجبَها على المأموم. وقال: أجمعَ الناسُ على أنَّ مَنْ أدركَ الركوعَ، فقد أدركَ الركعةَ. وكذا نقلَ غيرُه الإجماعَ.

<sup>=</sup> إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر. فأما مَن رأى القراءة، فإن أبا هريرة الله قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائماً.

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ٤١ : وعزاه الرافعي تبعاً للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك. قلت: وراجعت «صحيح» ابن خزيمة [٣/ ٤٥] فوجدته أخرج عن أبي هريرة [برقم (١٥٩٥)]: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه، وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل. وهذا مغاير لما نقلوه عنه. اه.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ٧/ ٧٧–٧٣ .

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الرافعي في «العزيز» ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في (م): «المغازي» ولعل الصواب ما أثبت، ولعله يشير بقوله: المعادَى إلى ما جرى بينه وبين ابن خزيمة من خلاف كما في «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٣٧٩- ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان، كانت الرحلة إليه بالعراق مع أبي القاسم الداركي، فلما توفي الداركي استقل بالرياسة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه. (ت٣٥٩٥). ووفيات الأعيان؟ ١/ ٧٠ ، فسير أعلام النبلاء؟ ١٥٩/١٦ .

<sup>(</sup>٥) هو: أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، المروزي. كان مع حفظه إماماً في التفسير، رأساً في الفقه، من أثمة الاجتهاد. (ت٢٣٨هـ). «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/١١، ونقل كلامه ابنُ عبد البر في «الاستذكار» ١٩٨/٤.

إن قيل بهذا، قيل: الدليلُ الشرعيُّ قد دَلَّ على وجوبِها على المأموم، وعدم سقوطِها عنه، بخلافِ المسبوقِ، والدليلُ متَّبَعٌ، وكونُ الشيءِ واجباً أو رُكْناً، وغيرَ ذلك، أمورٌ (١) اصطلاحيَّةٌ، فجميعُ ما دلَّ دليلٌ على وجوبِه، الأصلُ (٢) عدمُ سقوطِه مطلقاً. فإن دَلَّ دليلٌ على سقوطِه في موضع، قيل به؛ عملاً بالدليلِ، وكان الباقي على أصلِ الدَّليلِ، وعلى هذا لا يَتَوجَّهُ النقضُ بالأركان على مَنْ أوجبَها، أو أسقطَها عن المسبوقِ.

ولو أدركه في الركوع، فأتى بتكبيرةِ الإحرامِ فقط، صحَّت صلاتُه، مع تركهِ تكبيرةَ الركوع، وهذا واجبٌ سَقَطَ للعُذرِ، كذا في مسألتنا.

ولو قام الإمامُ عن التشهُّدِ الأوَّل، فذكر (٣) بعدَ شروعِه في القراءةِ أو قبلَها، وقُلنا: لا يَرجع، والمأمومُ جالسٌ، قَام وتَبِعه، وهذا واجبٌ سقطَ للعذرِ، وهو متابعةُ الإمام.

ومِنْ أَدلَّةِ وجوبِها على المأمومِ: عن عبادةً بن الصَّامتِ فَ قال: صلَّى رسول الله الشَّاطَّبِ ، فثقُلتْ عليه القراءةُ، فلمَّا انصرف قال: ﴿إنِّي أَراكم تقرؤون وراء إمامِكم ؟ ! قال: قُلنا: يا رسول الله، إي واللهِ. قال: ﴿لا تَفْعلوا إلَّا بأُمَّ القرآنِ، فإنَّه لا صلاةً لمنْ لم يَقرأُ بها وواه التِّرمذيُّ ( عن محمَّدِ بن إسحاقَ ، عن بها » رواه التِّرمذيُّ ( عن محمّدِ بن إسحاقَ ، عن محمودِ بنِ الربيعِ ، عن عُبادةً ، وقال: حديثٌ حسنٌ. وقد ( آ) رواه أحمدُ في «المسندِ ( عن محددِ بنِ الربيعِ ، عن عُبادةً ، وقال: حديثٌ حسنٌ. وقد ( آ) رواه أحمدُ في «المسندِ ( ) مِنْ حديث ابنِ إسحاقَ ، عن محمولٍ. ورَوى أيضاً ( ) : حدثنا أبي ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: "أموراً".

<sup>(</sup>٢) في (م): ففالأصل،

<sup>(</sup>٣) في (م): قذذكره،

<sup>(</sup>٤) في استنه برقم (٣١١).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): «عبَّاد»، والمثبت من «سنن الترمذي» (٣١١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قال».

<sup>(</sup>۷) برقم (۲۲۲۷۱) و(۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٨) أي: رواه أحمد في (مسنده) (٢٢٧٤٥) عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن مكحول .

إسحاق حديثَ مكحولٍ، فذكره، ولم أجِدْ أحمدَ رواهُ مِنْ غيرِ حديثِ (ابن إسحاق إلا عن ) محمدِ النكت النكت ابنِ أبي عائشة (٢) ، عن صَحابيً (٣)، وعن أبي قتادة (٤) كما سيأتي بعد ذلك (٥).

ورواه ابنُ حِبَّان في «صحيحهِ» (٦)، عن ابنِ خزِيمة، حدَّثنا مُؤمَّل بنُ هشام اليَشْكُريُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّة، عن محمد بن إسحاق، حدَّثني مكحول.

ورواه أبو داود (٧) مِنْ حديث ابنِ إسحاق وكذلك الدارقطني (٨)، وقال: إسنادُه حسن. وفي لفظ (٩): ﴿لا تقرؤوا بشيءٍ مِنَ القرآنِ إذا جهرتُ به، إلا بأمِّ القرآن، رواه النَّسائيُ (١٠): أخبرنا هشام بنُ عمَّار (١١)، عن صدقة، عن زيدِ بنِ واقدٍ، عن حرام (١٢) بنِ حكيم، عن نافعِ ابنِ محمودِ بنِ رَبِيعة، عن عُبادةً.

ورواه أبو داود(١٣٠ مِنْ حديث زيدِ بنِ واقدٍ، وكذلك رواه الدَّار قُطنيُ (١٤٠ وقال: إسنادٌ حسنٌ، ورُواتُه ثقاتٌ كلُّهم. وعنده: أنَّه سمع عبادةَ بنَ الصامتِ، ولحديثِ عُبادةَ غيرُ طريق،

<sup>(</sup>١-١) في (م): ﴿ أَبِي الْحَفَافَ عَنِ ٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): اعاصم).

<sup>(</sup>٣) دمسند أحمد، (١٨٠٧٠)، وهو عند عبد الرزاق (٢٧٦٦)، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٧).

<sup>(</sup>٤) في (م): (معاذ»، وهو عند أحمد في (المسند» (٢٢٦٢٥)، وعبد بن حميد (١٨٨)، والبيهقي ٢/٦٦١.

<sup>(</sup>٥) ص١١٩ .

<sup>(</sup>٦) برقم (١٧٨٥)، وتمام إسناده: عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، به.

<sup>(</sup>۷) برقم (۸۲۳).

<sup>(</sup>۸) برقم (۱۲۱۳).

<sup>(</sup>٩) اسنن الدارقطني (١٢١٧) عن عبادة بن الصامت ١٠٠٠)

<sup>(</sup>١٠) في دالمجتبي، ٢/ ١٤١ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اعتمانه.

<sup>(</sup>١٢) في (م): ﴿حِزامٌ. والمثبت من الأصل و﴿سَنَ النَّسَائِ، ٢/ ١٤١ .

<sup>(</sup>۱۳) برقم (۸۲٤).

<sup>(</sup>۱٤) برقم (۱۲۲۰).

وقد رواه البخاريُّ في غيرِ الصحيحِ<sup>(۱)</sup>، وصحَّحه، ورواهُ أيضاً ابنُ حِبان<sup>(۲)</sup>، والطبرانيُّ<sup>(۳)</sup>، والبيهقيُّ<sup>(٤)</sup>، وغيرُهم. وقد ضعَّفَ الإمامُ أحمدُ حديثَ عبادةَ مِنْ قبلِ ابنِ إسحاقَ، وقال: لم

- (۱) في جزء «القراءة خلف الإمام» (٦٤) و(٢٥٧) و(٢٥٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت. وفي «خلق أفعال العباد» ص٢٠١، وفي «القراءة خلف الإمام» (٦٥) من طريق زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم ومكحول، عن ابن ربيعة وهو نافع بن محمود ابن الربيع، عن عبادة. وأخرجه أيضاً في «القراءة خلف الإمام» برقم (٦٦) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت. وفيه انقطاع؛ لأنَّ شعيب بن محمد لم يسمع من عُبادة.
  - (۲) برقم (۱۷۹۲) و(۱۸٤۸).
- (٣) في المسند الشاميين (٣٦٢٤) من طريق محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، وفي الصغير (٦٤٣) من طريق محمد بن إسحاق ، به . وأخرجه الطبراني في الشاميين (٢٩٦) و (٣٦٢٦) من طريق سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، به مرفوعاً .
- وأخرجه أيضاً في «الشاميين» (١١٨٧) و(٣٦٢٥) من طريق زيد بن واقد، عن مكحول، عن ابن ربيعة وهو نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة.
- وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (٣٠٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، أو لبيد، عن أبي نعيم، عن عبادة مرفوعاً.
- وأخرجه الطبراني أيضاً في «الشاميين» (٢٩١) و(٢٢٣٤)، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن عبادة بن نُسي، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.
- وأخرجه في «الأوسط» (٢٢٨٣) وفي «مسند الشاميين» (٣٣١) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.
- (٤) في «السنن الكبرى» ٢/ ١٦٤ ، وفي «القراءة خلف الإمام» (١٠٨) و(١١٠) و(١١٠) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) و(١١١) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، مرفوعاً. وفي جزء «القراءة» (١١٥) من طريق العلاء بن الحارث، عن محمود بن الربيع، به. وبرقم (١١٦) و(١١٨) و(١١٨)
- وأخرجه في «السنن الكبرى» ١٦٤/٢-١٦٥ ، وفي «القراءة» (١٢٠)و (١٢١) و(١٢٢) من طريق زيد ابن واقد، عن مكحول، عن ابن ربيعة وهو نافع بن محمود، عن عبادة، به.

يرفغه غيرُ ابنِ إسحاقَ (١). واعتمد ابنُ الجوزيّ (٢) على هذا، وابنُ إسحاقَ لم ينفرذ به. والظاهرُ: أنَّ الإمامَ أحمدَ لم يقعْ له غيرُ طريقِ (٢) محمدِ بنِ إسحاقِ، فلهذا قال هذا، وابنُ إسحاقَ مختَلفٌ فيه، والأكثرون على أنَّه ثقة، أمَّا (٤) إذا صَرَّحَ بالسَّماعِ كما هو هنا، فالصوابُ حُسنُ حديثِه؛ لزوال التدليس الذي يُخشَى منه. وقال التِّرمذيُ (٥): وروى هذا الحديثَ الزهريُّ، عن محمودِ بن الربيع، عن عبادة (١)، عن النبيِّ ﷺ، قال: ﴿لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب، (٧). قال: وهذا أصحُّ.

والظاهر: أنَّ مرادَه أنَّ هذا أصحُّ إسناداً مِنْ حديث ابنِ إسحاقَ، فإنَّه قد حسَّنَ حديث ابنِ إسحاقَ، ولو كان ضعيفاً لم يحسِّنه، وضُعِّف أيضاً مِنْ قِبَل زيدِ بنِ واقدٍ، فإنَّ أبا زرعة قال فيه: ليس بشيءٍ. كذا قال ابنُ الجوزي، وتَبعَه المصنِّفُ في قشرح الهداية، وليس كذلك، فإنَّ زيدَ بنَ واقدٍ هذا دمشقيُّ مِنْ أصحابٍ مكحولٍ، وَثَقه الإمامُ أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وروى له البخاريُّ في الصَّحيح، ولمْ يقلُ فيه أبو زُرعَة: ليس بشيءٍ. إنَّما قال في زيدِ بنِ واقدٍ البَصْريُّ الذي يروي عَنْ حُميد (٨). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في نافعِ بنِ محمودٍ: هو مجهولٌ، وليس كذلك، فإنَّه رَوى (٩) عنه غيرُ واحدٍ من الثقات، ووثَّقه ابنُ جبان، والثاني سديدٌ في الرجال، وقد أخرجَ له، ولم أجدُ فيه جَرْحاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) فشرح الزركشي، ۲۰۳/۱.

<sup>(</sup>٢) في «التحقيق» ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) إثر حديث (٣١١).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): قبن الصامت،

 <sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى (۲۵۲)، ومسلم (۳۹۶) (۳٤)، وأحمد (۲۲۲۷۷).

 <sup>(</sup>٧) الخرجة البخاري (٢٥١)، ومسلم (١٩٤) (١١)، والحمد (١٩٧)
 (٨) «تهذيب الكمال» ١٠٨/١٠ .

المعالمة الم

<sup>(</sup>٩) ني (م): «يروي».

<sup>(</sup>۱۰) (تهذیب التهذیب) ۲۰۹/۶ .

وهذه إشارةٌ إلى حديثِ عبادةً، ومَنْ نَظرَ فيه، ظَهرَ له حُسنُه، وأنَّه صالح الاحتجاج (١) به، وهو في خُصوصِ المأمومِ وخصوصِ القراءةِ، وقد احتجَّ به ابنُ الجوزي (٢) على خصيه الحنفيِّ في قراءةِ الفاتحةِ، إذا لم يَجهْر.

قال المصنفُ في «شرح الهداية»: ثم لو صحَّ، فحديثُ: «إذا قرأ الأمامُ فأنصنوا» (٣) أصحُّ منه إسناداً، متقدِّم (٤) عليه.

وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّه بتقديرِ صحَّتِه، يجبُ تقديمُه على حديثِ: ﴿إِذَا قَرَأُ فَأَنْصَتُوا ﴾ للخصوصِه، وهذا ظاهرٌ.

قال: ثُمَّ يُحملُ قولُه: «إِلَّا بِأُمِّ القرآن؛ فإنَّه لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها»<sup>(٦)</sup> على الفضيلةِ والاستحبابِ، لا استثناءً مِنْ قولِه: «فلا<sup>(٧)</sup> تفعلوا» والمرادُ به: استحبابُ التَّركِ.

وهذا فيه نظرٌ أيضاً؛ لأنَّ الصَّوابَ مَذهباً ودليلاً: أنَّ حرف النفي إذا دَخلَ على شيء، ذَلَّ حقيقة على عدم صحَّتِه، فالنزامُ هذا المحذورِ الذي ذكرَه مِنْ غيرِ ضرورةٍ ظاهرةٍ بعيدٌ مع أنَّه مخالِف للمَذهبِ، لا على كراهةِ قِراءتها، بل قد ذهبَ بعضهُم إلى البُطلان، فإنْ كانَ ولا بُدَّ مِنْ مخالفتِه، فمخالفتُه بالمصير إلى قولِ سَلَفٍ. وعليه جماعاتٌ مِنَ الأثمةِ. أوْلى، لا سِيَّما وفيهم عمرُ بنُ الخَطَّابِ عَلى؛ فإنَّه سُئِل عن القراءةِ خَلْفَ الإمامِ؟ فقال: اقرأ بفاتحةِ الكتابِ. قلت: وإن كنتَ أنت؟

<sup>(</sup>١) في (م): اللاحتجاج.

<sup>(</sup>٢) في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ١/٣٦٩-٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وأحمد (١٩٧٢٣) من حديث أبي موسى الأشعري، ولفظ مسلم: اوإذا قرأ فأنصتوا، وسلف.

<sup>(</sup>٤) في (م): افهو مقدم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٠٤)، والنسائي في «المجتبى» ٢/ ١٤١- ١٤٢ ، وابن ماجه (٨٤٦)، وأحمد (٨٨٩) و(٨٨٩) و(٩٤٣٨) من حديث أبي هريرة. وصحّحه مسلم في «صحيحه» إثر حديث (٤٠٤) (٦٣) ولم يخرجه، والطبري في «التفسير» ٩/ ١٦٦ ، وابن حجر في «الفتح» ٢/ ٢٤٢ ، وابن التركماني في «الجوهر النقى» ٢/ ١٥٦ - ١٥٧ . وسلف.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص١١٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ولا ﴾، والمثبت من ﴿سنن الترمذي (٣١١).

قال: وإن كنتُ أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ. رواه جماعةٌ بمعناه، منهم سعيد (١٠)، والدَّارقُطنيُ، وهذا لفظه، وقال: إسنادُ صحيحٌ (٢).

والاستحبابُ يُروى عن اللَّيثِ والأوزاعيُّ (٣).

وقد رُوي معنى حديثِ عبادةَ عن النَّبِيِّ ﷺ من غير وَجه، رواه الإمامُ أحمد، عن محمد ابنِ أبي عائشة ، عَنْ رَجُلِ من الصحابة (٤) ، ورواه أيضاً و(٥) عبدُ بنُ حُميدٍ في «مسنديهما» (٤) من حديثِ أبي قتادة ، ورواهُ الطبراني (٢) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو ، وغيرُ ذلك من الوجوه ، وفيها ضَعف ، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

وحكى القاضي في وجوبِها على المأمومِ في صَلاةِ السِّرِّ وَجْهين:

أحدَهما: تجبُ، ولا تجبُ في صلاةِ الجَهْر مُطلقاً، حكاه ابنُ المنذِر، عن الزهريُّ ومالكِ و(٧) ابنِ دينارِ وأحمدَ وإسحاقَ بنِ سعيدِ المؤدِّبِ(٨)، سألت أحمدَ بنَ حنبلِ عن القراءةِ خَلْفَ الإمامِ؟ فَقالَ: اقْرَأُ إذا لم يَجهرْ. وظاهرُه: وجوبُ القراءةِ في غيرِ حالةِ الجهر، وقال في رواية ابنِ مشيش (٩)، وسُئلَ عَن القراءةِ: قراءةُ الإمامِ لكَ قراءةُ؟ فقال: هذا الآخرُ أقوى. يعني: إذا جهر، فأنصِتْ، وإذا خافت، فاقرأً. هكذا في «مسائل» ابن مشيش.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «بن منصور» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٥١)، وابن المنذر في «الأوسط» ٣/ ١٠٩ ، والدارقطني (٢) أخرجه البخاري في «المستدرك» ٢٣٩/١ ، ولم نجده في المطبوع من «سنن» سعيد بن منصور، وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

٣) ﴿ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٠ ، و (مجموع الفتاوى الابن تيمية ٢٦٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (الأرسط) (٣٧٠٤).

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): (عمرو).

<sup>(</sup>A) «الأوسط» ٣/ ١٠٦.

 <sup>(</sup>٩) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، كان يستملي لأبي عبد الله، وكان من كبار
 أصحابه، روى عن أبي عبد الله مسائل مشبعة جياداً، ولم نقف على وفاته. «مختصر طبقات
 الحنابلة» للنابلسي ص٣٤٢، «المنهج الأحمد» ١٩٤١.

ويُسنُّ له أن يستفتحَ ويتعوَّذَ ويقراً، إلا أنْ يسمعَ إمامَه، فيُكرهُ. وعنه: لا يُكرهُ أن يستفتِحَ ويتعوَّذُ بحالٍ. وعنه: يَستفتحُ بكلِّ حالٍ، ولا يتعوَّذُ إذا سَمعَ إمامَه.ومَنْ لم يُحسن (١) والحمد، لَزمَه تعلَّمُها، فإن ضاقَ الوقتُ، قرأَ مِنْ غيرِها سبعَ آياتٍ لا تَنقصُ (٢) عنها في الحُروفِ. فإن نَقصتُ، فعلى وَجْهين آ، فإنْ لم يُحسنُ إلَّا آيةً، كرَّرَها بقَدْرِها. وقال ابنُ أبي موسى (٤): لا يَجبُ تكرارُها.

فَإِنْ لَمْ يُحسنُ قُرآناً، لزمَه قولُ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ. فإنْ لم يُحسنْ ذِكْراً، وقَفَ بقَدْرِ الفاتحةِ.

النكت

فصارَ في وجوبِها على المأموم أربعةُ أقوالٍ.

قوله: (ويُسنُّ له أنْ يُستفْتحَ ويتعوَّذَ ويقرأَ، إلَّا أنْ يسمعَ إمامَه، فيُكرهُ).

وقال المصنّفُ في «شرح الهداية» في فصلِ سكتاتِ الإمامِ: وعلى كُلِّ حالٍ، فمتى سكّت الإمامُ السكوتَ المذكورَ أو غيرَه، لغفلةِ،أو نومٍ، أو تَعبٍ، أو اشتغالٍ، أو غيرِ ذلك، فاغتنامُ القراءةِ فيه للمأموم مُستحبًّ.

ظاهرُه: استحبابُ القراءةِ إذا لَم يَسمعُ مطلقاً، فيدخلُ فيه استحبابُ القراءةِ عند رؤوسِ الآي، واختارَه الشيخُ زينُ الدين بن المُنجَّى (٥)؛ لأنَّه الآن لا يُسمَّى قارئاً، ويقال: هو ساكتٌ، وقد سَكَّتَ، والأمرُ بالإنصاتِ إنَّما هو لاستماعِ القرآن، ولا قراءَةَ في هذه الحالِ، وليس هذا بِبعيدٍ، إن لم يُخالِف الإجماع، وقد قالَ الإمامُ أحمدُ في روايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ: إذا كانَ له سكتاتٌ، قرأ الحمدُه، و(٦) إذا لم تكنْ له سكتاتٌ، قرأ عند انقطاع نَفَسِهِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ٤سورة،

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(د): الا ينقص.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): ﴿ والمذهبُ الصَّحةِ ».

<sup>(</sup>٤) الإرشادة ص ٦٠ .

 <sup>(</sup>٥) هو: المنجَّى بن عثمان بن أسعد بن المنجَّى بن بركات بن المؤمَّل التنوخي المعرِّي الأصل، الدمشقي، درِّس وأفتى وناظر وصنَّف، ومن تصانيفه: «شرح المقنع» في أربع مجلدات، و«تفسير القرآن الكريم».
 (ت٥٩٥هـ). «المقصد الأرشد» ٣ / ٤١) «المنهج الأحمد» ٤٧/٤».

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

ثمَّ يَرفَعُ يديه ويركعُ مَكَبِّراً، ويجعلُ يديه على رُكبتيه ورأسَه بإزاء ظَهْرِه. ويُجافي المحرد عَضُديه عَنْ جنبيه. وإنِ انْحنى بحيثُ يُمكنُه مَسُّ رُكبتيه بيديه، أجزأُه. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واختار ابنُ المُنذِر في «الإشرافِ» أنَّه يقرأُ في سَكتاتِ الإمامِ، فإنْ بَقي مِن الفاتحة النكت شيءٌ، قرأ عند وقفات الإمام، فإنْ بَقِيَ شيءٌ، فإذا ركع الإمام(١).

و( أقد قال ) الشيخ تقيُّ الدين بنُ تيميةَ: هذا لم يقله أحدٌ مِنَ العلماء (٣).

وقوله: «فيكره» هذا هو المشهورُ، قال في رواية الميموني: يقرأ فيما لا يجهرُ فيه الإمامُ، ولا يقرأ فيما جَهَرَ فيه الإمامُ. وقال في رواية خطّاب (3): لا يقرأ فيما يجهرُ فيه، ويقرأ فيما يُسِرُّ. وقال في رواية عبدِ الله: يقرأ فيما لا (6) يجهرُ به الإمامُ، فإنَ جَهَرَ، أَنْصَتَ. وقال في روايةِ صالح: يقرأ فيما لا يَجهرُ، ولا تُعجبني القراءةُ خلف الإمامِ - يعني فيما يَجهرُ - أحبُ إليَّ أنْ يُنصِتَ. وقال في رواية: يقرأ فيما لا يجهرُ، ولا يُعجبني أن يقرأ ولا يُعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ، ذكرَه جماعةٌ، منهم القاضي، وأبو الخطّابِ، وصاحبُ «المستوعب»، وهو والإمامُ يجهرُ. ذكرَه جماعةٌ، منهم القاضي، وأبو الخطّابِ، وصاحبُ «المستوعب»، وهو وذكر في «الرعاية» الكراهة، ثُمَّ قولاً ببطلانِ الصّلاةِ بها، ومرادُه. والله أعلم. على هذا: وتكونُ القراءةُ محرَّمةً.

قوله: (وإن انحنى، بحيثُ يُمكنُه مسُّ رُكبتيه بيديه، أجزاًه).أطلق العبارة، وصرَّح جماعةٌ مِنَ الأصحابِ في حقِّ مُتوسِّطِ النَّاسِ في اليدين لو قُدَّر ذلك في حقَّ غيرِه، وأمَّا اشتراطُ مسَّ رُكبتيه

<sup>(</sup>١) (الأوسط) ٣/١١٠-١١١.

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): قوقال.

<sup>(</sup>٣) (مجموع الفتاوى) ٢٢/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في (م): «أبي الخطاب». وخطاب هو: ابن بشر بن مطر، أبو عمر البغدادي المذكر، وهو أخو محمد بن بشر، وكان الأكبر، وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة. (ت٢٦٤هـ). (طبقات الحنابلة» //١٥٢ ، (١٨٤٠ ، (المنهج الأحمد» //٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل

<sup>(</sup>٦) في «المغنى» ٢/ ٢٥٩.

المحرر ويقولُ: سبحانَ ربِّيَ العَظيمِ. ثلاثاً، وهو أدنى الكمالِ.

ثُمَّ يَرفعُ ('رأسَه ويديه') قائلاً: سمعَ اللهُ لِمَنْ حمدَه. إنْ لم يكن مأموماً.

فإذا انتصب، قال: ربَّنا ولك الحمدُ مِلْءَ السماءِ ومِلْءَ الأرضِ وملءَ ما شئتَ مِنْ شيءٍ بَعْدُ. ويقتصرُ المأمومُ على التحميدِ، ويأتي به في رفعِه. وقيلَ: هو كالإمامِ والمنفردِ.

ثُمَّ يكبِّرُ ويَخرُّ ساجداً، ويَضعُ رُكبتيه ثُمَّ يديه، ويَجبُ السجودُ على يديه ورُكبتيه، وأطرافِ أصابعِ (٢) رِجْليه وجبهتِه، وفي الأنفِ روايتان. ولا تَجبُ (٢) مباشرةُ المُصلَّى بشيءٍ منها، وعنه: تَجبُ (٤) بالجَبْهةِ.

.-.<:11

بكفّيه وعدمِ الاكتفاءِ بأصابعِه، فلم أجِدْ أحداً صرَّحَ بالاكتفاءِ، لكنَّ ظاهرَ كلامِه وكلامِ جماعةٍ الاكتفاءُ، وقد قال حربٌ (٥): قلتُ لأحمد: متى يُدرِكُ الرجلُ الركوعَ مع الإمام؟ قال: إذا وضعَ يديه على رُكبتَيْه، وركعَ قبل أنْ يرفعَ الإمامُ رأسَه. وقطع جماعةٌ منهم الآمديُ (١) وابن البنا (٧)، وصاحبُ «التلخيص» بعدمِ الاكتفاءِ، فإنَّه لابدً مِنْ مَسِّ ركبتيه بكفيه.

## فصل

لم يذكرُ حُكْمَ يديه بعدَ الرفعِ مِنَ الركوعِ، قال الإمامُ أحمدُ: إنْ شاءَ أرسلَهما، وإن شاءَ وضعَ يمينَه على شمالِه. وقطعَ به القاضي في «الجامع»؛ لأنَّه حالةُ قيامٍ في الصلاةِ،

<sup>(</sup>١-١) ليست في (س) و(ع)، ولم ترد لفظة: ﴿ويديهِ في (د).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(س): اولا يجب.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(س): اليجب،

<sup>(</sup>٥) هو: أبو محمد ـ وقيل: أبو عبد الله ـ حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، ذكره أبو بكر الخلّال فقال: كان رجلاً جليلَ القدر، وكان يكتب لأبي بكر المروذي مسائل بخطّه سمعها من أبي عبد الله. (ت٢٨٠هـ). وطبقات الحنابلة، ١٤٥/١ ، والمقصد الأرشد، ٢٥٤/١ ، والمنهج الأحمد، ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، أحد الفضلاء الفقهاء، من مصنفاته: وعمدة الحاضر وكفاية المسافرة. (ت٤٦٧). وذيل طبقات الحنابلة، ٨/١ ، و هشذرات الذهب، ٣/٣٣٣.

 <sup>(</sup>٧) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن البناء الحنبلي الفقيه الزاهد الإمام المقرئ المحدّث المواعظ، له تصانيف كثيرة منها: «شرح الخرق»، و«الكافي المحدّث في شرح المجرّد»، و«الخصال والأقسام»، و«مناقب الإمام أحمد». (ت٧٦١هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ١/٣٢-٣٧ ، «المنتظم» ٨/٣١٩ .

فأشبة قبلَ الركوع، ولأنَّه حالةٌ بعد الركوعِ، أشبة (١) حالةَ السجودِ والجلوسِ، وذكر في النكت «المذهب» و«التلخيص» أنَّه يُرسلُهما بعدَ رفعِه، وذكرَ في «الرعاية» أنَّ الخلاف هنا كحالةِ وَضْعِهما بعدَ تكبيرةِ الإحرام.

## نصل

ظاهرُ كلامِه: أنَّه لا يرفعُ يديه للسجود، ولا للرفّعِ منه، وهو ظاهرُ المذهبِ والمشهورُ، وعنه: يرفعُ. ونصَّ على أنَّه يرفعُ في كلِّ خفْضٍ ورفْعٍ، ذكرَه القاضي وغيرُه.

وإنْ قرأ سجدة، فهل يرفعُ يديه حينَ انحطاطِه للسجودِ؟ فيه (٢) روايتان، ذكرَهما القاضي وغيرُه، أنَصُّهما: أنَّه يرفعُ، وقدَّمَه جماعةٌ. والثانيةُ: لا يرفعُ، اختارَه القاضي في موضع، وذكرَ غيرُ واحدٍ أنَّه قياسُ المذهبِ.

وإذا فرغَ مِنَ القنوتِ، فهلْ يرفعُ يديه للسجودِ؟ فيه وجهان، وذكرَ غيرُ واحدٍ أنَّ المنصوصَ: الرفعُ. وقطع به القاضي وغيرُه. قال أبو داودَ: رأيتُ أحمدَ إذا فرغَ مِنَ القنوتِ وأرادَ أنْ يسجدَ، رفعَ يديه كما<sup>(٣)</sup> يرفعُهما عند الركوع.

وقال حُبيشُ بنُ سِندي (٤): إنَّ أبا عبد الله لَمَّا أرادَ أن يسجُدَ في قنوتِ الوِترِ، رفعَ يديه. قال القاضي: وظاهرُ هذا: أنَّه يرفعُ؛ لأنَّ القنوتَ ذِكرٌ طويلٌ يفصلُ حالَ القيام، مقصودٌ، فهو كالقراءةِ، وقد ثبتَ أنَّ التكبيرَ عَقيبَ القراءةِ يُرفعُ له، كذلك هذا، فهذا هو مذهبُ الإمامِ أحمدَ، وإن كان عدمُ الرفعِ في هذا الموضعِ قويًا، أو أقوى في الدليلِ.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ فَأَشْبِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وفيهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا) والمثبت من (م) و(مسائل) أحمد لأبي داود ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الخلَّال فقال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، ينزل القطيعة، وبلغني أنَّه كتب عن أبي عبد الله نحواً من عشرين ألف حديث، وكان رجلاً جليلَ القدّر جدًّا. ولم نجد مَن أرَّخ وفاته. «طبقات الحنابلة» ١٤٦/١ ، «المقصد الأرشد» ١٣٦/١ ، «المنهج الأحمد» ٩٦/٢٠ .

ويُسَنُّ أَن يُجافيَ عَضُديه عَن جنبيه، وبطنَه عن فخذِيه، وفخذيه عن ساقَيه، ويحلَّ يديه حَذْوَ مَنْكِبيه، أو أُذُنيه، ويفرِّقَ بين رُكْبتيه، ويقولَ: سبحانَ ربِّيَ الأعلى. ثلاثاً، وهو أدنى الكمالِ، ثُمَّ يرفعُ مُكبِّراً، فيجلسُ على رِجْله اليُسرى مُفترشاً، وينصِبُ اليُمنى (۱)، ويقولُ: ربِّ اغفرْ لي. ثلاثاً، ثم يسجدُ الثَّانيةَ كالأولى.

ثُمَّ يرفعُ مكبَّراً، فيقومُ على صدورِ قَدَميه مُعتمداً على ركبتيه، إلَّا أَنْ يَشُقُ<sup>(٢)</sup> عليه، فيعتمد بالأرضِ. وعنه: يجلسُ للاستراحةِ على قَدَميه وأَلْيَتَيْهِ، ثم يَنهضُ، كما وَصَفْنا.

النكت

وهذه المسألة يُعايَى بها، فيقالُ: أين لنا موضعٌ يَرفعُ يديه للسجودِ فيه (٣٠)؟.

قوله: (ويجعلَ يديه حَذْوَ مَنْكِبيه، أو أُذُنيه).وظاهرُ هذا: أنه يُخَيِّرُ، وقال في رفعِهما: إذا أرادَ الدخولَ في الصلاةِ، إلى مَنْكبيه، وعنه: إلى أُذُنيه، وعنه: هما سواء، يَعني: فيُخَيَّرُ. وظاهرُ هذا: أنَّه قطعَ بالتخييرِ (٤) في حالةِ السجودِ، وأنَّ المختارَ في حالةِ الدخولِ في الصلاة غيرُه، وهذا فيه نظرٌ.

وقد قال الشيخُ مجدُ الدين في «شرح الهداية» إنَّ قولَنا: إنَّه يضعُ يديه حَدُّو مَنْكبيه. وهو قولُ الشافعيُّ (٥). إنَّه مبنيٌ على رفعِهما حَدُّوهما، وإن قُلنا: إنَّ السُّنةَ رفعُهما إلى الأذنين، موضعُهما في السجود حيالَهما. قال أبو حنيفة (٢): وهذا صحيحٌ، فعلى هذا مرادُه: ويَجعلُ يديه حَدُّو مَنْكِبيه أو أُذُنيه، يعني على ما تقدَّمَ مِنَ الخلافِ، ليس مرادُه التخييرَ، ومَنْ قال هنا بجعل (٧) يديه حَدُّو مَنْكِبيه، واقتصرَ على ذلك، فرَّع على المختارِ في رفعِهما في الدُّخولِ في الصَّلاقِ، إنْ كان ذكرَ الخلافَ فيه، وإلَّا فيكونُ قد قطعَ في الموضعين برفعِهما حَدُّو مَنْكِبيه، وهذه العبارةُ أوضحُ ولا إبهامَ فيها.

<sup>(</sup>١) في (م): قاليمين،

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س): «ذلك».

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالتحبير».

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْمجموعَ ٤٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) (تحفة الفقهاء) ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٧) في (م): «يجعل».

قوله: (ولا يتعوّدُ) هذا أجودُ مِنْ إطلاقِ الرّوايتين في المسألةِ؛ لأنّه هو الراجحُ مذهباً ودليلاً.

قال القاضي: نقلَ الجماعةُ. بكرُ بنُ محمدٍ ((()) ومُهنّا (()) وأبو طالبٍ، وأحمدُ بنُ الحسين (() بنِ حسّانَ، وصالحٌ. لا يُكرِّرُ. انتهى كلامه. وذلك كما لو كانَ في غيرِ صلاةٍ فسكت بِنيَّةِ القراءةِ، فإنَّ القراءةَ لا تحتاجُ إلى استعاذةٍ؛ اكتفاءً بالاستعاذةِ السابقةِ، جعلاً للقراءتين كالواحدةِ. كذا في مسألتِنا، بل أولى؛ لشدَّةِ ارتباطِ بعضِ الصلاةِ ببعض. قال القاضي: ولأنَّ القراءةَ في الركعةِ الثانية مبنيَّةٌ على القراءةِ في الركعة الأولى (())؛ بدليلِ أنَّه القاضي: ولأنَّ القراءةَ في المركعةِ الثانية مبنيَّةٌ على القراءةِ في الركعة الأولى (())؛ بدليلِ أنَّه يجمعُهما فعلٌ واحدٌ، وهي الصلاةُ الواحدةُ، والصلاةُ الواحدةِ الديلِ أنَّه إذا أدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً ، كانَ بدليلِ أنَّه يقتصرُ فيها على تحريمةٍ واحدة، بدليل (() أنَّه إذا أدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً ، كانَ بمنزلةِ إدراكِ جميعِها، وبدليلِ أنَّ بإدراكِ ركعةِ تُدرَكُ فضيلةُ الجماعةِ، كما لو واصلَ قراءةَ بمنزلةِ إدراكِ جميعِها، وبدليلِ أنَّ بإدراكِ ركعةٍ تُدرَكُ فضيلةُ الجماعةِ، كما لو واصلَ قراءةَ الشُورِ. وفي "صحيح" مسلم (() عن أبي هريرة هه، قال: "كان النبيُ ﷺ إذا نهضَ في الركعةِ الثانيةِ، استفتحَ القراءةَ به ﴿ أَلْحَمّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، ولم يسكث.

<sup>(</sup>١) هو: أبو أحمد البغداديُّ المنشأ، النَّسائي الأصل، كان أبو عبد الله يقدِّمه ويُكرمه، عنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله. «طبقات الحنابلة» ١١٩/١، «المقصد الأرشد» ١/ ٢٨٩، «المنهج الأحمد» // ٨٠.

<sup>(</sup>Y) هو: أبو عبد الله مهنًا بنُ يحيى الشاميُّ السُّلَمي، حدَّث عن الإمام أحمد وكان من كبار أصحابه، روى عنه من المسائل ما فخر به، وكان يُكرمُه، وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءاً مسائل جياداً عن أبيه. «طبقات الحنابلة» ١/ ٣٤٥ ، «المقصد الأرشد» ٣٣/٣ ، «المنهج الأحمد» ٢/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «الحسن»، والمثبت من مصادر ترجمته، وهو السَّامري، وهو رجلٌ جليل من أهل سُرٌ مَن رأى، وروى عن أبي عبد الله جزأين مسائل حساناً جدًّا. ولم نقف على سنة وفاته. «مختصر طبقات الحنابلة» للنابلسي ص١٧، «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص١٢٥، «تسهيل السابلة» لابن عثيمين ١٠٥٠/.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأولة».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): قحكمها».

<sup>(</sup>٦) في (م): «وبدليل»

<sup>(</sup>۷) برقم (۹۹۵).

المحرر وعنه: يتعوَّذُ، ويُتمُّها كالأولى.

ثُمَّ يجلسُ مُفتَرسًا (١)، ويجعلُ يديه على فَخِذيه، فيبسطُ أصابِعَ اليسرى مضمومة، ويَقبضُ الخِنصرَ والبنصرَ مِنَ اليُمنى، ويُحَلِّقُ الإبهامَ مع الوسطى، ويتشهَّدُ (٢) فيقولُ: التحيَّاتُ لله، والصَّلواتُ والطَّيباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصَّالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدُ عبدُه ورسولُه. ويشيرُ بالسَّبَّاحةِ في تشهُّدِه مِراراً.

ثُمَّ ينهضُ إن كانت صلاتُه مَغرباً أو رُباعيَّةً، فيصلِّي الثالثةَ والرابعةَ كالثانيةِ، لكنَّ يُسرُّ القراءةَ ولا يتجاوزُ<sup>(٣)</sup>الفاتحة.

النكت

وإطلاقُ كلامِه في «المحرر» غيرُ مرادٍ، فإنَّه لو تركَ الاستعادةَ في الأولى، أتَى بها في الثانيةِ صرَّح به جماعةٌ، قال ابنُ الجوزيِّ: روايةٌ واحدةٌ (٤). والاستفتاحُ بخلافِ ذلك. نصَّ عليه الإمامُ؛ لأنَّه يُرادُ لافتتاح الصَّلاةِ، والاستعادة للقراءةِ. وقيل: يستفتحُ إنْ وجبَ. وقيل: إن سُنَّ.

ويُعايى بهذه المسألةِ، فيقال: أينَ لنا موضعٌ المذهبُ: أنَّه يأتي بالاستعاذةِ في الركع الثانية مِنْ غيرِ خلافٍ صريح في ذلك؟.

وقولُه في «المحرر»: (وهنه: يتعوَّذُ) نقلَها جعفرُ بنُ محمد.

قوله: (فيبسط أصابع)<sup>(ه)</sup> يَعني: اليسرى، كذا ذكرَه أكثرُ الأصحابِ، واحتجَّ ل المصنِّفُ بأنَّه أكثرُ رواةً<sup>(١)</sup> عنه عليه الصلاةُ والسلام، فيعلَم أنَّه الغالبُ، فيكونُ أولى، وقطنَ في «الكافي»<sup>(٧)</sup> بأنَّه يفعلُ ذلك، أو يلقُها على ركبتِه، وهذا متوجَّة لصحَّةِ الروايةِ بذلك. ودعوى ما ذَكرَ مِنَ الترجيح فيه نظرٌ.

افي (س): امفرشاً».

<sup>(</sup>٢) ني (س): افيتشهّد).

<sup>(</sup>٣) في (م): اليُجاوز؟.

<sup>(</sup>٤) ﴿ الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير؛ ٣/ ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): (يده).

<sup>(</sup>٦) في (م): قروايةً.

<sup>.</sup> T11/1 (Y)

ثُمَّ يَجِلسُ مُتورِّكاً، فيفرِشُ رجلَه اليسرى ويَنصِبُ اليمنى، ويُخرجُهما (١) عن يمينِه، ويجعلُ أَلْيَتَيْه على الأرضِ، ثُمَّ يتشهَّدُ بالتشهُّد الأوَّلِ، ثم يقولُ: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صلَّيتَ على آل إبراهيمَ، إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما باركتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ. ثم يقولُ: اللَّهُم إنِّي أعوذُ بك مِنْ عذابِ جهنَّمَ، ومِنْ عذابِ القبرِ، ومِنْ فتنةِ المَحياً والمماتِ، ومِنْ فتنةِ المميعِ الدجَّالِ، ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النار.

المحرر

ثم يسلِّمُ عن يمينِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. وعَنْ يَسْاره (٢) كذلك، ولا تَجبُ التسليمةُ الثانيةُ في النَّفْل، وفي الفَرْضِ روايتان، وهل قولُ: ورحمةُ الله. واجبٌ؟ على وجهين.

ومَنْ نَوى بسلامِه على الحفَظَةِ والإمامِ والمأمومينَ، صحَّتْ صلاتُه، وإنْ لم ينوِ الخروجَ. نصَّ عليه. وقيل: لا تصحُّ<sup>(٣)</sup>. وقيل: إنْ نوى الخروجَ، صحّتْ. وإلَّا، فلا تصحُّ. ويجهَرُ الإمامُ بأوَّلِ تسليمةٍ، ويُسِرُّ بالثانيةِ<sup>(٤)</sup>. نصَّ عليه. وقال ابنُ حامدٍ عكسه. وإنْ كانتْ صلاتُه ركعتين، جلسَ عقيبَهما مُفترشاً، وأتى بما ذكرْنا في التَّشهُّدِ الثاني.

قال (٥) في «المحرر»: (ومَنْ نوى بسلامِه على الحفظةِ والإمامِ والمأمومين، صحَّت النكت صلاتُه، وإنْ لَمْ ينوِ الخروجَ. نصَّ عليه. وقيل: لا تصحُّ. وقيل: إنْ نوى الخروجَ، صحَّت، وإلَّا، فلا تَصحُّ).

يعني: أنَّ مَن نَوى بسلامِه على الحفظةِ والإمامِ والمأمومِ، صحَّت صلاتُه، سواءٌ نوى الخروجَ مِنَ الصلاةِ، أو لَمْ ينوِه، ودليله واضح. وقيل: لا تصعُّ صلاةً من نوى بسلامه على

<sup>(</sup>١) في (م): البخرجها،

<sup>(</sup>٢) في النسخ عدا (س): «يسرته».

<sup>(</sup>٣) في (د): ﴿لا يصح)

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(د) و(س): «الثانية».

 <sup>(</sup>٥) في (م): قوله.

والمرأةُ كالرجُلِ في ذلك كله. لكنْ لا تَتَجافى في ركوعٍ ولا سجودٍ (١١)، وتجلسُ مُتربِّعةً، أو تَسدُل رِجُليها عن يمينها. فهذه صفةُ كمالِ الصَّلاة.

...<:11

الحفظة والإمام والمأموم، سواء نوى الخروج من الصلاة، أو لم ينوه؛ لأنَّه قصدَ خطابَ مخلوقٍ، فأشبهَ تشميتَ العاطسِ، أو قولَ: الحمدُ لله. يقصد بها القراءةَ وتشميتَ العاطس. وقيل: إنْ نوى مع نيَّةِ سلامِه على الحفظةِ والإمام والمأموم نيَّةَ الخروج، صحَّتْ صلاتُه؛ لأنَّه لم يتمحَّض (٢) خطابَ آدميِّ، وإلَّا، لم تصحَّ؛ لتمحُّضِه خطابَ آدميٌّ، ولهذا لو قالَ لِمَنْ دقَّ عليه البابَ: ﴿ أَدُّنُلُومًا بِسَلَي ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر:٤٦] يَقصدُ بنيَّتِه القراءة ، لم تَبطُلُ في الأصحِّ، ولو لم يَقصِدْ، بطلتْ، كذا قيل، وفيه نظرٌ. والسَّلامُ على النَّبِيِّ ﷺ في التشهُّدِ محلُّ وفِاقٍ، وهو خطابُ مخلوقٍ. وقد ظهرَ مِنْ هذا أنَّه إذا نَوى الخروجَ فقط، أنَّ صلاتَه تصحُّ. وقال ابن تَميمٍ: وعنه: لا يتركُ السَّلامَ على الإمامِ في الصلاةِ. وقال في «الرعاية»: وقيل: إن تَرَكَ السلام على الإمام، بطلَتْ صلاتُه. وقد قال سَمُرة ﴿ أَمرَنا رسولُ الله ١ إِنْ نُسلِّمَ على أَتْمَّتِنا، وأنْ يُسلِّمَ بعضُنا على بعضِ<sup>(٣)</sup>. وبتقديرِ صحَّتِه، فهو مِنْ بعد حظْرِ الكلام، وقرنَ به ما ليس بواجبٍ. وقد عُرفَ ممَّا تَقَدَّم أنَّه لا يُمكنُ الخروجُ مِنَ الخلافِ في هذه المسألةِ. ومن اعتبرَ نيَّةَ الخروج، وهو قولُ ابنِ حامدٍ، وصحَّحَه ابنُ الجوزيِّ، ولم يذكرِ ابنُ هبيرة عن أحمد غيرَه، وحكاه بعضُهم روايةً عن الإمام أحمدَ. وظاهرُ قوله: أنَّ نيَّةَ الخروج ركنَّ؛ لأنَّه قاسَ التحليلَ على التحريم في اعتبارِ النيةِ، ومرادُه نيَّةُ الصلاةِ؛ لأنَّه لا يَعتبر لِتكبيرة الإِحرام نيَّةً مفردةً. وقد عُرفَ مِنْ هذا ضَعفُ قياسِه؛ لأنَّ التحليلَ والتحريمَ سواءٌ في أنَّه لا يُعتبرُ لكلِّ واحدٍ منهما نيَّةٌ مفردةٌ، ونيَّةُ الصلاةِ تَشمَلُهما، فهما كسائرِ أجزائِها. وقال الآمديُّ: إذا قلنا بوجوبِها، فترَكَها عمداً، بطلَتْ صلاتُه. فإِنْ كان سهواً، صحَّتْ وسجدَ للسهوِ.

<sup>(</sup>١) في (ع): اوسجودا دون الاا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المحصاء

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٩٢٢)، والدارقطني (١٣٥٧)، وأبو داود (١٠٠١)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٧٠ ، وصححه، ووافقه الذهبي.

قوله: (والفرضُ من ذلك: القيامُ).

لو قامَ على أحدِ رِجُليه، لم يُجزئه، ولو استندَ إلى شيءِ بحيثُ لو أُزيلَ ما استندَ إليه سقطَ، لم يجزئه. قطع به ابنُ الجوزيِّ وغيرُه، ودليلُه ظاهرٌ، وكلامُه صادقٌ عليها.

قوله: (وقراءةُ الفاتحة).

هذا المذهبُ. قال القاضي: نصَّ على هذا في روايةِ الجماعةِ. وبه قال مالكُ(۱) والشافعيُ(۱). فعلى هذا: إنْ تركها من ركعةٍ ناسياً، بطلت الركعةُ، وعلى هذا: إنْ نسيَها في الأولى والثانيةِ، قرأها في الثالثةِ والرابعةِ مرَّتين مرَّتين (۱) وسجدَ للسَّهوِ، صرَّح به بعضُهم، ولعلَّ مرادَ ابنِ عقيلِ بإشارةِ أحمدَ إلى ما رواه عبدُ الله، عن أبيه: إذا تركَ القراءةَ في الأوليَين، قرأ في الأخريين وسجدَ للسَّهو بعدَ السلامِ، وإنْ تركَ القراءةَ في الثلاث، ثم ذكر في الرابعة، فسدت صلاته واستأنفها، وإن نسيَ القراءةَ في أوَّلِ ركعةٍ مِنَ المغربِ، قرأ فيما بقيَ، وإنْ نسيَ في (١) ركعتين مِنَ المغرب، فسدت صلاتُه، وكذلك الفجرُ، إنْ تركَ القراءةَ في آخرِ ركعةٍ.

قال القاضي: ظاهرُ هذا: أنَّ فرضَ القراءةِ في ركعتين مِنَ الصَّلاةِ، وأنَّه تجبُ القراءةُ في جميعِ صلاةِ الفجرِ، وفي الركعتين مِنَ المغربِ، وركعتين مِنَ الظَّهرِ والعصرِ والعشاءِ.

قال الخلَّالُ: ما فسَّرَه عبدُ الله، فهو على معنى فِعْلِ عمرَ في الروايةِ التي لم تصحَّ عندَه، وقد بَيَّنها وتَركها، وذهبَ إلى قولِ مَنْ روى عَنْ عُمرَ القراءة. يعني: الخلَّالُ قولَ الحمدَ في روايةِ صالحٍ. وذَكرَ له حديثَ عمرَ، أنَّه لم يقرأُ في الركعةِ الأولى مِنَ المغربِ،

<sup>(</sup>١) ﴿ المدونة الكبرى ١ / ٦٦ .

<sup>. 47/1 «</sup>K)» (Y)

٢) ليست في (م)، و﴿الفروعِ ٢/ ١٧٢ .

٤) ليست في الأصل.

وعنه: أنَّهَا سُنَّةٌ، وأنَّ الفرضَ قراءةُ آيةٍ. والركوعُ، والاعتدالُ عنه، والسجدتان، والجلسةُ بينهما، والطمأنينةُ في هذه الأفعالِ، والتشهُّدُ الأخيرُ وجَلْستُه، والصَّلاةُ على رسولِ الله ﷺ. وعنه: أنَّها سُنَّةٌ. وعنه: تَجبُ مع الذُّكرِ وتَسقطُ بالسَّهوِ. والسَّلامُ، والترتيبُ كذلكَ (۱).

النكت

فقرأ في الثانيةِ: «الحمد» وسورة، ثم أعادَها (٢). لا أذهبُ إليه، وأذهبُ إلى حديثِ عمرَ، صلَّى فلم يقرأ، فأعاد الصلاةً (٣).

قال القاضي: ومذهبُ أبي حنيفة (أنحوُ ما) حكاه عبدُ الله، والأوَّلُ هو الذي عليه العملُ في الممذهب. نصَّ عليه في روايةِ إسماعيلَ بنِ سعيدِ وحربٍ وصالحٍ، وقد عُرفَ مِنْ هذا أنَّه لا يُكتفَى بقراءةِ المأموم، مع تركِ الإمامِ القراءة، وقد قال الإمامُ أحمدُ في روايةِ إسحاقَ بنِ البُهلولِ: لا أقرأُ فيما جَهرَ الإمامُ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِى الشَّرَالُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأتُ فيه؛ لأنِّي لستُ آمَنُ على الإمامِ النسيانَ.

قال القاضي: وظاهرُ هذا التعليلِ مِنْ أحمدَ يقتضي أنَّ الإمامَ إذا سَها عنِ القراءةِ، ووُجدَ مِنَ المأمومِ القراءةُ، أنَّ صلاةَ المأمومِ صحيحةٌ، والمنصوصُ عنه خلافُ هذا، وأنَّ صلاةَ المأموم لا تصحُّ. انتهى كلامُه.

وقوله: (وعنه: أنَّها سُنَّةً، وأنَّ الفرضَ قراءةُ آية) ذكرَها غيرُ واحدٍ، قال حربٌ: قلتُ

<sup>(</sup>١) في (م): «لذلك».

<sup>(</sup>٢) ومسائل أحمده برواية ابنه صالح ١٩٩/٢ (٧٦٨) عن أبيه، عن وكيع، عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوش الهفاني، عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: صلى بنا عمر المغرب فنسي أذ يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الثانية قرأ بفائحة الكتاب مرَّتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين.

وقال صالح 1/ ٣٦١-٣٦٢ (٣٣١): قلت: حديث عمر أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب؛ فقرأ في الثانية «الحمد» وسورة ثم أعادها. أليس هو هكذا؟ قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار. ولا أذهب إليه. قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ فأعاد الصلاة. والأثر أخرجه عبد الرزاق (٢٧٥١)، وابن أبي شبية ١/ ٤٠٩ ، والبيهقي ٢/ ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٥٤)، وابن أبي شيبة ٢/٣٩٧، والبيهقي ٢/٣٨٢.

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): (نحوها»، وينظر (المبسوطة للسرخسي ١٦٠/١ .

لأبي عبد الله: رجلٌ قرأ بآيةٍ مِنَ القرآنِ، ولم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ؟ قال: الصلاةُ جائزةٌ، قلت: قال النبيُ ﷺ: «لا صلاةً إلَّا بفاتحةِ الكتابِ»(٢) قال: على طريق الفضل، لا على طريقِ الإيجابِ.

قال القاضي: وهذا صريحٌ في أنَّ الصَّلاة تصحُّ بغيرِ الفاتحةِ، وأنَّها لا تَتعينُ بها. وبه قالَ أبو حنيفة (1) واعتبرَ القاضي المسألة بالقراءةِ في الخطبةِ وقراءةِ الجُنبِ، وفيهما (1) خلاف. وذكر ابنُ هُبيرة (1) روايةً عن أحمدَ: أنَّها تصحُّ بغيرِ الفاتحةِ مما تيسَّرَ، و هو قولُ أبي حَنيفة، وظاهرُ هذا الاكتفاءُ ببعضِ آيةٍ. وقال غيرُ واحدٍ: إنْ لم نقلْ تتعيَّنُ الفاتحةُ، اعتبرَ (1) نيقراً سبع آياتٍ. وهل يُعتبرُ أن يكونَ في عددِ حروفِها؟ على وجهين، وعن الإمامِ أحمدَ: لا يجبُ إلًا (٨) في ركعتين مِنَ الأوليين، ويُسبِّح في الأخريين؛ لأنَّ القراءةَ لو وجبتْ في أحمدَ: لا يجبُ إلًا (٨) في ركعتين مِنَ الأوليين، ويُسبِّح في الأخريين؛ لأنَّ القراءةَ فرضٌ في ركعتين مِنَ الرُباعيةِ والثلاثيةِ وركعتي الفجرِ، وعند أبي حنيفةَ: لا تجبُ القراءةُ في غيرِ ذلك (١)، وذكر الشريفُ وأبو الخطَّابِ هذا روايةً عن أحمدَ، وظاهرُ هذا: أنَّه لا يُعتبرُ أنْ يكونَ أوليين (١٠).

<sup>(</sup>١) في (د): قوأماما».

<sup>(</sup>٢) في (ع): قسواهما».

<sup>(</sup>٤) «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني ص٧٤ .

 <sup>(</sup>۵) في (م): افيها،

<sup>(</sup>٦) هُو: يُحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي، وزير المقتفي وابنِه، كان مجلسه معموراً بالعلماء والفقهاء، وله تصانيف عديدة، منها: «الإفصاح»، و«المقتصد». (ت٥٠٥هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ١/ ٢٥١، «العبر» ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) في (م): «اعتبرنا».

<sup>(</sup>٨) ليست في (م).

<sup>(</sup>٩) قتحفة الفقهاء؛ للسمرقندي ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿الأُولِينِ؛

النكت

خلا ثمانية: التكبير (١) لغيرِ الإحرامِ، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتي (٢) الركوعِ والسجودِ مرَّةً مرَّةً، وقولَ: ربِّ اغفرْ لي. مَرَّةً، والتشهُّدَ الأوَّل وجَلْستَه، فهذه

## نصل

يُؤخذُ مِنْ كلامِه وكلامِ غيرِه، أنَّ الإعادةَ على المأمومِ؛ لجهلهِ قراءةَ إمامِه، وقال في الرعاية؛ وإن جَهِلَ ما قرأ به إمامُه، لم يضرَّ، وقيل: تبطلُ صلاتُه. وهو بعيدٌ، وقيل: يُتمُّها وحدَه. انتهى كلامُه.

وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع: قال (٣) في روايةِ أحمدَ بنِ أَصْرَم (٤) في رجلٍ صلَّى خلف إمامٍ، فقيل له: ما قرأ ؟ فقال: لا أدري. عليه إعادةُ الصلاةِ.

قال أبو إسحاق في «تعاليقه» (٥): بيانُها عندي . والله أعلم . إذا لم يَدرِ ، هل قرأ فاتحة الكتابِ أو غيرَها؟ لا يجهرُ فيما (٦) يُجهَرُ فيه بالقراءةِ ، وليس يَمنعُه مانعٌ من السماعِ ؛ لأنَّ قراءةَ الإمام له قراءةً . انتهى كلامُه.

واختارَ الشيخُ تقيُّ الدين (٧): أنَّ هذا النصَّ معلَّلٌ بأنَّ المأمومَ يجبُ عليه الإنصاتُ لقراءةِ إمامِه، ولم يفعلْ، فقد تَرَكَ واجباً، وأمَّا علمُه بقراءةِ الإمامِ الفاتحة، فلا يُعتبرُ؛ لأنَّه لا يَجبُ على المأمومِ تحصيلُ العلمِ بأنَّ الإمامَ قد أتى بما يُعتبرُ للصلاةِ، بل يكفي الظاهر؛ حملاً للأمور على الصَّحةِ والسلامةِ إلى أنْ يقومَ دليلُ الفسادِ؛ عملاً بحديثِ عائشةً

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): ابعدا،

<sup>(</sup>۲) في (د) و(ع): اوتسبيحي١.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة، سمع الإمام أحمد، وكان بصريًا، ثم قدم مصر، وكُتِب عنه وخرج عنها. (ت٥٨٨هـ). (طبقات الحنابلة) ٢٢/١ ، (المنهج الأحمد) ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿تعليقهِ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فيها)، وفي هامشه: (لعله فيما يجهر).

۷) «الاختيارات الفقهية» ص٨٢-٨٣ .

واجباتٌ تَبطلُ (١) الصلاةُ بِتَركِها (٢) عمداً، وتَسقطُ بالسَّهْوِ. وعنه: أنَّها سُننٌ.

ولا يَدعو في تشهُّدهِ إلَّا بما في الأخبارِ، وما يرجعُ بأمرِ<sup>(٣)</sup> دينِه.

رضي الله عنها في شكِّهم في التسميةِ على الذبيحةِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «سَمُّوا اللهَ<sup>(٤)</sup> أنتم النكت وكُلوا»<sup>(٥)</sup> ولما في ذلك من الحَرَج والمشقَّةِ.

المحرر

قوله: (فهذه واجباتٌ تبطلُ الصلاةُ بتركِها عمداً).

لو أدركَ الإمامَ في الركوعِ فكبَّر تكبيرةَ الإحرامِ خاصَّةً، صحَّتْ صلاتُه، ولم يضرَّ تركُه لتكبيرةِ الركوعِ. قطعَ به في «المحرَّر»، وقطعَ به في «الكافي» وغيرِه، وقدَّمَه غيرُ واحدٍ، قال المصنَّفُ في «شرح الهداية»: المنصوصُ عن الإمام أحمدَ في مواضعَ أنَّها لا تبطلُ، وهو قولُ أبي حنيفة «الرماليك ومالك أله والشافعيُّ أن وحكى المصنَّفُ عن بعضِ الأصحابِ عدمَ الصحَّةِ إذا تركها عمداً، بناءً على أصلِنا، وحكاه غيرُه روايةً عن الإمام أحمدَ، وصحَّحَها ابنُ عقيل وابنُ الجوزي وابنُ حَمدان، وهو ظاهرُ كلامِه في «المستوعب»، و«التلخيص» وغيرهما.

قال ابنُ أبي شيبةَ في (مُصنَّفِه) (١٠): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن معمر، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدركَ الرجلُ القومَ ركوعاً، فإنَّه تجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ. رواه الإمامُ أحمدُ في روايةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (١١)، عن عبدِ الأعلى، وقال: أذهبُ

<sup>(</sup>١) في (م) و(س) و(ع): (يبطل).

<sup>(</sup>۲) في (م): «تركها».

<sup>(</sup>٣) في (م): (لأمر».

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (م) ومن اصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٥٧) و(٥٥٠٧) و(٧٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) دحاشية ابن عابدين؛ ١/ ٤٨٠–٤٨١ .

<sup>(</sup>۸) «عقد الجواهر الثمينة» ۲۰۱/۱ .

<sup>(</sup>٩) دالأم، ١/ ٥٥-٩٦.

<sup>. 787/1(1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) أي: ابن هانئ، وهي في «مسائله» ٨/١ (٢٣٠).

ومَنْ تكلَّمَ في صَلاتِه عمداً أو سهواً، بطلَت. وعنه: لا تَبطُلُ إلَّا بالعَمْدِ. ('وعنه: تبطُلُ بهما إلَّا صلاةً إمامٍ تكلَّمَ لمصلحتِها. وعنه: تبطلُ بهما إلَّا صلاةً إمامٍ تكلَّمَ لمصلحتِها. وعنه: تَبطلُ بهما إلَّا لمصلحتِها سهواً، وهو أصحُّ عندي.

ومَنْ قَهْقَهَ أَو نَفَخَ، فأَبانَ حرفين، فقد تكلَّم، وكذلك إِنْ تأوَّه أَو أَنَّ، أَو بَكَى إلَّا مِنْ خوفِ اللهِ، فلا بأسَ. وفي النحنحةِ روايتان.

·- <-11

إلى حديثِ ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ. انتهى كلامُه.

وقد روى غيرُ واحد فِعْلَهما، واحتجَّ به الإمامُ أحمدُ في غيرِ موضعٍ. وقال ابنُ منصور: قلتُ للإِمامُ أحمدُ: قلتُ للإِمامُ أحمدُ: قلتُ للإِمامُ أحمدُ: إذا نوى بها افتتاحَ الصلاةِ؟ قال الإمامُ أحمدُ: إيْ واللهِ، إذا نوى، ابنُ عمرَ وزيدُ بن ثابتٍ قالا ذلك، ولأنَّه يخافُ مِن اشتغالِه بتكبيرةِ الركوعِ في مَحلُها. وهو الخفضُ. فواتَ الركعةِ، فكان عُذراً في سقوطِها، ولأنَّ التكبيراتِ(٣) شُرعتُ للفصلِ في مَحالً مختلفة، فلمَّا تعاقبَ هاهنا المحكَّان مِنْ غيرِ فصْلٍ، حصلَ المقصودُ بأعلاهما، كما لو طافَ للزيارةِ عندَ خروجِه، فإنَّه يُجزئُه عنه وعن طوافِ الوداع.

ولو قامَ الإمامُ عن التشهِّدِ الأوَّلِ، فذكر بعدَ شروعِه في القراءةِ أو قبلَها، وقلنا: لا يَرجعُ والمأمومُ جالسٌ، قامُ وتبعُه، في صحيح المذهبِ.

قوله: (ومن تكلُّم في صلاتِه عمداً أو سهواً، بطلَتْ. وعنه: لا تَبطلُ إلا بالعمدِ).

ظاهرُ هذا: أنَّه إذا تكلَّمَ جاهلاً، بطلَت، وإن قلنا: لا تبطلُ صلاةُ المتكلِّمِ ساهياً، وليس كذلك، فإنَّ الجاهلَ هنا إمَّا كالناسي، أو لا تبطلُ صلاتُه وإن بطلَتْ صلاةُ السَّاهي، كما اختارَه القاضي والشيخُ مجدُ الدين، وكذا حكمُ كلِّ كلامٍ مَنْ تكلَّمَ بإيماءٍ أو غلبةِ سعالٍ أو عطاسٍ ونحوِه، فبانَ حرفان، أو سبقَ على لسانه كلمةٌ لا مِنَ القرآنِ، أو نحوِ ذلك، وهذا بخلافِ كلامِ المكرَهِ على الكلامِ في الصلاةِ، فإنَّ الأصحابَ اختلفوا فيه، فمنهم مَنْ قال:

<sup>(</sup>١-١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (س): المصلحتهما).

<sup>(</sup>٣) في (م): «التكبيرة».

واللَّحنُ لا يُبطلُ الصلاةَ إذا لم يُحِلِ المعنى. فإنْ أحالَه، كان عمدُه كالكلامِ. المعرو وسهْوُه كالسهوِ عن كلمتِه<sup>(۱)</sup>، وجهلُه كجهلِها، والعجزُ عن إصلاحهِ<sup>(۲)</sup> كالعجزِ عنها.

النكت

والعملُ المستكثّرُ عادةً لغير ضرورةٍ يبطل عمدُه وسهوُه. ويسيرُ الأكلِ والشُّربِ يبطلُ الفرضَ عمدُه دون سهوِه، وفي النفْلِ روايتان.

حكمُه حكمُ كلامِ الناسي، وهو الذي ذكرَه في «التلخيص» وغيرِه، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ الجوزيِّ وغيرِه، وقال القاضي: لا تبطُلُ، بخلافِ الناسي؛ لأنَّ أقوالَه ملغاةً. وصحَّحَ الشيخُ موفَّقُ الدينِ (٣) الإبطالَ به، وهو الذي ذكرَه أبو عليِّ بنُ الشَّهاب العُكبُريُّ في «عيون المسائل»، كما لو أُكرِه على زيادةِ فعلٍ، والنسيانُ يكثرُ، فهذه ثلاثُ طرقِ اختارَ في «المحرَّر» أحدَها.

قوله في «المحرَّر»: (واللَّحنُ لا يُبطلُ الصلاةَ، إذا لم يُحلِ المعنى، فإنْ أحالَه، كان همدُه كالكلامِ، وسهوه كالسَّهوِ عنْ كلمتِه، وجهلُه كجهلِها، والعجزُ عن إصلاحِه كالعجزِ عنها).

اللحنُ الذي لا يُحيل المعنى تصحُّ معه الصلاةُ عندَنا. قال إسحاقُ بنُ إبراهيم: إنَّه سمعَ أحمدَ يقولُ: إذا كانَ الإمامُ يَلحنُ لحناً كثيراً لا يُعجبُني أنْ يُصلَّى خلفَه إلَّا أن يكونَ قليلاً، فإنَّ الناسَ لا يَسلَمون مِنَ اللحنِ، يُصلَّى خلفَه إذا كان لحنةً أو لحنتين. واستدلَّ على ذلك بأنَّه أتى بأصلِ الحرْفِ على وجه يؤدِّي معنى الكلمةِ وقد يكونُ مِنَ الإعرابِ، بدليل سقوطِه في الوقفِ<sup>(٥)</sup>، ثم هلْ يجوزُ تعمُّدُ الإِتيانِ بهذا اللَّحنِ؟ ظاهرُ قولِ أصحابِنا هذا: أنَّه لا يَحرُمُ تعمُّدُه، بل يُكرهُ؛ لأنه إمَّا أن يكونَ أتى بقراءةٍ مأمورٍ بها، وإنْ كان صحَّتْ صلاتُه مع نقصٍ تعمَّدُه، بل يُكرهُ؛ لأنه إمَّا أن يكونَ أتى بقراءةٍ مأمورٍ بها، وإنْ كان صحَّتْ صلاتُه مع نقصٍ

<sup>(</sup>١) في (م): (كلمة).

<sup>(</sup>۲) في (د): (إصلاحها).

<sup>(</sup>٣) ﴿ المغنى ٢ / ٤٤٧ - ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب، له الفقه والأدب والإقراء والحديث والشعر والفتيا الواسعة، له المصنفات في الفقه والفرائض والنحو. (ت٤٢٨هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ١٨٦ . «المنهج الأحمد» ٢/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(س) و (م): «الوقت» وهو خطأ، والصواب ما أثبت.

النكت فيما؛ لقدله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَـا القَـانَ فأعربه، فله بكُارٌ حرف منه عشْرُ حسنا،

فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قرأ القرآنَ فأعربه، فله بكُلِّ حرفٍ منه عشْرُ حسناتٍ، ومَن قرأه ولَحنَ فيه، فله بكل حرفٍ منه حسنةٌ»(١).

وفي كلام الشيخ وغيره مِنَ الأصحابِ أنَّه يلزمُه الإتبانُ بقراءةِ الفاتحةِ غيرَ ملحونٍ فيها لحناً يُحيلُ المعنى، وظاهر هذا: أنَّه لا يلزمُه الإتبانُ بقراءةٍ خاليةٍ مِنْ لحنٍ لا يُحيلُ المعنى، وخعَّج (٢) ابنُ عقيل في صِفةِ الصَّلاةِ مِنَ «الفُصول»، على قولِنا: تتعبَّنُ الفاتحةُ، أنَّه إذا لَحنَ مع القدرةِ على أنْ لا يلحنَ، إن كان لحناً يُحيل المعنى، لم تجزئه قراءتُه، ووجبَ إعادتُها، وإنْ لم تُحِلِ المعنى، لم تَبطُلِ القراءةُ. وقال في «الفنون»: سُئِل حنبليُّ (٣) عن القراءةِ بتلحينٍ؟ فقال: مكروه، إنْ لم أبلغُ به التحريمَ، وذكرَ معنى مليحاً، فقال: إن للقرآن كتابة وتلاوةً، ثم إنَّ هذا التلحينَ والترجيعَ لو سُطِّرَ، كان خارجاً عن كونِ هذا المكتوبِ مصحفاً الأنَّ الترجيعَ يُعطِي في الهجاءِ حُروفاً تَخرِجُ عن خطً المصاحفِ، وما أفضى إلى ذلك كانَ أكثرَ مِنَ اللَّحْن الخارج عنِ العربيةِ. انتهى كلامه.

ومرادُه: اللحنُ الذي لا يُحيلُ المعنى؛ لأنَّ المُحيلَ المعنى يَحرُمُ بلا خلافٍ، فعلى هذا: القراءةُ بتلحينٍ لا يحيلُ المعنى مكروهةٌ، وأحدُهما أشدُّ كراهةً. قال ابنُ الجوزي في «المذهب»: إذا لحنَ لحناً يُحيلُ المعنى وكان قادراً على الصواب، بطلت، وظاهرُ هذا أنَّه لو لم يُحل المعنى مع قدرتِه على الصّوابِ، لَمْ تَبطُل. واختار الشيخُ زينُ الدين بنُ منجَّى، أنَّه يَحرمُ تعمُّدُ الإتيانِ بلحنِ لا يُحيلُ المعنى، فإنْ فعلَ، لم تصحَّ صلاتُه؛ لاستهزائِه

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۷۵۷٤) من طريق نهشل، عن الضحَّاك، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، بلفظ: «أعربوا القرآن فإنَّ من قرأ القرآن فأعربه فله بكلِّ حرف عشرُ حسنات، وكفَّارةُ عشر سيئات، ورفعُ عشر درجات». قال الهيئمي في «مجمع الزوائل» ۱۲۳/۷: وفيه نهشل، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) في (م): قصرح؛ وهي مهملة في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) في (م): (حنبل)، وابن عقيل رحمه الله حينما يقول: قال حنبلي. فهو يريد نفسه، كما صرَّح به ابن
 رجب في ترجمة ابن عقيل في النيل طبقات الحنابلة ٢ ٢٦٢ / ٢٦٢ .

وتَعمُّدِه (١١). وهو قولٌ حسنٌ. وذكر ابنُ عقيل في الإمامةِ من «الفصول»، أنَّه إنْ كانَ اللحنُ في غيرِ الفاتحةِ، لم يؤثِّر في صحَّةِ إمامِته إذا(٢) كان عَجْزاً أو سهواً، وتبطُّلُ إذا كان عمداً؛ لأنَّه يكونُ مستهزِئاً بالقرآن، وإن كان يَلحنُ في الفاتحة، فإنْ كان لَحناً يُحيلُ المعنى، لم تصحَّ صلاةً مَنْ لا يلحنُ بِمَنْ (٢) يَلحنُ، ويصحُّ الائتمامُ به إذا كان مُساوياً له، ولم يزدْ على ذلك. وعند الشافعيَّةِ: يَحرمُ فعلُ ذلك، فإن فَعل، صحَّتْ صلاتُه على الصحيح عندَهم(٤). واللَّحنُ الذي يُحيلُ المعنى عمدُه كالكلام، أي: إنَّ المتكلِّم بكلمتِه إنْ كان عامداً، بطلَتْ صلاتُه، وإنْ كان ساهياً (٥) أو جاهلاً، فهو على الخلافِ المشهورِ فيمَنْ تكلَّمَ في صلاتِه بكلمةٍ مِنْ غيرِها، ساهياً أو جاهلاً؛ لأنَّه بإحالةِ المعنى، صارَ كغيرِه مِنَ الكلام، فيكونُ له حكمُه، والعجزُ عن إصلاحِه كالعجزِ عن تلك الكلمةِ. ولم يفرُّقْ في «المحرَّر» بين الفاتحةِ وغيرِها، والمعروفُ في المَذْهبِ أنَّ له قراءةً ما عجزَ عَنْ إصلاحِه في فرضِ القراءةِ (٢٦)، وعند أبي إسحاقَ ابنِ شافْلًا: ليس له ذلك؛ لأنَّه ليس قرآناً. وإنْ قَدَرَ على إصلاحه والوقتُ متَّسعٌ، لَمْ تصحَّ صلاتُه، وأمَّا ما زادَ على فرضِ القراءةِ، فتبطلُ صلاتُه إنْ تعمَّدَه، ويكفُرُ إن اعتقد إباحتَه، وإنْ كان لجهلِ أو نسيانٍ أو آفةٍ أو عُجمةٍ، لم تَبطلُ في اختيارِ ابنِ حامدٍ، والقاضي، وأبي الخَطَّاب، وأكثرِ الأصحابِ، وهو مذهبُ الشافعيُّ (٧)، وللحنفيَّةِ قولان (٨)، وعلى هذا [لا](٩) تكونُ إحالةُ المعنى في غيرِ الفاتحةِ مانعاً مِنْ صحَّةِ إمامتِه إذا لم يَتعمَّدُه. وقطعَ به في

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): "تعديه"، والمثبت من «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير، ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): قوإذًا،

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ١/١٤٧ .

<sup>(</sup>٥) في (م): اناسياً.

 <sup>(</sup>٦) نقل ابن قندس في «حاشيته على الفروع» ٢/ ٢٨٩-٣٩٠ ، هذا الموضع، وجاءت العبارة عنده هكذا:
 عجز عن إصلاحه في فرض الصلاة. و«الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>V) «184) 1/ V31.

<sup>(</sup>٨) دحاشية ابن عابدين، ١/ ٦٣١-٦٣٢ .

<sup>(</sup>٩) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السّياق، وينظر «المغني» ٣ / ٣٢ ، و «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ٤٠١ / ٤٠١ .

«الشرح». والقولُ بالبطلان قولُ أبي إسحاقَ بن شاقلًا، ككلام الناسي إذا أتى به (۱) سهواً أو جهلاً. واستدلَّ في «شرحِ الهداية» على عدمِ البطلانِ، قال: لأنَّ قُصَارَى لَحنِه أن يجعلَ ما قرأه كالعدَم، وذلك لا يضرُّ؛ لأنَّ ما زادَ على المُجزئِ سُنَّةٌ. انتهى كلامه. وتقديرُ هذا الموجودِ معدوماً ممنوعٌ، وهي دعوى مجرَّدةٌ.

وهذه المسألة تُشبهُ مسألة ما إذا سبق لسانه بتغيير نَظْمِ القرآنِ بما هو منه، على وَجُو يُحيلُ معناه، مثلُ أنْ يقرأ : إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون. إنَّ المتقين في ضَلالٍ وسُعُر. ألا إنَّ حزبَ الله هم الخاسرون، ونحوَ ذلك، وهل تبطلُ؟ فيه روايتان، إحداهما : تبطلُ؛ لأنّه لم يَبْقَ قرآناً ؛ لتغيير نظيه ومعناه. والثانيةُ : لا تبطلُ، ولا يسجدُ لسهوه ؛ لأنّه قصدَ المشروعَ في الصَّلاةِ، فلم تبطل بتغيير (٢) نظيه سهواً كالأركانِ، ولأنّه قصدَ إتمامَ الأوَّلِ بما يَليقُ به، وبناء الثاني على ما يَليقُ به، فقدَّمَها بتركِ ما بينهما، فأشبه ما إذا كنى فيها عن آيةٍ ، أو عن خبرِ مبتدأٍ ، ولذلك لم يَسجدُ للسهوِ ؛ لأنَّ البلوى به تَعمُّ ، لا سِيَّما في التراويحِ والأورادِ ، بخلاف كلامِ الآدميِّين، وعلى هذا لا يبقى قرآناً في الاحتسابِ والاعتدادِ به، لا في الإبطالِ (٣) به وهذا قولُ الحنفيَّةِ ، مع قولِهم : إنَّ الناسي تَبطلُ صلاتُه (٤).

وقطعَ الشيخُ مجدُ الدين بأنَّه لا يسجدُ لسهوِه (٥)، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عمدَه مُبطلٌ، فوجبَ السجود لسهوِه كغيرِه. وقد قال بعضُهم: هو كالنَّاسي، والنَّاسي على قولِنا: تصحُّ صلاتُه، يسجدُ (١) للسهو.

وقولُه على الرواية الأولى: تبطلُ صلاتُه. يَنبغي أنْ يكونَ على قولِنا: تبطلُ صلاةً كلَّ مُتكلِّم، فأمَّا على قَوْلِنا: إنَّ المعذورَ لا تَبطلُ صلاتُه. فهذا أيضاً لا تبطلُ صلاتُه ويسجدُ للسَّهوِ ؛ لأنَّ غايةَ المأتيَّ به أن يكونَ كلاماً غيرَ سائغِ على سبيل العُدْرِ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و(م)، وهي من «حاشية ابن قندس» على «الفروع» ٢/ ٢٩٠ ، وقد نقل كلامُ ابن مفلح هذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بتغير)، والمثبت من (م)، و«حاشية ابن قندس؟ ٢/ ٢٩٠.

٣) في الأصل: ﴿إِبطَالُهُ، والمثبت من (م)، وقحاشية ابن قندس، ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) (بدائع الصنائع) ٢/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في (م): «للسهر».

<sup>(</sup>٦) ي (م): اويسجدا.

ومَنْ مَرَّ بينه وبين سترتِه <sup>(۱</sup>أو بِقُربِه، إنْ لم تكنْ له سترةً<sup>۱۱)</sup>، كلبٌ أسودُ بهيمٌ، قَطعَ المحرر صلاتَه. وفي المرأةِ والحمارِ روايتان.

وسترةُ الإمام سترةٌ لِمَنْ خلفَه.

قوله في الكلبِ الأسودِ البهيمِ: إنَّه يقطعُ صلاتَه.

الأسودُ البهيمُ: هو الذي لا لونَ فيه سوى السَّوادِ. قطع به جماعةً، وقطعَ غيرُ واحد بأنَّه إذا كان بين عينيه نُكتتان مخالفتان لونَه، فلا يخرجُ بهما عن كونِه بهيماً. وذكرَ المصنَّفُ في «شرح الهداية» أنَّه إذا كان بين عينيه بياضٌ أنَّ حكمَه حكمُ البهيمِ في إحدى الروايتين، قال: وهو الصحيحُ. والثانيةُ: لا. وإنْ كان البياضُ منه في غيرِ هذا الموضِع، فليس ببهيمٍ روايةً واحدةً.

قوله: (وفي المرأةِ والحمارِ روايتان).

قال في «الرعاية»: وقيل: أهليّ، وظاهرُ كلامِ الأصحابِ: أنَّ الصغيرةَ التي لا يصدُقُ أنَّها امرأةٌ، لا تَبطلُ الصلاةُ بمرورِها، وهو ظاهرُ الأخبارِ، وعلى هذا يُحملُ مرورُ زينبَ بنتِ أمِّ سلمة بين يديْ رسول اللهِ ﷺ ، بتقدير صحَّته، وبتقدير صغرِها، وهو الظاهرُ، وإلَّا امتنعتْ مِنَ المرورِ، لاسيّما مع إشارتِه، والأصلُ الصّغرُ، ولأنَّ الأصلَ أنْ لا تبطلَ الصلاةُ بمرورِ شيء خولِفَ فيما نصَّ الشارعُ عليه، يبقى ما عَداه على عمومِ الدليلِ. واستدلالُ غيرِ واحدٍ مِنَ الأصحابِ بخبرِ زينبَ لروايةِ عدم بطلانِ الصَّلاةِ بمرورِ المرأةِ يدلُّ على اشتراكِهما في هذا الحكمِ، كما اشتركا في تَنقيصِ الصلاةِ، ولا يُجيبوا عنه، فصارت المسألةُ على وجهين. وقد بقالُ: هذه تُشبهُ خَلوةَ الصغيرةِ بالماءِ، هل تُلحَقُ بخلوةِ المرأةِ؟ على وجهين.

واسمُ الحمارِ إذا أُطلقَ إنَّما يَنصرفُ إلى المعهودِ المألوفِ في الاستعمالِ، وهو لأهليُّ، هذا هو الظاهرُ، ومَنْ صرَّحَ به مِنَ الأصحابِ، فالظَّاهرُ: أنَّه صرَّحَ بمرادِ غيرِه، فليست المسألةُ على قولين، كما يُوهِمُ كلامُه في «الرعاية».

قال البوصيري في المصباح الزجاجة؛ ١٨٧/١ : هذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١-١) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٢) أ خرجه ابن ماجه (٩٤٨)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

## بابُ ما يُكرهُ للمصلِّي وما لا يُكرهُ

يُكرهُ له أن يَلتفِتَ، أو يَرفعَ بَصرَه، أو يُغمضَه (١)، أو يُفرقعَ أصابِعَه، أو يُشبُّكها، المحرر أو يتخَصَّرَ، أو يتروَّحَ، أو يلمسَ لحيتَه، أو يغطِّيَ وجهَهَ، أو يَعقِصَ شعرَه، أو يَلُفُّ كمَّه (٢)، أو يَفترشَ ذِراعيه ساجداً، أو يُقْعِيَ: بأنْ يَجلسَ على عقبَيه أو بينَهما ناصباً قدميه. أو يُصلِّيَ حاقناً، أو تائقاً إلى طعام بحضرتِه، أو يَلبسَ الصَّمَّاءَ: بأنْ يضطّبعَ بثوبٍ ليس عليه غيرُه. إلَّا أنْ تبدوَ منه عورتُه، فتبطل صلاتُه، وعنه: يُكرهُ، وإنْ كان تحته غيرُه.

النكت

قوله: ويُكرهُ أَنْ (يتخصَّرَ، أو يتروَّحَ).

التخصُّر: وضعُ يدِه على خاصرتِه. ومرادُه بالتروُّح: التروُّحُ على وجهِه بشيءٍ. فإن كان لحاجةٍ (٣)، كغمُّ شديدٍ لم يُكرَه، فأمَّا المُراوحةُ بين رِجُليه في الفرضِ والنفلِ حالَ قيامِه، فقطعَ جماعةً بأنَّه يُستحبُّ، زاد بعضهم: إذا طالَ قيامُه. ولا يستحبُّ الإِكثارُ منه، فأمَّا التَّطوُّعُ فإنَّه يطولُ. وذكرَ في «الكافي، (٤) وغيرِه: أنَّه يُكرهُ كثرةُ التمايلِ، لأنَّ فيه تشبيهاً (٥) باليهودِ.

قوله: ويُكرهُ أَنْ (يُصلِّيَ حاقِناً، أو تائقاً إلى طعام بحضرتِه).

تبعَ جماعةً على هذه العبارة، وعبارة جماعة. منهم أبو الخطَّاب، وتبعِه الشيخُ وجيهُ الدين في «الخلاصة» .: ويُكرهُ أنْ يدخلَ في الصلاةِ وهو يُدافعُ الأَخبِثَيْن، أوْ حين تنازعُه نفسُه إلى طعامٍ، وقد صحَّ عنه عليه الصلاةُ والسلام: ﴿إِذَا أُقْيِمْتِ الصَّلاةُ وحضرَ العَشاءُ، فابدؤوا بالعَشَاءِ»(٦). وصحُّ (٧) أيضاً: «إذا أقيمتِ الصلاةُ، ووَجَدَ أحدُكم الخلاء، فليبدأ

<sup>(</sup>١) في (م): (يغمض عينيه).

<sup>(</sup>۲) في (د): «أكمامه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حاجة»، و«حاشية» ابن قندس على «الفروع» ٢/ ٢٧٤.

<sup>(3) 1/797.</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (م): «تشبهاً».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٤٦٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): ٤عنه».

بالخلاءِ"('). وهذا تقييدٌ يَقضي على إطلاقِ قوله ﷺ: «لا صلاةً بحضْرةِ طعامٍ، ولا وهو يدافعُه الأخبثان" ('۲). ولم أجدُ أحداً صرَّحَ بكراهةِ صلاةٍ مَنْ طرأ له ذلك في أثنائِها، ولعلَّ مَنْ أطلقَ العبارةَ، رأى أنَّ استدامةَ الصلاةِ ليستْ صلاةً، لكنْ قد احتجُوا. أو بعضهم. على أنَّ الطائفَ يقطعُ طوافَه لإقامةِ الصّلاةِ، بقولِه ﷺ: «إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةً إلَّا المكتوبة "(")، والطوافُ صلاةً، فيدخلُ في عمومِ النصِّ، قال الإمام أحمدُ في روايةِ ابنِ مُشَيْش، وسُئلَ عن الرجلِ يتطوعُ في المسجدِ فتقامُ الصلاةُ، هل يدخلُ مع الإمامِ؟ فقال: يُتمَّ، ثم يدخلُ مع الإمامِ. فقيل له: حديثُ أبي هريرةَ: "إذا أقيمتِ الصلاةُ، فلا صلاةً إلا المكتوبة»؟ فقال: إنَّما ذلك أنْ لا يبتدئ بصلاةٍ إذا أقيمتِ الصلاةُ. انتهى كلامُه.

فجعلوا استدامة الصلاة صلاة ، ويَنبني على هذا: ما لو حَلف وعقد اليمين وهو مصل : أنْ لا يُصلِّي، ونسي أنَّه في صلاة ، وقلنا: لا تَبطلُ صلاتُه في إحدى الروايتين فاستدام ، أو حلف: لا يصلِّي، فابتدا الصَّلاة ناسيا ، وقلنا: لا يَحنث ، ثم ذكر فيها واستدام ، وقد قطع ابن عقيل بأنَّه إذا حلف لا صلَّى ولا صام ، فاستدام ، لم يحنث . ولأصحابِنا وجهان في مسألة (٤) الصَّوم ، ولعل ماخذهما أنَّ الصوم هل يقع على الاستدامة ؟ ولعل مسألة (٤) الصلاة كذلك ، ولهذا سوَّى ابنُ عقيلِ بينهما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ه ٣٣/٥ ، وأبو داود (٨٨)، والترمذي (١٤٢)، والنسائي ٢٠/١-١١١ ، وابن ماجه (٦١٦)، وأحمد (١٥٩٥٩)، من حديث عبد الله بن أرقم .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٠)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧١٠)، وأحمد (٩٨٧٣)، من حديث أبي هريرة 🐟.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المسألته فيه،

وله ردُّ مَنْ مرَّ أمامه، وعَدُّ الآي والتسبيح، وقتلُ الحيَّةِ والعقربِ والقملةِ، ولُبسُ المحرر الثوبِ، ولَفُ العمامةِ، وردُّ السلامِ إشارةً، إلَّا أنْ يَكثرَ ذلك متوالياً، فيبطِل<sup>(١)</sup>.وله القراءةُ في المصحفِ، والفتحُ على إمامِه.

وإذا نابَ الرجلَ شيءٌ في صلاته، سبَّحَ. والمرأةُ تُصفِّقُ ببطنِ كفِّها على ظهرِ الأخرى. وله إذا تلا آيةَ رحمةٍ أو عذابٍ أن يسأل<sup>(٢)</sup> ويتعوَّذَ. وعنه: يُكرهُ في الفرضِ.

قوله: (وله رَدُّ مَنْ مَرَّ أَمامه) يعني: بينه وبين سترتِه وبالقربِ منه، إذا لم تكنْ سترة. النكت والتُكت والتُك والقُربُ: ثلاثةُ أذرع، وما زادَ عليها بعيدٌ. نصَّ عليه.

قال المصنّفُ في اشرح الهداية ؛ وهو الأقوى عندي ؛ لأنَّ ذلك منتهى المَسنونِ في وضعِ السترةِ. وعنه : ما له المشيُ إليه لحاجةٍ ، كقتلِ حيَّةٍ ، أو فتحِ بابٍ ، وحكاه بعضُهم وجهاً ؛ لأنَّه تَلَّ أمرَ أَنْ يَدفَع المارَّ أمامَه مطلقاً (٣) . فخرجَ منه بالإجماع مَنْ كان على بُعدِ تَبطلُ صلاتُه بمشيهِ إليه ، فيبقى ما عداهُ على الظاهرِ ، وقيل : مقيَّدٌ بالعُرفِ ، فإنْ كان المكانُ ضيَّقاً ، أو يَتعيَّنُ طريقاً ، أو يَمشي الناسُ فيه ، ونحو ذلك ، لم يَرُدَّه ، قطعَ به بعضهُم ، وقطعَ به المصنَّفُ في الشرح الهداية ، فيما إذا لم يَجدِ المارُّ مساعاً غيرَه ، قال : ويكون المُصلِّي مُسيئاً إنْ كان تعمَّدَ الصلاةَ في مجازاتِ الناسِ ، وجعلَه قياساً على ما ذكرَه مِنْ نصَّ أحمدَ في المسألةِ بعدَها.

وقال ابنُ الجوزيِّ في «المذهبِ»: يُكرهُ أنْ يصلِّي في موضع يَكثُر الاجتيازُ فيه، فإنْ فعلَ، لم يجزُ لأحدِ أنْ يمرَّ بين يديه، وإطلاقُ كلامِه في «المحرَّر» يقتضي هذا، وفيه نظرٌ. وإطلاقُه أيضاً يقتضي أنَّه لا فرقَ بين المسجدِ الحرامِ وغيرِه، وقدَّمَه غيرُ واحدٍ؛ للعمومِ. وعنه: لا كراهةَ، ولا مَنْعَ في المسجدِ الحرامِ، وقطعَ به المصنَّفُ في «شرح الهداية» وقال: نصَّ عليه، لفعلِه عليه الصلاةُ والسلامُ، الذي رواه عنه المطّلبُ بنُ أبي وَداعةَ، ورواه أحمدُ

<sup>(</sup>١) في (م): "فتبطل".

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س): «الله».

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥)، من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي تلاية الله يقول: وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان».

وأبو داود والنَّسائيُّ وغيرُهم (١)، ولأنَّ الطواف صلاةً، فصارَ هذا المُصلِّي كمُصلِّ بين يديه صفَّ يُصلُّون؛ ولأنَّ الناس يَكثُرون هناك، ويَضيقُ الاجتيازُ في جهةٍ بعينِها، واختارَ الشيخُ موفَّقُ الدين (٢) أنَّ حكمَ الحرمِ حُكمُ المسجد الحرام، ولم أجدْ أحداً مِنَ الأصحابِ قال به.

وقد احتج على أنَّ سترة الإمام سترة لِمَنْ خلفَه؛ بمرورِ ابنِ عباس راكباً على حمارِ بين يدي بعضِ الصفّ، والنبيُ ﷺ يُصلِّي بالناس بمنّى (٣). وهذا الاحتجاجُ منه على اختيارِ الأصحابِ، لا على اختيارِه، وظاهرُ كلامِه في جواز رَدِّ المارِّ فقط؛ لقوله: وله ردُّ المارِّ. وكذا عبارةُ جماعة، وصرَّح الشيخُ موفقَّ الدين (٤) وغيرُه باستحبابِ الرَّدِّ. وقال الإمامُ أحمدُ في «رسالتِه في الصَّلاةِ» رواية مهنًا: وما يتهاونُ الناسُ به في (٥) صلاتهم بتركِهم المارَّ بين يدي المصلِّي: «ادْراهُ، فإنْ أبَى، فالطمْهُ، يندي المصلِّي: «ادْراهُ، فإنْ أبَى، فالطمْهُ، وإنَّما هو شيطانٌ» (٦) فلو كان للمارِّ بين يدي المصلِّي (٧) رخصة ما أمرَ النبيُ ﷺ بلَطمِه، وإنَّما ذلك لمِظَمِ (٨) المعصيةِ مِنَ المارِّ بين يدي المصلِّي، والمعصية مِنَ المصلِّي إذا لم يَدْرَأهُ. وقال إسحاق بنُ إبراهيمَ: سألتُ أبا عبدِ اللهِ، قلت: أيدفعُ الرجُلُ مَنْ يمرُّ بين يديه، وهو في الصلاةِ؟ قال: شديداً، ورأيتُه دفعَ غيرَ واحدٍ مَرُّوا بين يديه، فلم يدعُهم.

وهذا معنى كلام المصنِّف في «شرح الهداية» لأنَّه قال: ولا ينبغي للمُصلِّي تركُ الردِّ إنْ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۷۲٤۱)، وأبو داود (۲۰۱٦)، والنسائي في «المجتبى» ۲/۲۲، وفي «الكبرى» (۸۳۵)، ولفظ أحمد: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينه وبين الكعبة سُترة.

<sup>(</sup>٢) دالمغنى، ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٦)، ومسلم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) (المغنى ١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من»، وسيأتي التعريف بـ «رسالة الإمام أحمد في الصلاة» ص١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وتقدم تخريجه آنفاً من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه.

<sup>(</sup>٧) في (م): «الصلاة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لمعظم».

أمكنَه؛ لأنَّه مأمورٌ به، وهو ينهى عن منكرٍ. وقد جاءَ أنَّ المرورَ يُنقِصُ الصلاةً، فروى النكت النكت البخاريُّ عن ابنِ مسعودٍ قال: ممرُّ الرجلِ ليضعُ<sup>(١)</sup> نصفَ الصَّلاةِ<sup>(٢)</sup>.

قال الإمامُ أحمدُ: هو يَضعُ مِنْ صلاتِه، ولا يقطعُها. وقال القاضي: هذا محمولٌ على مَنْ أمكنَه الردُّ فلم يَردَّ، فأمَّا مَنْ غلبَ عليه، فأجرُه تامَّ لا ينقص أجرُه بذنبِ غيره. انتهى كلامُه.

وظاهرُ ما قدَّمَ في «الرعاية»: أنَّ المرورَ إذا لم تكنُّ سترة محرَّمٌ؛ كما سبق، قطعَ به جماعةٌ. وقال القاضي: يُكرهُ. وقطعَ به في «المستوعب»، وقيل: النهيُ عن ذلك مختصَّ بما بينَه وبينَ سترتِه، وحكى ابنُ حزم الاتفاقَ على إثمِه في هذه الصورةِ.

وظاهرُ كلامِه في «المحرَّر» ردُّ المارِّ في الفرضِ والنفلِ، آدميًّا كان أو غيرَه، وصرَّح به جماعةٌ، وعن الإمام أحمدَ: يَردُّه في الفرض فقط.

<sup>(</sup>۱) في (م): «يضع».

<sup>(</sup>۲) لم نقف عليه عند البخاري، وأخرجه عبد الرزاق (۲۳٤۲)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٨٢، والطبراني في «الكبير» (٩٢٩٠).

### بابُ سجودِ التلاوةِ

وهو<sup>(١)</sup> سنَّةٌ للتالي ولمستمعِيه الجائزِ اقتداؤُهم به، فإنْ لم يسجدُ، لم يسجدُوا، <sub>المحرر</sub> ولا يُسنُّ للسامع.

وهو أربعَ عشْرةَ سجدةً، في الحجِّ منها اثنتان، وفي المُفطَّلِ ثلاث، وسجدُة «صَ» سجدةُ شكر. وعنه: هي مِنْ عزائم السجودِ.

ومَنْ سجدَ خارجَ الصلاةِ، اكتفَى بتكبيرتَيْ سجودِه ورفعِه، كما لو سجدَ في صلاةٍ. ويجلسُ ويُسلِّمُ ولا يتشهَّدُ.

وقال أبو الخطاب: يكبِّر قبلَهما تكبيرةَ الإحرام، وخَرَّج وجهاً أنَّه يتشهَّدُ.

ويُكرهُ للإمامِ أن يقرأ السجدةَ في صلاةِ السرِّ وأنْ يَسجدَ لها، ويُخيَّر المأمومُ في السجودِ لها معه.

وسجودُ الشكرِ لتجدُّدِ النِّعمِ مستحبُّ، ولا يُفعَلُ في الصلاةِ.

ويُعتبرُ للسجودِ شروطُ النافلةِ.

النكت

<sup>(</sup>۱) في (س): قوهي».



## بابُ سجودِ السَّهْوِ

يجبُ سجودُ السهوِ لكلِّ ما تَصحُّ الصلاةُ مع سهوِه دونَ عمدِه، كتركِ الواجباتِ، والسلامِ مِنْ المحرر نقصٍ، وزيادةِ ركنٍ فِعليِّ، كسجدةٍ وقيامٍ ونحوِه، فأمَّا تركُ السننِ، وزيادةُ ذكرٍ في غيرِ محلِّه، سوى السلام، فلا سجودَ لعَمدِه، وهل يُستحبُّ لِسهوِه؟ على روايتين.

ومَنْ قَامَ إلى ركعةِ زائدةٍ، قطعَها متى ذَكرَ، وبنى على فعلِه قبلَها. فإنْ كان إماماً فسبَّح به اثنان، فليرجع إذا لم يَتيقَّنْ صوابَه، فإنْ لم يَرجع، فسدت صلاتُه، ولم تَبطلْ صلاتُهم إنْ فارقوه. وعنه: تبطل.

قوله: (يجبُ سجودُ السهوِ لكلِّ ما تصعُّ<sup>(١)</sup> الصلاةُ مع سهوِه دون عمدِه).

سجودُ السهوِ نفسُه تصحُّ الصلاةُ مع سهوِه على المذهبِ، دون عمدِه الذي قبلَه، بالسلامِ على المذهبِ، والذي بعدَه أيضاً على قولٍ. ولا يَجبُ لسهوِه سجودٌ آخرُ، وكذا أيضاً لا يسجدُ لسهوه في سجودِ السهو. نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، وهو مذهبُ الأثمةِ الثلاثةِ (٢)، ولم أجدُ فيه خلافاً في المذهبِ؛ لأنَّه مظنَّةُ التسلسلِ، ولأنَّه جابرُ غيرِه ونفسِه، الثلاثةِ ألساةُ عن أربعين هي أحدُها، وكذا الحكمُ إذا سها بعدَ سجدتَى السهوِ قبلَ سلامِهما في السجودِ بعدَ السلامِ؛ لأنَّه في الجائزِ، فأمَّا السجودُ قبلَ السلامِ، فلا يسجدُ له أيضاً في أقوى الوجهين، لأنَّ سجودَ السهو لو (٣) لم يجبر كل نقصٍ قبلَ السلام، لأجزأ عنهُ، كما قال أبو حنيفة (١٤)، ولأنَّ السهوَ بذلك في غايةِ النَّذرةِ، فلم يُفرَد بحُكمٍ، ولأنَّه لو سجدَ له، لسجدَ للسهوِ بعدَ الجابرِ، وتَسلسل.

ووجهُ الوجهِ الثاني: أنَّه نقصٌ لم يُقارِنْه ولم يَسبقه جابرٌ، فأشبهَ المسبوقَ إذا سجدَ مع إمامِه، ثم سجدَ فيما يقضي. وذكرَ في «الرعايةِ» أنَّه إذا سها بعدَها قبلَ السلام، هل يسجدُ

النكت

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «به».

<sup>(</sup>٢) ﴿ المجموع؛ ٤/٤٤ ، وقيدائم الصنائع؛ ١/٤٩٤ ، وقالمدونة؛ ١/١٤١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولو».

<sup>(</sup>٤) (بدائع الصنائع) ١/٦٨٤.

فإن سهَوا معه فأتوا بالخامسة، لم يَعتدُّ بها المسبوقُ.

ومَنْ نسيَ التشهُّدَ الأوَّلَ حتى قرأ في الثالثةِ، لزمه المُضِيُّ. وإن لم ينتصب، لزمه العَودُ. وإنِ انتصَبَ ولم يقرأ، فله العَودُ، والمُضيُّ أولى، ويسجدُ للسهوِ بكلِّ حالٍ.

ومَن نسيَ تسبيحَ ركوعِه حتى انتصبَ منه، لم يَعُدُ، وإن عادَ، جاز. ذكره القاضي. وقياسُ بقيَّةِ الواجباتِ مثلُه.

ومَن نسي ركناً من ركعةٍ حتى قرأً في الأُخرى، لَغَتِ المَنْسِيُّ رُكْنُها فقط، وإن ذَكَر قبل القراءة، لزمه أن يعود فيأتي بالمنسيِّ وما بعده، فإن لم يذكر حتى سلَّم، فهو كتركِ ركعةٍ، فيبني ما لم يَطُلِ الفصلُ، إلَّا أنَّه يسجدُ له قبلَ السلامِ، نقله عنه حربٌ. وقال أبو الخطَّاب: تَبطلُ صلاتُه.

النكء

له؟ على وجهين، ولم يُفرِّق. وكذا الوجهين فيمَنْ سجدَ لسهوهِ، ثم ذكرَ أنَّه لم يَسْهُ. وذكر غيرُ واحدٍ، أنَّ الكِسائيُّ (١) كانَ يَتقوَّى بالعربيةِ على كلِّ علم، فسأله أبو يوسف عندَ ذلك بحضرةِ الرشيدِ عن هذه المسألةِ: هل يسجدُ للسهوِ في سجودِ السهو؟ فقال: لا يسجدُ؛ لأنَّ المُصغَّرَ لا يُصغَّرُ لا يُصغَّرُ (٢).

قولُه: فيمن نسي ركناً من ركعة: (فإنْ لم يذكر<sup>(٣)</sup> حتى سلَّم، فهو كتركِ ركعةٍ، فيبني ما لم يَطُلِ الفصلُ، إلَّا أنَّه يسجدُ قبلَ السَّلامِ، نقله عنهُ حربٌ).

كذا قطعَ به هنا وفي (شرح الهدايةِ»، ولم يَحتجُّ له بشيءٍ.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأسدي، كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم بالغريب، وأوحد في علم القرآن. له تصانيف منها: قمعاني القرآن، وقالنوادر الكبير،، وغيرها. مات بالري سنة (۱۸۹ه). قسير أعلام النبلاء، ٩/ ١٣١، قتاريخ بغداد، ١٣/١١.

<sup>(</sup>٢) «تصحيح الفروع» ٢/ ٣٣٠ ، وذكر الكاساني في «بدائع الصّنائع» ١/ ٦٩٤ ، وابن العماد في «شدرات الذهب» ٢/ ٤٠٧ ، أنَّ الحكاية مع محمد بن الحسن والكسائي، وكان ابن خالته، وليست مع أبي يوسف والكسائي.

وذكر الخطيب في التاريخ بغدادة ١٥١/ ١٥١- ١٥٢ ، وابن العماد في الشذرات الذهب، ٣/ ٤٠ ، أنَّ الحكاية مع محمد بن الحسن والفرَّاء وكان ابن خالته. وذكر الخطيب أيضاً في التاريخه، ١٥١/١٤ ، أن الحكاية مع بشر المريسى والفراء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «يعلم»، والمثبت موافق لما في «المحرر».

ومن نسيَ أربعَ سَجَداتٍ من أربعِ ركعاتٍ، وذكر في تشهَّدِه، تمَّمَ الرابعةَ بسجدةٍ، المحرر وكانت أُوْلَاهُ، وعنه: يبتدئُ الصَّلاةَ.

ومن ذَكَر تَرْكَ رُكنٍ، وجَهِلَه، أو محلَّه: عَمِلَ بأسوأ(١) التقديرين.

ومن شكَّ في عددِ الركعات، أَخَذَ بالأقلّ، وعنه: بغالبِ ظنّه، فإن استويا عندَه، فبالأقلّ، وعنه: يأخذُ المنفردُ بالأقلّ، والإمامُ بغالبِ ظنّه.

ومن شكَّ في تَرْكِ ما يُسجَدُ لتركِه، سجَدَ، وقيل: لا يسجد.

ولفظُ الإمامِ أحمدَ، قال حربٌ: سمعتُه يقولُ: السَّهوُ على خمسةِ أوجه: السَّهوُ في التحرِّي على حديثِ ابن مسعود (٢)، ويسجدُ بعدَ السَّلامِ والتشهَّد. وفي حديثِ زيدِ بنِ أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيدِ (٣)، سَجَدَهما قبلَ السَّلامِ، ولا يتشهَّدُ. وفي حديثِ ابن بُحينة (٤)، سجدَهما قبل السلام، ولا يتشهَّد. وفي حديثِ أبي هريرة (٥) وعمران بن حصين (٦) في التسليمِ من ثنتين أو ثلاث، سجدَ بعد التسليم، ويتشهَّد فيهما. وقالَ: كلَّ سهوٍ يدخلُ عليه سوى هذا، فإنَّه يأتي به قبلَ السلامِ؛ لأنَّه أصحُّ في المعنى، فإنَّه تركَ سجدةً أو فاتحةً الكتابِ. انتهى كلامُه.

النكت

وقد ثبت: أنَّ سجودَ السهو قبلَ السَّلام عموماً، واقتصرنا على موردِ النص فيمن سلَّم من ثنتينِ أو ثلاث. وظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب: أنَّه يسجدُ في كلِّ نقص قبل السلام، وحكاهُ في «الرعاية» قولاً؛ إلحاقاً لمحلِّ النَّزاع بمحلِّ الوفاق بالعلَّة (٧) الجامعة، وهي النقص، فسوَّينا بينهما في عدم البطلان في المنصوصِ من الروايتين، لعلَّة النقص، فإن اقتصرعلى مورد النَّصِّ هنا، فليقتصر عليه في عدم البطلان، ويقال: لا يبطلان (٨) صلاةً من

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة بهامش (د)، وفيها: «بأشق».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، وأحمد (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٧١)، وأحمد (١١٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣)، وأحمد (٧٢٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٤)، وأحمد (١٩٨٢٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كالعلة).

<sup>(</sup>A) نی (م): «نیبطلان».

ولا يسجدُ المؤتمُّ لسهوِه، ويسجدُ لسهوِ إمامه إن سجدَ، فإن نسيَ إمامُه أنْ يسجدَ، لم يسجد، وعنه: يسجد.

ويجوزُ السجود للسهو قبلَ السلام وبعدَه، والأفضلُ قبلَه، إلَّا إذا سلَّم من نقصِ ركعةٍ تامَّةٍ فأكثر، أو شكَّ، وقلنا: يتحرَّى. فإنَّ الأفضلَ بعدَه، وعنه: كلَّه قبلَ السلام، وعنه: إن كانَ من نقصٍ أو شكِّ، وقلنا: يتحرَّى، فإنَّ الأفضلَ بعدَه، وعنه: كلَّه قبلَ السلام، وعنه: إن كانَ من نقصٍ أو شكِّ، فقبَّله، ومن زيادةٍ، فبعدَه.

وإن اجتمعَ سهوٌ سجودُه قبل السلام، وسهوٌ سُجودُه بعدَه، لم يتداخلا. وقيل: يتداخلان. وهل يُغَلَّب ما قبلَ السلام، أو أسبقُهما؟ على وجهين.

النكت

سلَّم عن تركِ ركن. وقال الإمامُ أحمد في حديث ابنِ مسعود «أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى خمسَ ركعاتٍ، فسجدَ بعد التسليم، قال: إنَّ النبيَّ ﷺ إنَّما سجدَها بعدَ التسليم. قال حرب: فذهبَ أبو عبد الله إلى أنَّ النبيَّ ﷺ لم يذكُرهما إلَّا بعدَ ما تكلَّم. انتهى كلامُه.

وظاهر هذا: أنّه اعترضَ على حديثِ ابن مسعود «أنّه عليه الصلاةُ والسلام إنّما سجدَ بعد التسليم»؛ لأنّه لم يذكُره، وإلّا لسجدَ قبل السلام. فعلى هذا: كلُّ سجودِ السهو قبلَ السلام، إلّا إذا سلّم عن نقصٍ. وهكذا قال القاضي في موضع، قال: وظاهرُ كلامه: أنّ ما عدا السلام عن نقصٍ، يسجدُ له قبلَ السلام(١)، وفي المسألة رواياتٌ مشهورة.

قوله: (ولا يسجدُ المؤتمُ لسهوه) كذا ذكر الأصحاب. وظاهرُه مطلقاً. وزادَ في «الرعاية»: ولو أتى بما تَركهُ بعدَ سلامِ إمامه. وقال الشيخُ مجد الدين في «شرح الهداية»: فإنْ كانَ الإمامُ يصلِّي بمأموم واحدٍ لا غير، فشكَّ المأموم، فلم أجد فيها نصًّا عن أصحابنا، وقياسُ المذهب: لا يقلِّدُ إمامَه؛ لأنَّ قولَ الواحدِ لا يكفي في مثلِ ذلك، بدليلِ ما لو كان الإمامُ هو الشاكَ، فسبَّح به المأموم الواحدُ، فإذا ثبتَ أنَّه لا يقلِّدُ إمامَه، فإنَّه يبني

<sup>(</sup>١) ﴿ المسائل الفقهية ﴾ ١٤٧/ .

ومن نسيَ السجودَ، قضاه وإنْ تكلُّم، ما لم يطلِ الفصلُ، أو يخرج من المسجد، المحرر وعنه: يسجدُ وإنْ خرجَ وبَعُدَ.

ومن سجدَ بعد السلام، تشهَّدَ وسلَّمَ.

ومن تركَ سجودَ السهو الواجبِ عمداً، بَطلَت صلاتُه، إلَّا ما محلُّه بعدَ السلام، وقيل: لا تبطل<sup>(١)</sup> بحال.

على اليقين كالمنفرد، لكنْ لا يفارقُه قبلَ سلامِه؛ لأنَّه لم يتيقَّنْ خطأَهُ، فلا يتركُ متابعتَه بالشكّ، فإذا سلّم، أتى بالركعةِ المشكوكِ فيها، وسجدَ للسهو؛ لأنَّه أدَّى آخِرَ ركعةٍ من صلاتهِ على الشكّ منفرداً.

وسجدَ لسهوِ إمامِه إنْ سجد، فإنْ نسيَ إمامُه أنْ يسجدَ، لم يسجد. وعنه: يسجد. قال ابن الجوزي: هذا إذا لم يَسْهُ المأمومُ، فإن سَهَوَا معاً، ولم يسجد الإمامُ، سجدَ المأمومُ، روايةً واحدةً؛ لئلًا تخلو الصلاةُ عن جابرِ في حقّه مع نقصِها منه حسيًّا.

وأطلقَ صاحبُ «المحرَّرِ» العبارة، ومرادُه: غيرُ المسبوق. فأمَّا المسبوقُ إذا سَها إمامُه فيما أدركه المسبوقُ معه. كذا قيَّدَه ابنُ عقيل، ولا عملَ عليه. فيلزمُه السجودُ بعد فعلِ ما فاتّه، روايةً واحدةً. وذكره غيرُ واحدٍ إجماعاً؛ لأنَّه لم يوجد جابرٌ من إمامِه، وسجودُه لا يُخِلُّ بمتابعته (٢) إمامَه.

وفي معناه: إذا انفردَ لعُذْرٍ، فإنَّه يسجدُ، وإنْ لم يسجد إمامُه (٣)، قطعَ به غيرُ واحد، منهم: صاحب «الرعاية».

وإنْ سجدَ إمامُ المسبوقِ، فهل يلحقُه حكمُ سهوِ إمامِه، فيسجدَ معه، كما هو المذهب، أولا يلحقُه، فيسجدَ إذا قضى؟ فيه روايتان. فعلى المذهب: هل يعيدُ السجودَ إذا قضى؟ فيه روايتان، أصحُهما: لا يعيد.

وإنْ أدركَ المأمومُ الإمامَ بعد سجودِ السهو، وقبل السلامِ، لم يسجد، قطعَ ابنُ الجوزيُّ بهذه المسألةِ، وقال في «التَّلخيص»: إذا تمَّت صلاةُ المأموم قبلَ الإمام، وكانَ

104

النكت

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ع): ﴿ لا يبطل».

<sup>(</sup>٢) في (م): البمتابعة».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): المعها.

المحرر ......

النكت الإمامُ سها، فهل يسجدُ المأمومُ؟ يتخرَّجُ على روايتين. قال: وأصلُهما هل سجودُ المأمومِ النكت تبعاً، أو لسهوِ الإمام؟ فيه روايتان.

# باب صلاة التَّطوُّع

المحرر

لا يجوزُ التَّطوُّعُ المطلَقُ في خمسةِ أوقاتِ: (اإذا طلعَ الفجرُ) حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، وإذا طلعت حتَّى ترتفعَ قِيْدَ رمح، وإذا قامت حتَّى تزولَ، وبعدَ صلاةِ العصرِ ما لم تغربِ الشَّمسُ، ومع غروبِها حتَّى تُتِمَّ (٢).

فأمًّا ما له سبب، كقضاء السَّننِ الفائتةِ، وتحيَّةِ المسجدِ، وسجدةِ التَّلاوةِ، ونحوِها، فيجوزُ في هذه الأوقاتِ. وعنه: لا يجوزُ إلَّا في ركعتَي الطَّوافِ والمعادةِ مع إمامِ الحَيِّ، إذا أُقيمت وهو في المسجدِ بعدَ الفجرِ والعصرِ خاصَّةً.

وله فعلُ الفرضِ الفائتِ والنَّذرِ في كلِّ وقتٍ.

ويكرهُ التَّنفُّلُ بأربعِ باللَّيلِ، دونَ النَّهارِ، والسَّلامُ من (٣) ركعتين أفضلُ فيهما. وكثرةُ الرُّكوع والسُّجودِ أفضلُ من طولِ القيام، وعنه: هما سواءٌ.

ويجوزُ التَّطوعُ جالساً.

النكت

قوله: (ويجوزُ التَّطوُّعُ جالساً).

وظاهرُه: أنَّه لا يجوزُ مضطجعاً. قال المصنّفُ في «شرحِ الهدايةِ»: وهو ظاهرُ قولِ أصحابِ أبي حنيفة؛ لعمومِ الأدلّةِ على افتراضِ الرُّكوعِ والسُّجودِ والاعتدالِ عنهما. والثاني: الجوازُ، وهو قولُ الحسنِ البصريِّ، وهو مذهبٌ حسنٌ؛ لقوله ﷺ في الحديثِ الصَّحيحِ: «ومن صلَّى نائماً، فله مثلُ نصفِ أجرِ القاعدِ» ولا يصحُّ حملُه على المريضِ وغيرِه ممَّن له عذرٌ؛ لأنَّ أجرَه مثلُ أجرِ الصَّحيحِ المصلِّي قائماً. انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>١-١) كذا في نسخة بهامش (د)، وفيها: ابعد الفجر».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م): "يتم".

<sup>(</sup>٣) في (د): •كل،

والخبرُ المذكورُ رواه البخاريُّ والخمسةُ (١). وقالَ غيرُ واحدٍ: في صحَّةِ التَّطوُّعِ مضطجعاً وجهان. فإنْ قلنا بالجوازِ، فهل له الإيماءُ؟ فيه وجهان. وقالَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ في المسائلِهِ»: وسُئِلَ. يعني الإمام أحمد. عن رجلٍ يصلِّي محتبياً، أو متَّكناً تطوُّعاً؟ قال: لا بأسَ به.

وقال الترمذيُّ (٢): ومعنى هذا الحديثِ. يعني الحديثَ المذكورَ، وهو حديثُ عمرانَ (٣). عند بعضِ أهلِ العلمِ: في صلاةِ التطوُّعِ، حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن أشعثَ بنِ عبدِ الملكِ، عن الحسنِ قال: إن شاءَ الرجلُ صلَّى صلاةَ التَّطوُّعِ قائماً، وجالساً، ومضطجعاً.

وقال الخطَّابيُّ (٤): لا أحفظُ عن أحدٍ من أهلِ العلمِ أنَّه رخَّصَ في صلاةِ التطوُّعِ نائماً، كما رخَّصوا فيها قاعداً. فإنْ صحَّت هذه اللَّفظةُ، فإنَّ التطوُّعَ مضطجعاً للقادرِ على القعودِ، جائزٌ، كما يجوزُ للمسافرِ أنْ يتطوَّعَ على راحلتِه.

وقال الشَّيخُ محيي الدينِ النَّوويُّ (٥): والأصحُّ عندنا جوازُ النَّفلِ مضطجعاً للقادرِ على القيامِ والقعودِ؛ للحديثِ الصَّحيح: «ومن صلَّى نائماً، فله نصفُ أُجرِ القاعدِ».

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدينِ بن تيميَّةَ: التَّطوُّعُ مضطجعاً لغيرِ عذرٍ، لم يجوِّزُه إلَّا طائفةٌ قليلةٌ من أصحابِ الشَّافعيُّ وأحمدَ، وهو قولٌ شاذًّ، لا أعرفُ له أصلاً في السَّلفِ، ولم يبلغُنا عن أحدِ منهم أنَّه صلَّى مضطجعاً بلا عذرٍ، ولو كانَ هذا مشروعاً، لفعلوه، كما كانُوا يتطوَّعونَ قعوداً، والحديثُ الذي ذكروه بيَّنَ فيه أنَّ المضطجعَ له نصفُ أجرِ القاعدِ، وهذا أحتُّ (٢)،

<sup>(</sup>۱) قصحيح؟ البخاري (۱۱۱۵)، واسنن؟ أبي داود (۹۵۱)، واسنن؟ الترمذي (۳۷۱)، والمجتبى؟ للنسائي ٣/ ٢٢٤، وابن ماجه (١٢٣٢) وامسند؟ أحمد (١٩٩٧٤) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في (سننه) إثر الحديث (٣٧٢).

 <sup>(</sup>٣) وهو أنَّه سأل رسول الله رسول الله عن صلاة المريض؟ فقال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». وهو عند البخاري (١١١٧) مع ما تقدَّم من الرواية الآنفة الذكر.

<sup>(</sup>٤) في «معالم السنن» ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۵) في «المجموع» ٣/ ٢٤٢-٢٤٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في (م): ٤حق،

والسُّنَّةُ: أن يتربَّعَ، ويثني رِجْليهِ إذا ركعَ وسجدَ،وكذلك صلاةُ المريضِ. المحرر

ويصعُّ التَّنفُّل بركعةٍ، وعنه: لا يصحُّ.

والسُّننُ الرَّاتبةُ: قبلَ الفجرِ ركعتان، وقبلَ الظَّهرِ ثنتان، وبعدَها ثنتان، وفي الأربعِ قبلَ العصرِ وجهان، وثنتان بعدَ المغربِ، وثنتان بعدَ العشاءِ، والوترُ. وقال أبو بكرٍ: هو واجبٌ. وأقلُّه ركعةً، وأكثرُه إحدى عشرةَ ركعةً، بستِّ تسليماتٍ، وإنْ أوترَ بخمسٍ أو سبع، لم يسلِّمُ إلَّا في آخرهنَّ. نصَّ عليه. وكذلكَ الوترُ بتسعٍ، إلَّا أنَّه يجلسُ عقيبَ النَّامنةِ، ولا يسلِّمُ.

وأدنى الكمالِ: ثلاثُ ركعاتٍ بتسليمتين. يقرأ في الأولى بسبَّحِ<sup>(١)</sup>، وفي الثَّانيةِ بالكافرون، وفي الثَّالثةِ بالإِخلاص.

وذلكَ لا يمنعُ أَنْ يكونَ معذوراً، فإنَّ المعذورَ ليسَ له بالعملِ إلَّا على ما عملَه، فله بهِ نصفُ الأجرِ، وأَمَّا ما يكتبُه اللهُ تعالى له من غيرِ عملٍ ليثيبه إِيَّاه، فذلكَ شيءٌ آخرُ، كما قالَ ﷺ:

«كتبَ له من العملِ ما كان يعملُ وهو صحيحٌ مقيمٌ» (٢) فلو لم يصلِّ النافلةَ التي كان يصلِّيها،
لكتبتْ له، ولا يقالُ: إنَّه صلَّى (٣).

قولُه: (والسُّنَّة أَنْ يتربَّع) نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، وقطعَ به جماعاتٌ. وقالَ في روايةِ إسحاق بنِ إبراهيمَ: وسُئِلَ عن الصَّلاةِ جالساً؟ قالَ: متربِّعاً أحبُّ إليَّ، وما خفَّ عليه، فَعَلَه. قال: ورأيتُه (٤) أيضاً إذا أرادَ أن يصلِّي قاعداً، يجلسُ ينصِبُ اليمنى، ويفترشُ اليسرى، ويُكبِّرُ كما هو (٥قاعداً، و٥) يسجدُ كما هو(٢). وذكرَ في «الوسيلة» روايةً عنِ الإمامِ أحمدَ: أنَّه يتربَّعُ، إلَّا أنْ يَكثُرُ ركوعُه وسجودُه، فلا يتربَّعُ. فهذه أربعُ رواياتٍ.

النكت

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «اسم ربك الأعلى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦)، وأحمد (١٩٦٧٩) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوى» ٢٣٤/٢٣٤-٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (م): «ورأيت».

<sup>(</sup>٥-٥) في (م): قَاعَدُ أُوا.

<sup>(</sup>٦) (مسائل الإمام أحمد) رواية ابن هانئ ١٠٦/١ .

ويقنتُ فيها بعدَ الرُّكوعِ ويجوزُ قبلَه. ويرفعُ يديه فيقولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتعِينُكَ، وَنَشْتَهْدِيكَ، وَنَشْتَهْدِيكَ، وَنَشْتَهْدِيكَ، وَنَشْتَهْدِيكَ، وَنَشْتَهُدِيكَ، وَنَشْتَهُدُهُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَالِيكَ نَسْعَى الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْجُدُ، وَالْيكَ نَسْعَى الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْجُدُ، وَالْيكَ نَسْعَى الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْجُدُ، وَالْيكَ نَسْعَى وَنَسْجُدُ، وَالْيكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَلاَ نَكُفُّرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَالْيكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَلاَ يَخْفُرُكَ وَلَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ وَاللَّهُمَّ الْمُدِنِي فيمن هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتُولِّنِي فيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي «اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فيمن هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتُولِّنِي فيمَنْ تَولَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِينِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ

النكت

قولُه: (ويرفعُ يليه) هذا هو المعروف، وقال ابنُ عقيلٍ: وقال شيخُنا<sup>(١)</sup>: نختارُ رفعَ اليدينِ عندَ تكبيرةِ الانحطاطِ عن هذا الدُّعاءِ، وعلَّلَ بأنَّه حكمٌ يطولُ، فهو كالقراءةِ. انتهى كلامُه.

فعلى الأولى: يرفعُهما إلى صدرِه؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ فَعَلَه، ذكره في «الكافي» (٧) و «الرِّعاية». وقال في «التَّلخيص» في بابِ صفّةِ الصَّلاةِ: هل يرفعُهما كرفعِ الرُّكوعِ، أو ليمسحَ بهما وجهَه؟ على روايتين.

قولُه: ( ﴿ اللَّهُمُّ اهدني فيمَنْ هديت... ١ إلى آخره).

ظاهرُه: أنَّ كلَّ مصلِّ يقول هكذا، وليسَ كذلك؛ لأنَّ الإمامَ إذا قنتَ، أتى بنونِ الجمعِ، فيقول: «اللَّهمَّ اهدنا...» إلى آخره، لثلَّا يَخُصَّ نفسَه دونَهم، ومجموعُ هذا الدُّعاءِ،

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (د) و(س) و(م).

 <sup>(</sup>٢) بفتح النون، ويجوز بضمها، يقال: حَفَد، بمعنى: أسرع، وأحفد لغة فيه. وقال أبو السعادات في «نهايته»:
 نسعى ونحفد، أي: نسرع في العمل والخدمة، وقال ابن قتيبة: نحفد: نسرع، وأصل الحفد: مداركة الخطو
 والإسراع. «المطلع» ص٩٣».

<sup>(</sup>٣) الجِدّ، بكسر الجيم: نقيض الهزل ، فكأنَّه قال: إنَّ عذابك الحقُّ. (المطلع؛ ص٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) لحقه ولحق به: أدركه، وألحقه بغيره. وألحقه أيضاً بمعنى: لحقه. وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار ملحق»
 بكسر الحاء، أي: لا حق بهم، والفتح أيضاً صواب. «الصحاح» (لحق).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥–٣١٥ ، والبيهقي في «سننه؛ ٢/ ٢١١-٢١١ من حديث عمر ﴾ موقوفاً عليه. و«التلخيص الحبير» ٢/ ٢٤–٢٥ .

<sup>(</sup>٦) أي: القاضي أبو يعلى. كما صرَّح بذلك ابن بدران في «المدخل» ص٠٤١ .

<sup>(</sup>٧) ١/ ٣٤٤، وخبر ابن مسعود أورده المقريزي في «مختصر قيام الليل وقيام رمضان والوتر، ص١٣٨.

وَالَيْتَ، ولا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (١)، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ من المحرد سَخطِك، وبِعَفْوِكَ مِنْ عُقوبَتِك، وبِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (٢).

ويُسَنُّ مسحُ وجههِ بيديه، وعنه: لا يُسَنَّ. والمأمومُ يؤمِّنُ<sup>(٣)</sup>. وعنه: أنَّه يدعو. ولا قنوتَ في المكتوبة، إلَّا لأمرٍ ينزلُ بالمسلمين، فإنَّ لإمامِ الوقتِ وأميرِ الجيشِ أنْ يقنتا في كلِّ مكتوبةٍ. وعنه: يختصُّ ذلك بالفجرِ والمغربِ، وعنه: بالفجرِ. وهل يُشرَعُ ذلك لسائرِ النَّاسِ؟ على روايتين.

ذكرَ الأصحابُ أنَّه يقولُه كما ذكرَ المصنّفُ. وقالَ ابنُ عقيلٍ في «الفصول»: والمستحَبُ النكت عندنا ما رواه الحسنُ بنُ عليِّ عن النَّبيّ ﷺ: «اللَّهمّ اهدني...» (الله آخره،)، الحديثُ مشهورٌ. قال: فإنْ ضمّ إليه ما رُويَ عن عمرَ ﷺ: «اللَّهمّ إنَّا نستعينُكَ» إلى آخره، فلا بأس.

قولُه: (والمأمومُ يؤمِّنُ. وعنه: . . . يدعو). زادَ بعضُهم في حكايةِ هذه الرَّوايةِ: يجهرُ به. وعنه: يتابعُه في الثَّناءِ، ويؤمِّنُ على الدُّعاءِ. وعنه: يُخيَّرُ في الدُّعاءِ بينَ الموافقةِ والتَّأمينِ. ومن الأصحابِ من حكى روايةَ التَّخييرِ مطلقاً.

وظاهرُ كلامِ صاحبِ «المحرَّر»: أنَّ الخلاف سواءٌ جهرَ الإمامُ، أم لا. وكذا ظاهرُ كلامِ غيرو، وقطعَ بعضُ الأصحابِ أنَّ الخلاف إنْ كان يسمعُ دعاءَ الإمامِ، وأنَّه إن لم يسمع، دعا. نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ.

ثُمَّ الخلافُ، قيل: هو في الأفضليَّةِ، وقيلَ: بل في الكراهةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٣/ ٢٤٨ ، وابن ماجه (١١٨٧)، وأحمد (١٧١٨) من حديث الحسن بن على رضي الله عنهما. وحسَّنه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي ٣/ ٢٤٨-٢٤٩ ، و ابن ماجه (١١٧٩)، وأحمد (٧٥١) من حديث علي . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): ففإنْ لم يسمع قنوتَ الإمام، دعا هو. نصَّ عليه.

<sup>(</sup>٤-٤) ليست في (م).

ومن ائتمَّ بمن يقنتُ في الفجرِ، تابعَه فأمَّنَ أو دَعا. وسنَّةُ التَّراويحِ: عشرون ركعةً، ويُكرَه التَّنقُّلُ بينها.

النكت

قَولُه: (ومن اثتمَّ بمن يقنُتُ في الفجرِ، تابعَه فأمَّن، أو دعا).

مرادُه: أنَّ حكمَه حكمُ المأمومِ في الوترِ على الخلافِ السَّابقِ، وعن الإمامِ أحمد: لا يتابعُه، وهو قولُ أبي حنيفة. قال القاضي أبو الحسينِ: وهي الصَّحيحةُ عندي؛ لقولِ ابنِ عمرَ: أرأيتكُم قيامَكم بعد فراغِ الإمامِ من القراءةِ، هذا القنوتُ؟ إنَّه واللهِ لبدعةٌ، ما فعلَه رسولُ الله ﷺ إلَّا شهراً، ثُمَّ تركه. رواه أبو حفص العكبريُّ بإسنادِه (١).

قولُه: (وسنَّةُ التَّراويحِ عشرون ركعةً).

مرادُه واللهُ أعلمُ أنَّ هذا هو الأفضلُ ، لا أنَّ غيرَه من الأعدادِ مكروه ، وعلى هذا كلامُ الإمامِ أحمدَ ، فإنَّه قال: لا بأسَ بالزِّيادةِ على عشرينَ ركعةً . وكذا ذكرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ (٢) : أنَّه لا يُكرُه شيءِ من ذلك ، وأنَّه قد نصَّ على ذلكَ غيرُ واحدٍ من الأثمَّةِ كأحمدَ وغيرِه ، قال: والأفضلُ يختلفُ باختلافِ أحوالِ المصلِّين. فإنْ كانَ فيهم احتمالٌ لطولِ وغيرِه ، قال: والأفضلُ يختلفُ باختلافِ أحوالِ المصلِّين. فإنْ كانَ فيهم احتمالٌ لطولِ القيامِ ، فالقيام (٣) بعشرِ ركعاتٍ وثلاثٍ بعدَها هو الأفضلُ . وإن كانوا لا يحتملون ، فالقيام بعشرين ، هو الأفضل.

وقد رَوى الإمامُ أحمدُ ما يدلُّ على التَّخييرِ في الأعدادِ المرويَّةِ، وقد يدلُّ لما اختارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ، فإِنَّه قال: رُويَ في هذا ألوانٌ، ولم يقض فيه بشيءٍ. وقال عبدُ الله: رأيتَ أبي يصلِّي في رمضانَ ما لا أُحصى.

 <sup>(</sup>١) وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» ٢١٣/٢ من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر رضي الله
 عنهما. قال البيهقي: بشر بن حرب الندبي ضعيف. اه. و«مجمع الزوائد» ٢/١٣٧ .

وأبو حفص العكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري الحنبلي، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، وله التصانيف السائرة. (ت٣٨٧هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ١٦٣–١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) في «مجموع الفتاوى» ۲۲/ ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، و(م): (والقيام)، والصواب ما أثبت.

ويُسَنُّ لها وللوترِ بعدَها الجماعةُ. ولا يتنفَّلُ بعدَهما<sup>(١)</sup> في جماعةٍ، فإنَّه المعر، التَّعقيبُ<sup>(٢)</sup>، إلَّا أنْ يؤخِّرَهُ<sup>(٣)</sup> حتَّى ينتصفَ اللَّيلُ.

النكت

وأقلُّ سُنَّةِ الضُّحى: ركعتان. وأكثرُها: ثمانٍ، والسُّنَّةُ فِعلُها غِبًا<sup>(١)</sup>. وقالَ أبو الخطَّاب: المداومةُ<sup>(٥)</sup> أفضلُ.

قُولُه: (ويُسَنُّ لها وللوترِ بعدَها الجماعةُ).

ظاهرُه: استحبابُ الجماعةِ خاصَّةً، وكذا كلامُ أكثرِ الأصحابِ، إلَّا أنَّ كلامَ جماعةٍ منهم في أدلَّةِ المسألةِ يدلُّ على استحبابِ المسجدِ أيضاً، وقطعَ به في «المستوعب» فقال: ومن السُّنَّةِ المأثورةِ فعلُها جماعةً في المساجدِ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: تنازعَ العلماءُ في قيامِ رمضانَ، هل فعلُه في المسجدِ جماعة أفضلُ، أم فعلُه في البيتِ أفضلُ؟ على قولين مشهورين، هما قولان للشَّافعيِّ وأحمدَ. ثُمَّ بحث المسألة.

<sup>(</sup>١) في (م): «بعدما».

<sup>(</sup>٢) التَّعقيب: أن يُصلِّى بعد التراويح وبعد وترٍ جماعةً. (شرح منتهى الإرادات؛ ١/٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) في (م): «تؤخر».

<sup>(</sup>٤) أي: بأن يصلُّيها في بعض الأيام دون بعض. «شرح منتهى الإرادات، ١٥١٥/١.

<sup>(</sup>٥) بعدها في الأصل: «عليها».



#### بات صلاة الجماعة

تجبُ الجماعةُ على الرِّجالِ للمكتوبةِ، وتصحُّ بدونها.

المحرر

وفعلُها في المسجد فرضُ كفايةٍ، وعنه: فرضُ عين. وتُسَنُّ للنساء، وعنه: لا تُسَنُّ، ولا يكرهُ أنْ تحضرَ (١) العجائزُ جَمْعَ الرجالِ.

قولُه: (تجبُ الجماعةُ على الرِّجالِ للمكتوبةِ).

النكت

ظاهرُه: القطعُ بوجوبِها على العبدِ، وفيه نظرٌ، بل يقالُ: لا تجبُ عليه، وإنْ وجبَتْ عليه الجمعةُ؛ لِتكرُّرها، بخلافِها، ويكونُ فيها روايتان، كالجمعةِ، كما حكاه طائفةٌ، كابنِ الجوزيُّ.

وقال الشَّيخُ مجدُ الدِّينِ في «شرح الهداية»: ولا على العبدِ إذا لم نُوجِبْ عليه الجمعةَ، وأولى؛ من قِبَلِ أنَّها تُكرَّر (٢) في اليوم واللَّيلةِ.

وظاهرُ قولِه: «للمكتوبة»: وجوبُها للفائتةِ، وإنْ لم تجبْ للمنذورةِ، وهو أيضاً ظاهرُ كلام جماعةٍ، وليسَ ببعيدٍ، ولم أجده صريحاً في كلام الأصحابِ، بل ذكرَ غيرُ واحدٍ في وجوبِها لهما وجهين، ولعلُّ هذا أوجهُ على المذهبِ، كما سوَّينا بينهما في فعلِها وقتّ نهي، في أصحِّ الروايتين. وقد قطعَ به في «المحرَّد»؛ لوجوبهما جميعاً، والرُّوايةُ الأُخرى: الفرقُ. وهي مذهبُ أبي حنيفةً؛ لتأكُّدِ الواجبِ بأصلِ الشَّرعِ. وقطعَ غيرُ واحدٍ. منهم الشَّيخُ مجدُ الدِّينِ. بعدم وجوبِها لهما.

فعلى هذا ظاهرُ كلامه وجوبُها حضراً وسفراً، وقد صرَّح به غيرُه.

وظاهرُ كلامِه: وجوبُها في حالةِ شدَّةِ الخوف. ويؤيِّدُه: أنَّ المصنَّف احتجَّ في هذه الصورةِ بعموماتِ النصوص في صلاة الجماعة.

وقال في «المستوعب» في باب جُمَلِ من الفرائض: وصلاةُ الخوف واجبةٌ أَمَرَ الله بها، وهو فعلٌ يستدركون به فضلَ الجماعة.

قوله: (وفعلُها في المسجد فرضُ كفايةٍ، وعنه: فرضُ عين).

<sup>(</sup>۱) في (م): اليحضر». (۲) في (م): التكرر».

وأفضلُ مسجدٍ للجماعة: العتيقُ، ثم الأبعد، ثمَّ الأكثر جَمْعاً. وعنه: الأقرب أفضل من الأبعد. ومن اخْتَلَّ جمعُ المفضول بتخلُّفِه عنه، فَجَمْعُهُ فيه أفضل. وجمعُ أهلِ الثغر في مكانٍ واحدٍ أفضل.

النكت

لم أجدُ أحداً من الأصحاب قال بفرضِ الكفايةِ قَبْلَ الشيخِ مجدِ الدين، وكلامُه في الشرح الهداية على أنَّه هو لم يجدُ أحداً منهم قال به، وزادَ غيرُ واحدٍ على أنَّها فرضُ عينِ على القريب منه، وقطع به في "الرعاية"، ودليلُ ذلك(١) واضح.

وذكر الشيخُ مجدُ الدين: أنّه إذا صلّى في بيته، صحّتْ في ظاهرِ المذهب. قال: ويتخرَّج أنْ لا تصحَّ بناءً على أنّ الجماعةَ شرطٌ؛ لأنّه ارتكبَ النهي، قال: والأولى اختيارُ الأصحابِ، يعني أنّ له فعلَها في بيته، في أصحّ الروايتين، وهي عندي بعيدةٌ جداً، إنْ حُمِلَت على ظاهرها. ثمَّ شَرَعَ يستدلُّ لاختياره أنّها فرضُ كفاية: بأنّها من أكبرِ شعائر الدين، وقول ابن مسعود: «لو صلّيتُم في بيوتكم، كما يصلّي هذا المتخلّفُ في بيته، لتركتُم سنّة نبيّكُم، ولو تركتُم سنّة نبيّكُم، لضللتُم، "().

وينبغي أنْ يُعرَف أنَّ اشتراطَ الجماعةِ رواية عن الإمام أحمد، حكاها (٣) ابن الزاغوني، قال: بناءً على أنَّ الواجبَ هو الفرض، ونقيسُها (٤) على الجمعة.

وحاصلُ هذا: أنَّ ابنَ الزاغوني خرَّجَ رواية بالاشتراط من مسألةِ الفرضِ والواجب، وهذا فيه نظر؛ لأنَّه كيف يُخرَّجُ من قاعدةٍ عامَّة شيءٌ بخلاف نصَّ الإمام؟ ولهذا لم أجدُ أحداً ساعدَ على هذا التخريج، ووافقَ عليه. وقد قال الشريفُ أبو جعفر وغيرُه من

<sup>(</sup>١) في (م): «هذا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٥٤): (٢٥٧)، وأحمد (٣٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) في (م): دحكاه،

<sup>(</sup>٤) في (م): (وتغليبها).

الأصحاب: لا نصَّ عن صاحبنا في كونها شرطاً. وقال ابن عقيل: وعندي أنَّه إذا تعمَّد النكت تَرْكُها مع القدرةِ، لم تصحَّ؛ بناءً على أصلِنا المعمولِ عليه في الصلاة في الثوبِ الغَصْبِ، وهو نهيٌ لا يختَصُّ الصلاةَ، فكيف هاهنا، وهو نهيٌ يختصُّ الصلاةَ، وتَرْكُ مأمورٍ يختصُّ الصلاة؟!

وقال أيضاً في «الفصول»: وهل تبطلُ الصلاةُ بتركها؟ اختلفَ أصحابنا على وجهين، أصحُهما عندي: تَبطلُ؛ لأنَّه واجب، فبطلَت الصلاةُ بتركهِ عَمْداً، كسائرِ واجباتِ الصلاة، ثمَّ ذكرَ معنى كلامه المتقدِّم، وقد قال صالح في «مسائله»(۱): قال أبي: الصلاةُ جماعة أخشى أنْ تكون فريضةً، ولو ذهبَ الناسُ يجلسون عنها، لتعطَّلت المساجد. يُروى عن عليُّ (۲) وابنِ مسعود (۳) وابنِ عباس (٤): من سمعَ النداء فلم يُجِب، فلا صلاةً له.

<sup>.78/7(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۱٦)، والبيهتي ۳/۵۷.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٥ ، وأحمد كما في «مسائله» برواية صالح ٣٨/٢ ، والبيهقي في «سننه»
 ٣/٤ هكذا موقوفاً على ابن مسعود.

وأخرجه الحاكم ١/٢٤٦ ، والبيهتي ٣/١٧٤ عنه مرفوعاً.

قال البيهقي ٣/٥٧: وروي عن أبي موسى مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصحُّ، والله أعلم. وافتح البارى الإن رجب ٥٠/٤٤٩- ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٥ ، وأحمد كما في «مسائله» برواية صالح ٣/ ٣٨ ، والبيهقي ٣/ ١٧٤ موقوفاً على ابن عباس.

وأخرجه عنه مرفوعاً ابنُ ماجه (٧٩٣)، والحاكم ١/ ٢٤٥.

قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول قولهما.

وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ص١٣٩ : وإسناده على شرط مسلم، لكن رجَّح بعضهم وقفه. وقال ابن رجب في «فتح الباري» ٥/٤٤٩ : ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره.

واختار الشيخُ تقيُّ الدين (١): الاشتراط. واحتجَّ الأصحابُ بتفضيل الشارعِ. عليه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ. صلاةَ الجماعةِ على صلاةِ المنفردِ، ولا يصحُّ حملُ ذلك على المعذورِ؛ لأنّه يكتبُ له أجرُ ما كان يفعلُه لولا العذرُ، كما دلَّت عليه نصوصٌ صحيحةٌ (٢)، ولأنّها لا يُشتَرطُ لها بقاءُ الوقتِ، فكذا الجماعةُ كالفائتةِ، بعكس الجمعة ووجوب الجماعةِ لها لا يوجبُ أنْ لا تصحُّ عندَ عدمها، كواجبات الحجِّ، وكتركِ وقتِها عمداً، فإنّها تصحُّ بعدَه، وإنْ كانت قضاءً.

وأجابَ الشيخ تقيُّ الدين (٣) عن قولهم: لا يصحُّ حملُه على المعذور. بأنَّ المعذورَ ينقسمُ على قسمين: معذورٌ مِنْ عادته في حالِ صحَّته الصلاةُ جماعةً، ومعذورٌ عكسه. فالأوَّلُ: هو الذي لا ينقصُ أجرُه عن حالِ صحَّتِه (٤)، وهو مرادُ الشارع.ولهذا قال: ﴿إلا كُتِبَ له ما كانَ يعملُ مقيماً صحيحاً وهذا من التفضيلِ والخيرِ ؛ لأنَّه لمَّا كَمَّل الخدمةَ في حالِ العجز. وهذا بخلافِ القسمِ الثاني من المعذور، وهو الذي أرادَه الشارعُ بالتفضيل.

وأما قياسها على الفائتة: فإنْ لم نقُل بوجوبِ الجماعة لها، فلا إشكال، كالنافلة، وإنْ قُلنا به، فلا أظنُّ المخالِفَ يسلِّمها، ولهذا لم أجدْ أحداً قاسَ عليها، إلَّا من قَطَع بعدمِ وجوبِ الجماعةِ لها أو رجَّحه، وهذا القائشُ أوهم بالفائتة، وإلَّا لو قاسَ على النافلة، كان أوضحَ للحتِّ، ولهذا لما احتجَّ ابنُ عقيل على عدم الاشتراط، قال: لأنَّها صلاةً لم يُشترَط لها الوقتُ، فلم يُشترَط لها العددُ كالنوافل، وعكسهُ: الجمعة، ولما كان دليلُ الاشتراطِ عنذ ابن عقيل قائماً، وفسادُ هذا القياس واضحاً، استغنى عن إفساده.

وأمًّا اعتبارُ واجباتِ الصَّلاة فيها بواجبات الحجِّ، ففسادُه أوضح؛ لأنَّه لا صحَّة للصلاة مع تركِ الواجبِ فيها عمداً من غيرِ نزاعِ لنا، غيرَ محلِّ النزاع. وعكسه واجباتُ الحجِّ؛ لقيامِ

<sup>(</sup>١) في «الاختيارات» ص ١٠٣.

<sup>(</sup>Y) منها حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله 業: ﴿إِذَا مَرْضَ الْعَبِدُ، أَوْ سَافَرِ، كُتِبَ لَهُ مثلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَقِيماً صحيحاً ﴾. وهو عند البخاري (٢٩٩٦)، وسلف.

<sup>(</sup>٣) في «مجموع الفتاوى» ٢٣٦/٢٣٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (صحة). وجاء في هامش الأصل: (لعله: صحته).

النكت

الدليل على جُبرانها، وأمَّا إيقاعُها بعدَ وقتِها عمداً، فلم يخلُّ بتركِ واجبٍ فيها، إنَّما أوقع العبادةَ بعدَ فعل مُحرَّمٍ خارجٍ عنها، فهو كغيره من المحرَّمات، بخلافِ مسألتنا، على أنَّه لو ترك العبادةَ بعدَ فعل مُحرَّماً. الجماعة مع القدرة، ثمَّ عَجَز عن إيقاعِها جماعةً، صحَّت منه منفرداً، وإنْ كان قد فعل مُحرَّماً.

وقد اعترف الشيخُ مجدُ الدين في «شرحِ الهداية» بأنَّ هذه الأقيسةَ للقولِ بعدمِه، ليست مانعةً من عملِ الدليل المقتضِي للقائل به أنْ يعمل عملَه؛ لضعفها، قال: وكونها شرطاً أقيسُ، وعدمُه أشبه، بدلالةِ الأحاديث الصحيحة، وقد تقدَّم ذلك. قال: وهو منصوصُ الإمام أحمد، وهذا صحيح. والله أعلم.

وقد يجابُ عمًّا تقدَّم من جوابِ الشيخ تقيِّ الدين: بأنَّ فيما ذكرَه قصرُ اللفظ العامٌ على صورةِ قليلةٍ نادرةٍ في حالِ زمنِ المتكلِّم؛ لأنَّ (١) المعذورَ المنفردَ، الذي ليس من عادته في حال صحَّتِه إيقاعُ الصلاةِ جماعة، قليلٌ ونادرٌ في ذلك الزمان بلا إشكالٍ، ولهذا قال ابنُ مسعود في: لقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ قد عُلِم نفاقُه، أو مريضٌ، إنْ كان المريض يُهادَى (٢) بين رجلين (٣)، حتى يُقام [في] الصفِّ (٤). فهذا هو المعهودُ المعروفُ بينهم في يهادَى (٢) بين رجلين (٣)، متى يُقام أفي الصفِّ (الله على الله المعلقُ الله عنها صحيحٌ، لكن معذورٌ أو ذلك الزمان، بل كلامُ ابنِ مسعود يدلُّ على أنَّه لم يكنْ يتخلَّفُ عنها صحيحٌ، لكن معذورٌ أو منافقٌ، وهذا إنْ كان واقعاً في ذلك الزمان، فلا ريبَ في قِلَّته ونَدرَته، ولا يَخفى بُعُدُ قَصْرِ العامِّ على الأمورِ النادرة والوقائع البعيدة. وقد صرَّح الشيخُ تقيُّ الدين وغيره بعدمِ جوازه، العامِّ على الأمورِ النادرة والوقائع البعيدة. وقد صرَّح الشيخُ تقيُّ الدين وغيره بعدمِ جوازه، وقد كتبتُ كلامَهُ في شهادة الشروطي وغيره. ولا يمتنعُ مساواةُ هذا المعذورِ بعادم العُذرِ في المنفولة للصلاةِ جماعةً بقدرٍ معيَّن، واختلفا (٥) في سقوط الإثم بالعذر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ لَا أَنَّهُ.

<sup>(</sup>۲) في (م): «ليهادی».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الرجلين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٥٤) وما بين حاصرتين منه، وسلف.

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿وَاخْتَلْفُ،

ومن أمَّ في مسجدٍ قَبْلَ إِمَامِه، لم يَجُزْ، إلَّا أن يأذَنَ (١)، أو يتأخَّرَ عن وقته، وتشقَّ مراسلته؛ لبعدِه، أو يُعْلَمَ له عذرٌ، أو يُخشَى فواتُ الوقتِ. ومَنْ أمَّ بعدَه، لم يُكره، إلَّا في مَسْجِدَيْ مكَّة والمدينة. فهل يُكرَه فيهما؟ على روايتين.

ومَن صلَّى، ثمَّ حضرَ جماعةٌ، سُنَّ له أنْ يعيدَ معهم إلَّا المغربَ. وعنه: تعاد، وتُشْفَعُ برابعةٍ.

ويجبُ أَنْ ينويَ الإمامُ والمؤتمُّ حالَهما.

وإذا انتقلَ المأمومُ منفرداً لغيرِ عُذْرٍ، أو المنفردُ مأموماً، لم يجزْ. وعنه: يجوز.

وإن صارَ المنفرد إماماً، جازَ في النفل خاصَّةً. نصَّ عليه. وقيل: هي كالتي قبلَها.

ومن أدركَ الإمامَ راكعاً، كبَّر للإحرامِ، وسقطتْ تكبيرةُ الركوع. نصَّ عليه. فإن نواهُما بتكبيرتِه، لم تنعقدُ صلاتُه.

وما يدركُه المسبوقُ آخرُ صلاتِه، وما يقضيه أوَّلُها، يستفتحُ فيه ويتعوَّذُ ويقرأُ السورةَ.

النكت

قوله: (من أمَّ في مسجدٍ قبلَ إمامه، لم يجُزُّ).

كذا عبَّر جماعةٌ، وبعضُهم أطلقَ النهي.

فعلى الأُولَى: لو صلَّى، ينبغي أنْ لا تصحَّ. وقال في «الرعاية»: فإن اتَّسَع الوقتُ، وصلَّى بلا إذنه، ولا عُذْرَ له في تأخيره، صحَّتْ مع الكراهة، ويَحتمِلُ البطلانَ؛ للنهي<sup>(٢)</sup>.

وعبارتُه كعبارةِ من أطلقَ النهيَ، فقال: ولا يؤمُّ، فإنْ كان أرادَ بالنهي الكراهةَ أو التحريم، فينبغي أن يفرَّع عليه، وأمَّا هذه العبارةُ ففيها نظرٌ على كلِّ حال. فلا بطلانَ مع الكراهة، وكان في المسألةِ وجهان، خُرِّجَ عليها (٣) الصحَّةُ وعدمُها.

وقوله: (أو ينخشَى فوات الوقت).

يعني: الوقت الشرعيَّ الذي يَحرُم التأخيرُ عنه.

نوله: (ومنْ أدركَ الإمامَ راكعاً، كبَّر للإحرام، وسقطتْ تكبيرةُ الركوع. نصَّ عليه).

بعدها في (م): (له).

<sup>(</sup>٢) في (م): «بالنهي».

<sup>(</sup>٣) في (م): اعليهما».

وإذا لم يُدرِك من الرباعيَّةِ أو المغربِ إلَّا ركعةً، تشهَّد عَقيبَ قضاءِ ركعةٍ، في المحر، المعر، المعر، الأصحِّ عنه. وعنه: عقيب قضاء (١٠) ركعتين.

النكت

وإذا بطَلَتْ صلاةُ المأمومينَ جميعاً، أتَمُّها الإمامُ منفرداً........

قال القاضي: نصّ عليه في روايةِ الجماعة؛ لأنَّ حالَ الركوعِ يضيقُ عن الجمعِ بين تكبيرتَيْن في الغالب، فإنْ وجدَ إماماً يُطيلُ الركوعَ، لم يجب اعتبارُه، وحملَ الأمرَ على الغالب، وأنَّه متى تشاغلَ بتكبيرتين، رفعَ الإمامُ، فسقطتِ الثانيةُ. كما قال من أوجبَ القراءةَ خلفَ الإمام في الجهر والإخفات: أنَّها تسقطُ إذا أدركه راكعاً؛ لأنَّ تلكَ حالةٌ تضيقُ عن القراءةِ. فلو وجدَ إماماً يُطيلُ الركوع حتى تُمكِنَ القراءةُ، لم يجب اعتبارُه، وسقطت. وكذلك من قال: يقرأ في سكتاتِه، قال: لمَّا كانت السكتاتُ لا تتَّسِعُ للقراءة، لم نوجبها فيها، كذلك هنا. انتهى كلامُه.

وظاهرُ كلام من أوجبَ القراءةَ: أنَّه يقرأُ ما لم يَخْشَ رفعَ الإمام، وقد تقدَّم في قوله: «فهذه واجبات» (٢٠ أنَّه إذا تركَ تكبيرةَ الركوع عمداً، وجهاً. وبعضهم حكاه روايةً.: أنَّ صلاته لا تصحُّ، وهذا بخلافِ ما لو خاف إنْ تشاغلَ بها، فاتُه الركوع، فإنَّها تسقطُ؛ للعذر، وقد تقدَّم هذا في قراءةِ الفاتحة.

قوله: (وإذا بطّلَتْ صلاةُ المأمومينَ جميماً، أتمّها الإمامُ متفرداً).

وكذا قطع به المصنّفُ في «شرحِ الهداية»، وجعلَهُ أصلاً للقولِ بأنَّ من نَوى الإمامة، فلم يأتِه مأمومٌ، أو انصرف عنه المأمومُ الحاضرُ من غيرِ إحرام، فإنَّه يُتِمُّها منفرداً، وسيأتي في توجيهِ روايةِ البُطلان في المسألةِ بعدَها إشارةٌ إلى وجهِ التفرقةِ بينَ المسألتين.

قال أبو الخطاب: قد بَيَّنًا أنَّ صلاةَ الإمامِ غيرُ متعلَّقَةِ بصلاةِ المأموم، ولا تابعةٍ لها، وصلاةُ المأموم تابعةٌ لها صحَّةٌ وفساداً، واستدلَّ المصنِّفُ في «شرح الهداية» لهذهِ المسألة، وأنَّ صلاتَه لا تَبطُلُ. خلافاً لأبي حنيفة (٣) ومالك، كقولهما في المأموم: بأنَّه صارَ مُنفرِداً

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) ص٧١ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) دحاشية ابن عابدين ١٦١٣/١.

لعذر، فأشبه المسبوق المتخلِّف إذا أكملَ مَنْ خلفَه صلاتَهم، يعني: فإنَّهم يفارقونه، ويُسلِّمون منفردين، لم يزدْ على ذلك.

وهذا فيه نظرٌ، ودعوى: أنَّه صارَ منفرداً. ممنوعةٌ، بل بَطَلَتْ صلاتُه ببطلانِ صلاةِ مأمومهِ، وصيرورتِهِ منفرداً.

#### فرع

بقاءُ صحّة صلاته. وهي محلُّ النزاع. واستخلافُ المسبوق: فيه منعٌ، وإنْ سلَّم، فهي مفارقةُ المأمومِ إمامَه لعذرِ. فسلامُهم منفردين إذا أتمُّوا صلاتَهم ممنوعٌ، وإنْ سلَّم، فهي مفارقةُ المأمومِ إمامَه لعذرِ، فنظيرُه: أنْ ينويَ الإمامُ مفارقةَ مأمومِه لعُذرٍ، كما لو حَدثَ خوف في أثناءِ الصلاة، ونحن نقول به. وكذا لو انفردَ المأمومُ لعذرٍ، فإنَّ الإمامَ يُتِمُّهَا منفرداً. وذكر بعضُهم تخريجاً ببطلان صلاةِ الإمامِ ببطلان صلاة المأموم؛ لأنَّ كلاهما شرطٌ في انعقاد الجماعة، فإذا بطلت صلاةُ احدهما، بطلت صلاةُ الآخر، أو أتمّها منفرداً؛ تسويةٌ بينهما، وهذا هو الذي قطع به في أحدهما، بطلت صلاةُ الآخر، أو أتمّها منفرداً؛ تسويةٌ بينهما، وهذا هو الذي قطع به في طلمغني (۱)، قال: قياسُ المذهب: أنَّ حكمَه حكمُ الإمامِ معه على ما فصّلنَاه؛ لأنَّ ارتباطَ صلاةِ المأموم، كارتباطِ صلاةِ المأمومِ بالإمام؛ فما فَسَد ثَمَّ، فسدَ هاهنا، وما صحّ ماهنا.

وقال المصنّف. في توجيهِ روايةِ عدمِ بُطلَان صلاةِ المأمومِ ببطلانِ صلاة الإمام. : ولأنّ الجماعة تفتقرُ إلى إمامٍ ومأمومٍ، ثُمَّ لو بَطَلتْ صلاةً كلّ المأمومين، لم تبطل صلاةُ الإمام، كذلك بالعكس.

وهذا اعتراف بالمساواة، وهي مانعة من التفرقة بينَ المسألتين في الحكم. وقد جعل ابنُ عبد القوي بُطلانَ صلاة المأموم ببطلانِ صلاة الإمام. وهذا الجعلُ والاعتراف الذي قبلَه غيرُ خاف حكمُه.

<sup>.011/7 (1)</sup> 

قوله: (وإن بطَلَت صلاةً الإمام لعُذْرٍ أو غيره، بطلَت صلاتهم، وعنه: لا تبطل). النكت

قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: حكاهُما جماعةٌ من الأصحاب.

ووجهُ البطلان. وهو مذهب أبي حنيفة (١).: ما يُروَى عن أبي هريرة مرفوعاً: ﴿إِذَا فَسَدَتُ صَلاةُ الإِمام، فَسَدَتُ صلاةُ من خلفَه (٢). قال المصنَّفُ: إسنادُ هذا الحديث لم أقفْ عليه، رواهُ القاضي أبو يعلى، ولأنَّ حدثَ الإمامِ معنَّى يمنعُ انعقادَ صلاةِ المأموم إذا تقدَّمها، فأبطلَها إذا طرأ عليها، كحدثِ المأموم، وهذا لأنَّ صلاةَ المأموم مندرجةٌ في ضمنِ صلاةِ الإمام وتابعةٌ لها، حتَّى نقصَانها، بدليلِ حالة السهو، فكذلك تبطُلُ ببطلانِها.

تركنا هذا القياسَ إذا كان الإمام مُحدِثاً فلم يَعلمانِه حتى فَرَغَا؛ للأثر<sup>(٣)</sup>، على أنَّ فيه روايةً بالبُطلان أيضاً، اختاره أبو الخطاب في «الانتصار». وهكذا نقولُ على المذهبِ فيمن سبقَه الحدثُ، فلم يعلَم به ولا المأمومُ حتَّى فرَغا، لا يعيدُ المأموم، وأولى؛ لأنَّ الطارئ لم يمنع الانعقاد، خلاف المقارن.

ووجهُ عدم البُطْلَان. وهو مذهب الشافعيُّ (٤). : عدمُ استخلاف معاويةَ لمَّا طُعِنَ، وصلَّى كلُّ إِنسانٍ لنفسه (٥). رواهُ الإمامُ أحمد في «مسائل صالح» عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ (٢)،

<sup>(1) «</sup>المبسوط» 1/ ۱۸۱.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (٣٨٣)، وقال بعده: لم أكتبه إلا من هذا الوجه.
 وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» ١/ ٤٨٨)، وقال: لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه الدارقطني (١٣٦٨) عن البراء، قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم، وليس هو على وضوء، فتمَّت للقوم، وأعاد النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وقد روى معنى ذلك أيضاً عن عمر برقم (١٣٧١)، وعن عثمان برقم (١٣٧٢)، وعن ابن عمر برقم (١٣٧٣) و(١٣٧٤). قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» ١١٤٢/٢ عن حديث البراء: لا يصحُّ.

<sup>(3) «</sup>المجموع» ٤/ · ١٤١ – ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) الخبر أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/١٣٪ ، ونقله عنه الذهبي في «السير» ٣/١٤٣.

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه في «مسائل» الإمام أحمد برواية ابنه صالح، وأشار الإمام أحمد إلى هذا الخبر في «مسائله» كما في رواية ابنه عبد الله ٢/ ٣٦٥ دون أن يسندها.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٦٨٧) بالإسناد المذكور، وأخرجه البيهقي في «سننه» ٣/ ١١٤ من طريق عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي.

واستخلافُ عمرَ لعبدِ الرحمن (١) لمَّا طُعِن، رواه البخاريُّ (٢).

وقال القاضي: إنْ بَطَلت صلاتُه بتركِ فرضٍ كالقراءةِ، بطَلَتْ صلاتُهم، روايةً واحدةً، وإنْ كان بفعلٍ منهيِّ عنه، كالكلامِ والحدثِ والعملِ الكثيرِ، فعلى روايتين.

وهكذا ذكر الشيخُ فخر الدين (٣) في «التلخيص».

وذكر الشيخُ موفَّقُ الدين: أنَّه إذا اختل من الإمام غيرُ الحدث من الشروط، كالستارة (ئ) واستقبالِ القِبلة، لم يُعُفَ عنه في حقِّ المأموم؛ لأنَّ ذلك لا يخفى غالباً، بخلافِ الحدثِ والنجاسةِ، وكذا إنْ فسدَتْ صلاتُه بتركِ ركنٍ، فسدتْ صلاتُهم. وإنْ فسدَتْ لفعلِ يُبطلُ الصلاةَ، فإنْ كان عمداً، فسدتْ صلاةُ الجميع، وإنْ كان من (٥) غير عمدٍ، لم تفسد صلاة المأموم، نصَّ عليه في الضحكِ من الإمام. وعن الإمام أحمد فيمن سبقَه الحدثُ روايتان، إحداهُما: أنَّ صلاةَ المأمومينَ تفسُد؛ كتركِ (١) الشرط (٧). وقد ثبت الحكمُ في الشرط: بأنَّ عمرَ تركَ القراءة في المغرب، ثم قال: لا صلاة إلَّا بقراءة. ثُمَّ أعادَ وأعادَ الناسُ (٨). قال:

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ابن عوف،

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٧٠٠) مطولاً .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله، محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية، الحرَّاني، الفقيه المفسَّر، شيخ حرَّان وخطيبها، وله تصانيف كثيرة منها: «التفسير الكبير» في مجلدات كثيرة، ومنها ثلاثة مصنفات في المذهب، على طريقة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» للغزالي، أكبرها «تخليص المطلب في تلخيص المذهب» وهو الكتاب الذي أشار إليه المصنَّف. وأصغرها: «بلغة الساغب وبغية الراغب». (ت٢٢٦هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ١٥١- ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) في (م): اكستر العورة.

<sup>(</sup>٥) في (م)، والمغنى: ٤عن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م): «لترك». والمثبت من «المغنى».

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): «فيه».

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٣٨٢ عن الشعبيّ وإبراهيم النخعيّ. وأخرج أيضاً البيهقي ٢/ ٣٤٧ ، ٣٤١ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يصلّي بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟! قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً. قال: فلا بأس إذاً. قال البيهقي: وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم، ويرويه أيضاً عن رجل، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن عمر، بمعنى رواية أبي سلمة، ويضعف ما روي في هذه القصّة عن الشعبي وإبراهيم=

والصحيحُ: الأولى، واحتجَّ باستخلافِ عمرَ لعبدِ الرحمن، والشرطُ آكد؛ لأنَّه لا يُعفَى عنه بالنسيان، بخلاف المُبْطِل(١١). انتهى كلامه.

وقال الشيخُ مجدُ الدين. بعد حكاية كلام القاضي السابق. : الأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّهما سواءً في(٢) الإمام، فكذلك في حتَّ المأموم. وعندَ مالك: إنْ تعمَّد المُفسِدَ، فَسَدتْ صلاتُهم، وإنْ كان لِعُذْرِ، لم تفسُد (٣)، كما قلنا فيما إذا صلَّى بهم مُحدِثاً.

وذكر أبوبكر عبدُ العزيز في مسألةِ سَبْقِ الحدثِ للإمام: أنَّ صلاةَ المأموم تبطلُ، روايةً واحدةً.

وذكر المصنِّفُ في اشرح الهداية؛ أنَّ هذا اختيارُ أكثرِ الأصحاب.

قوله: (وعنه: لا تبطلُ، ويتمُّونَها جماعةً).

وإن استخلفَ كلُّ طائفةٍ رجلاً وأوقعوهَا جماعاتٍ، جاز.

وهذا ينبغي أنْ يكونَ في غير الجمعة، أمَّا في الجمعة، فلا يجوز.

قوله: (أو فرادى) هذا في غير الجمعة، أما في الجمعة، فإنْ قلنا بجوازِ الاستخلاف، فلم يفعل، وأتمُّوا فرادى، لم تجزئهُم جمعتُهم. قال في «شرح الهداية»: قولاً واحداً؛ لأنَّ ما اشتُرِطَ لأوَّلِ ركعةٍ من صلاةِ الجمعة، اعتُبِر (٤) للثانية، كسائرِ الشُّروط.

وإنْ قلنا: بمنع الاستخلافِ، فأتمُّوا فرادى، فقيل: لا تجزئهم جمعةً؛ لأنَّ الجماعة شرطٌ، ولم يوجد في جميعها، فأشبه اختلالَ العدد، وعلى هذا: هل يتمُّونَها ظهراً، أو يستأنفونَها. ينبغي أنْ تكونَ كمسألة اختلالِ العدد؛ لأن المسألةَ مُعتبرَة. وقد صرَّحَ بعضُ الأصحاب بأنَّهم يتمُّونَها ظهراً.

<sup>=</sup> النخعي أن عمر أعاد الصلاة، بأنهما مرسلتان. قال: وأبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد. اهـ. وأخرج أيضاً ٢/ ٣٨٢ من طريق الشعبي، عن زيادة بن عياض قال: صلَّى عمر فلم يقرأ، فأعاد.

<sup>(</sup>١) «المغنى؛ ٢/٢ ٥ ٥-٧٠٥ .

<sup>(</sup>۲) بعدها في (م): ٤حق٤.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): قصلاتهم».

<sup>(</sup>٤) في (م): قواعتبر.

وفي قضاءِ المسبوقين ما فاتّهم جماعةً وجهان.

ومن اثتمَّ في فرضٍ بمتنفَّلِ، أو مفترضٌ بغيره، لم يصعَّ. وعنه: يصعُّ (١). وإن اثتمَّ مقيمٌ بمسافرٍ، جاز، ويُتمُّ إذا سلَّم إمامُه.

النكت

وقيل: تجزئهم جمعةً، إذا كانوا قد صلُّوا معه ركعةً، كالمسبوق.

وقيل: تجزئهم جمعةً بكلِّ حالٍ؛ لأنَّهم لمَّا منعوا الاستخلاف، دلُّ على بقاءِ حكمِ الجماعة.

قال الشيخ مجدُ الدين: والأوَّلُ أشبهُ بمذهبنا، والمسبوقُ أدركَ ركعةً من جمعةٍ تمَّت شرائطُها وصحَّت، فجازَ البناءُ عليها. ومسألتنا بخلافه.

قوله: (وفي قضاءِ المسبوقين ما فاتَهم جماعةً وجهان).

وحكى بعضُهم روايتين، وصرَّح في «المغني» (٢) بأنَّ المسألة تُخرَّجُ على مسألةِ الاستخلاف، وعلى هذا يكون كلامُه في «المقنع» (٣) عقيبَ هذه المسألة: وإنْ كان لغير عذرٍ، لم يصحَّ، أي: في هذه المسألة ومسألةِ الاستخلاف؛ لأنَّ المسألتين في المعنى واحدة، وذكره المصنِّفُ في «شرح الهداية»، وذكر بعضُهم في الاستخلاف لغير عذرٍ روايتين.

وحكى الشيخُ مجدُ الدين: أنَّ الصحَّة في المسبوقين ظاهرُ رواية مهنًا عن أحمد، وعدمها منصوصُ الإمام أحمد في رواية صالح. وهذه المسألةُ في غير الجمعة، أمَّا في الجمعة فلا يجوز. قطع به المصنَّف، تابعاً فيه من تقدَّمه من الأصحاب؛ لأنَّ الجمعة إذا أتيمت مرَّةً في مسجدٍ، لم يجزُ أنْ تقامَ فيه مرَّةً أخرى؛ لأنَّه لا يجوزُ أنْ تُصلَّى الجمعةُ الواحدةُ جماعةً بعد جماعةٍ، وسائرُ الصلوات بخلافه.

قال في «المحرر»: (ومن التمَّ في فرضٍ بمتنفّل، أو مفترضٌ بغيره. لم يصحّ، وعنه: يصحُّ).

قوله: «أو مفترض بغيره» ظاهرُه: أيَّ فرضٍ كان، ولو اختلفا في الأفعال. وذكره في «الرعاية»، وصرَّح به في «شرح الهداية»، فذكر مفرِّعاً على الجواز:

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): قوالمذهب الصحة،

<sup>. 011-01·/</sup>Y (Y)

<sup>.</sup> Tq · /T (T)

ومن ركعَ أو سجدَ قبلَ إمامِه سهواً، ثم ذكر فلم يَعُدُ إلى متابعتِه حتى أدركه، أو المحرر تعمَّد سبقَه ابتداءً، لم تبطلُ صلاتُه عندَ القاضي، وقيل: تبطل.

وإنْ سبقَه بركنِ عمداً، ولم يدركُهُ فيه. فسدتْ صلاتُه. نصَّ عليه. وإنْ كان سهواً أو جهلاً، لغَتْ تلك الركعةُ فقط، كالسبقِ بركنين (١). وعنه: يعتدُّ بها. وخرَّج منها الأصحاب صحَّةَ الصلاةِ مع العمد.

فمتى اختلفَ عددُ ركعاتِ الصلاتين، وصلاةُ المأموم أكثرهما: كالظهر<sup>(٢)</sup> والمغرب النكت خلف مصلِّي الفجر، وكالعشاء خلف مصلِّي التراويح، فإنَّه يصحُّ. نصَّ عليه. ويُتِمُّ إذا سلَّم إمامُه، كالمسبوقِ، وكالمقيم خلفَ القاصر.

وإنْ كانت صلاةُ المأموم أقلَّهما، كالفجر خلف مصلِّي الظهر أو المغرب، صعَّ أيضاً على منصوصِ أحمد والشافعيِّ. ومن أصحابِهما من منعَ الصحَّة هنا، بخلافِ عكسه؛ لتعذَّرِ دوام المتابعة، كما منعنًا من الاقتداءِ بمن يصلِّي الكسوف.

قال: وهذا ليس بشيء، لأنّنا قد التزمنا مثلَه في استخلافِ المسبوق، وفيمن صلَّى ركعةً منفرداً، ثم صارَ مأموماً. فعلى هذا يُفارقُ إمامَه في الفجر إذا نهض الإمامُ إلى الثالثة، وفي المغرب إذا نهض إلى الرابعة، ثم يُتِمُّ ويُسلِّم؛ لأنَّها مفارقةٌ لعذرٍ، وإنْ شاءَ انتظرَه حتى يسلِّم معه، كاستخلافِ المسبوق. وحَلُّ كلام الرجل بعضُه ببعضٍ أولى.

وقال في «الرعاية»: ثمَّ إذا تمَّ فرضُه قبل فراغِ إمامه هل ينتظره، أو يسلَّم قبلَه، أو يخبَّر؟ فيه أوجه، لكنْ ينبغي أنْ يُعرفَ أنَّ جماعةً من الأصحابِ مَقتضى كلامهم: أنَّ الخبرة فيه أوجه، لكنْ ينبغي أذا اتفقت الأفعالُ خاصةً، وأنَّ الائتمامَ مع اختلافي للأفعال مانعٌ من الصحَّة قولاً واحداً، بل صريحُ كلامهم.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): السهوأ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الظهر».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الأفعال».

ومن زُحِم أو سَها أو نام حتى فاتَه مع الإمامِ ركنٌ غيرُ الركوع، أتى به، ثُمَّ لحقه. وإنْ فاتَه رُكنَان فأكثر، أو الركوعُ وحده، تابعَه، ولَغَتْ ركعتُه، وقامت التي تليها مقامَها، وعنه: إن خاف فوتَ الركعةِ الأُخرى، فكذلك، وإنْ لم يخف، أتى بما ترك وتبعه، وصحَّت ركعتُه. ومتى أمكنَ المزحومُ أنْ يسجدَ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجلِه، لزمَه ذلك وأجزأه.

وإذا ركعَ الإمامُ، فأحسَّ بداخلٍ، استُجبَّ انتظارُه قدراً لا يشقُ إلَّا مع كثرةِ الجمع، وقيل: لا يُستحَبُّ.

النكت

والشيخُ موفق الدِّين يختارُ أيضاً: أن الخلافَ فيما إذا اختلفت وكانت صلاةُ المأمومِ أكثرهما عدداً، كالعشاء خلفَ التراويح. وصاحب «المحرر» عنده الخلاف في ذلك، وفيما إذا كانت صلاةُ المأموم أقلَّهما عدداً. ومن أصحابنا من منعَ المغربَ خلف العشاء؛ لإفضائِه إلى جلوسٍ في غير محلِّه، وإنْ أجازَ الفجرَ خلفها.

قوله: (وإذا ركعَ الإمامُ فأحَسَّ بداخلٍ (١)، استُحِبُّ انتظارُه).

ظاهرُه: اختصاصُ الحكمِ بالراكعِ، وكذا هو ظاهرُ كلامِ جماعةٍ، وصرَّح جماعةٌ: بأنَّ حالَ القيامِ كالركوعِ في هذا. وصرَّح المصنِّفُ في «شرح الهداية» بأنَّ التشهُّدَ كالركوعِ، على الخلافِ وأولى؛ لئلَّا يفوتَه أصلُ فضيلةِ الجماعةِ. وقال في «التلخيص»: ومهما أحَسَّ بداخلٍ، استُحِبَّ انتظارُه على أحدِ الوجهين. وقال في «الرعاية». بعدَ ذكرِ مسألةِ الركوعِ في حالِ تشهُّدِه. : وقيل: وغيرُه وجهان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (براكع). والمثبت من عبارة (المحرر).

### باب الإمامة

لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتان، ويتخرَّجُ أنْ تصحَّ فيهما. المحرر ولا تصحُّ إمامةُ المرأةِ، ولا الخنثى، إلَّا بالنساءِ.

ولا تصحُّ إمامةُ كافرٍ، ولا أخرسَ.

وإن ائتمَّ بفاستِ من يعلمُ فسقَه، فعلى روايتين. ومن أمَّ قوماً مُحدِثاً، أعادوا، إلَّا أنْ ينسى حدثُه حتى يفرغَ، فيعيدُ وحدَه<sup>(١)</sup>.

قوله: (لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ: روايتان، ويتخرَّجُ أنْ تصحُّ<sup>(۲)</sup> فيهما).

النكت

هذا التخريجُ إنَّما هو في الفرضِ، أمَّا النفلُ فلا تخريجَ فيه ،لكن فيه روايتان منصوصتان. ولو ذكرَ التخريج قبلَ مسألةِ النفلِ، كان هو الصوابَ.

والتخريجُ ذكرَ جماعةٌ أنَّه مِن مسألةِ المفترضِ خلفِ المتنفَّلِ. وذكره ابنُ عقيل في ابنِ عَشْر. قال: بناءً على وجوبِ الصلاةِ عليه. وذكر الشيخُ موفقُ الدين في (روضته) في الصبيِّ المميِّز: أنَّه يكلَّفُ. يعني عن الإمام أحمد.

وهذه العبارةُ إن حُملت على ظاهرِها، ففيها نظرٌ، ولم أجدُ ما يعضدُها. وجماعةٌ من الأصحابِ يأبون هذا التخريج، وهو قولُ القاضي؛ لأنّه نقصٌ يمنعُ قبولَ شهادتِه وخبرِه، فهو غيرُ مؤتمنٍ شرعاً، فأشبهَ الفاسقَ، ولأنّ به نقصاً يمنعُ قبولَ الشهادةِ والولايةِ، فأشبهَ المرأة، وعكسُ ذلك مسألةُ الأصلِ.

وأطلق في «المحرَّر» الخلاف في صحَّة إمامتِه. وقطعَ غيرُ واحدِ بصحَّةِ إمامتِه بمثله، منهم الشيخُ في «الكافي»(٤).

قوله: (وإن اثتمَّ بفاسقٍ من يعلمُ فسقَه، فعلى روايتين).

<sup>(</sup>۱) بعدها في (د): «دونهم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يصح».

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَضِمْ النَّاظِرُ وَجَنَّهُ الْمِنَاظِرِ ۗ صُ ٢٦ .

<sup>. 27 • /1 (2)</sup> 

ومن عَلِمَ أَنَّ إمامَه أَخَلَّ بما هو شرطٌ أو ركنٌ في مذهبه، دونَ مذهبِ إمامِه، لم يصحَّ ائتمامُه به، وعنه: يصحُّ.

وتكرهُ إمامةُ الأقلفِ(١)، وتصحُّ.

وفي إمامةِ أقطعِ اليدِ أو الرِّجْلِ بالصحيح وجهان.

ومن عَجَزَ عن ركنٍ أو شرطٍ، لم تصعَّ إمامتُه بقادرٍ عليه، إلَّا المتيممَ بالمتوضئِ، والجالسَ بالقائم؛ إذا كان إمامَ الحيِّ وجلسَ لمرضٍ يُرجَى بُرْؤه، ويأتمُّون به جلوساً، فإنْ قاموا، جاز، وقيل: لا يجوزُ. إن ابتداً بهم قائماً، ثُمَّ اعْتُلَّ فجلس، أَتَمُوا(٢) خلفَه قياماً.

النكت

قوله: «من يعلمُ فسقَه» يعني: إنْ جهلَ فسقَه، صحَّت، وهو مرجوحٌ في المذهبِ، بل المذهبُ المنصوصُ الإعادةُ، عَلِم أو لم يَعلم. وأومأ الإمامُ أحمدُ في مواضعَ إلى أنَّه يعيدُ<sup>(٣)</sup> خلفَ المتظاهِر فقط.

قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: وهذا أحسنُ. واختارَ الشيخُ موقّقُ الدين: بأنَّ الجمعةَ تُصلَّى خلفَ الفاسقِ<sup>(٤)</sup>. وهل يُعيدُها ظهراً؟ على روايتين، قال: وتوجيهُهما بما وجّهنا به غيرَهما صحّةً وبطلاناً.

وذكر الشيئُ شمسُ الدين (٥) في «شرحه»: أنَّها تُعادُ في ظاهر المذهبِ. وعن أحمد: لا تعادُ (٦). قال في «الرعاية»: وهي أشهرُ. وهذا هو الصحيحُ؛ لأنَّ الدليلَ على فعلِها خلفَه. وإنْ كان صحيحاً. اقتضَى صحَّتَها، لمن تأمَّله.

<sup>(</sup>١) هو الذي لم يختن. «المطلم» ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) في (م): «التموا».

<sup>(</sup>٣) في (م): قيميدها،

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْمغنى ٢٤ / ٢٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الفرج، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، عرض على عمه موفق الدين كتاب «المقنع» وشرحه عليه. (ت٦٨٢هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الشرح الكبير ٤ ٤/ ٣٦١.

وألحقَ الشيخُ بالجمعةِ العيدَ<sup>(١)</sup>. وهو متوجِّة. وذكرَ في «الكافي» الروايتين في إمامةِ الفاسقِ، ثُمَّ قال: ويَحتملُ أنْ تصحَّ الجمعةُ والعيدُ دونَ غيرِهما<sup>(٢)</sup>. وأطلقَ هنا الروايتين، كقولِ بعضِهم.

وقطع في «شرح الهداية» بأنْ يحملُها في الفرضِ، ليردَّ بذلك الحجَّة (٣) مِنْ أمرِه عليه الصلاةُ والسلام بإعادةِ الصلاةِ خلفَ أثمَّةِ الجورِ (٤)، بناءً منه: أنَّهم كانوا يؤخِّرونها حتَّى يخرجَ الوقتُ بالكلِّيَّةِ. وتبعَ الشيخَ موفقَ الدين وغيرَه على هذا (٥).

وقد قالَ صالح في «مسائلِه»(٢): وسألتُه عن الصلاةِ يومَ الجمعةِ إذا أخَّرها؟ قال: يصلِّيها لوقتها، ويصلِّيها مع الإِمامِ. وهذا فيه نظرٌ، ولا يُعرَفُ عن الأمراءِ في ذلك الزمانِ، وهو ما ذكره غيرُ واحدٍ في شرحِ الحديثِ. وعلى هذا: لا حجَّةَ فيه، وقطعَ في «شرح الهداية» بأنَّ الجمعةَ محلَّه هنا.

قوله: (وأولى أهلِ الإمامةِ بها أقرؤهم ...<sup>(٧</sup>إلى آخره<sup>٧)</sup>).

هذا يعطي: أنَّه إذا تقدَّم غيرُ المستحِقِّ، يجوزُ مع تركِ الأولَى. وهذا معنى كلامِ ابنِ عقيلِ وغيرِه، فإنّه قال: تصحُّ الإمامةُ، لكنْ يكونُ تاركاً للفضيلةِ، وقد تقدَّمَ كلامُه في روايةِ صالح: هو أولَى بالصلاةِ. وكلامُه مطلقٌ في إذنِ المستحِقِّ وغيرِها، وكلامُ المصنَّفِ في «شرح الهداية» يقتضي أنَّ تقديمَ غيرِ المستحِقِّ من غيرِ إذنِ المستحِقِّ له يكرهُ؛ لأنَّه قال في

<sup>(</sup>١) قالمغنى، ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) والكافيَّ ١/ ٤١٦ – ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «على». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «المغني؛ ٣/ ٢١-٢٢، وقالشرح الكبير؛ ٤/ ٣٥٩-٣٦٠، وقالإنصاف؛ ٤/ ٣٦٠-٣٦١.

<sup>. 107-100/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧-٧) في (م): اإذا عرف ما يعتبر للصلاة».

صورةِ الإذنِ له: جاز، ولم يُكره. نصَّ عليه. وهذا يقتضي: أنَّه يكرهُ من غيرِ إذنِ. وكلامه في «المغني» يحتملُ بين كراهةِ الأولَى وكراهةِ التنزيهِ، وأنَّه قال: وهذا تقديمُ استحبابٍ، لا تقديمُ اشتراطِ ولا إيجابٍ، لا نعلمُ فيه خلافاً. فلو قدِّمَ المفضولُ، كان ذلك جائزاً؛ لأنَّ الأمرَ بهذا أمرُ أدبِ واستحبابِ(١).

وكلامُ الإمام أحمدَ في روايةِ مهنّا، يدلُّ على أنَّه تقديمُ إيجابٍ، وأنَّ الناسَ لو أرادوا تقديمَ غيرِ المستحِقِّ، تقديمَ غيرِ المستحِقِّ، لم يجزْ لهم. فصارَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ. فأمَّا مع إذن المستحِقِّ، فيجوزُ من غيرِ كراهةٍ. نصَّ عليه. وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكِ والشافعيِّ؛ لقوله في الخبر: «إلَّا بإذنه»(٢).

قال المصنِّفُ في «شرح الهداية» بعدَ أنْ قطعَ بهذا، واحتجَّ بهذا الخبرِ، قال: ويعضدُه عمومُ ما رَوى أبو هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يحلُّ لرجلٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَوُمَّ قوماً، إلَّا بإذنهم». رواه أبو داود (٣). انتهى كلامه.

وقال بعضُ أصحابِنا: يُكره، وهو قولُ إسحاقَ. وقال الإِمامُ أحمد في «رسالتِه في الصلاةِ» رواية مَهَنا (٤)، وقد جاءَ في الحديثِ: «إذا أمَّ القومَ رجلٌ وخلفه من هو أفضلُ منه، لصلاةِ» (م) إلى أنْ قال: فالإمامُ بالناسِ، المقدَّمُ بين أيديهم في الصلاةِ على

<sup>(</sup>۱) «المغني» ۳/۲۷.

 <sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأحمد (١٧٠٦٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً،
 وفيه: قولا يَوْمَنَّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلَّا بإذنه.

<sup>(</sup>٣) في استنه» (٩١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَسَالَةُ الصَّلَاةِ ﴾ أوردها القاضي أبو يعلى بتمامها في ﴿ طبقات الحنابلة ﴾ ٣٨٠-٣٥٠ في ترجمة مهنا ابن يحيى الشامي. والكلام الذي نقله المصنَّف عن الإمام أحمد فيها ٣٦٠-٣٥١ .

قال الإمام الذهبي في «السير» ١١/ ٣٣٠. بعد نقله كلام ابن الجوزي في أن من مصنفات الإمام أحمد كتاب «رسالة في الصلاة». : هو موضوعٌ على الإمام. اه.

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «المدخل المفصل» ٢/ ٦١٧ : وهي ثابتة من رواية تلميذه مهنا، ولا عبرة بمن شكك في نسبتها، بدءاً من الإمام الذهبي . رحمه الله تعالى . في «السير» ونهاية إلى بعض أهل عصرنا، وقد فنّد ذلك في رسالةٍ مطبوعةٍ الشيخ حمود بن عبد الله التويجري باسم «التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤/ ٣٥٥ ، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٧٨٩ ، والطبراني في «الأوسط» (٤٥٨٢) بنحوه.

الفضل، ليس للناسِ أنْ يُقدِّموا بين أيديهم إلَّا أعلمَهم باللهِ، وأخوفَهم له، ذلك واجبٌ عليهم ولازمٌ لهم، فتَزْكُو صلاتُهم، وإنْ تركوا ذلك، لم يزالوا في سِفالٍ وإدبارٍ، وانتقاصٍ في دينهم، وبعدٍ من اللهِ، ومن رضوانِه وجنَّتِه. هذا (١) كلامُه.

قوله (٢): (إذا عَرَفَ ما يُعتَبرُ للصلاةِ).

أي: من فرض ومسنون، وليس المرادُ بهذا معرفة أحكام سجودِ السهوِ ونحوهِ. هذا معنى كلامِه في «شرح الهداية» فإنَّه قال: ولأنَّنا إنَّما نقدَّمُ القارئَ، إذا كانَ عارفاً بما تحتاجُ إليه الصلاةُ من الفروضِ والواجباتِ، فحينئذٍ قد تساويا فيما تفتقرُ إليه الصلاةُ، لكن امتازَ بجودةِ القراءةِ وكثرتِها، والقراءةُ ممَّا يُؤتَى بها في الصلاةِ لا محالةَ، فرضاً وسنَّة، وامتازَ الفقيهُ بما تنطوي عليه من السهوِ، وهو متوهَّمُ الوجودِ، والأصلُ عدمُه.

قال الأصحابُ في بحثِ هذه المسألةِ: ولأنَّ فضيلةَ القراءةِ والإكثارِ منها متحقَّقٌ، وما ينوبُه في الصلاةِ من الحوادثِ غيرُ متحقَّقٍ، بل الأصلُ عدمُه، مع أنَّا قد اعتبرنَا العلمَ بأحكامِها<sup>(٣)</sup>.

وقال ابنُ عقيلٍ: وإنَّما يكونُ القارئُ أحقَّ من الفقيهِ، إذا كان يَحفظُ ما يُحتاجُ إليهِ في الصلاةِ، فأمَّا إنْ كان لا يُحسِنُ ذلك، قدَّمنا الفقية؛ لحفظِ الأركانِ والواجباتِ وسجودِ السهو وجبراناتِ الصلاةِ. انتهى كلامه.

وكلامُه في «المحرَّر» يحتملُه، ولعلَّ الجمعَ بين كلاميه أحسنُ، وفي اعتبارِ هذا القيدِ وجهان، وهو أنْ يكونَ الأقرأُ جاهلاً بما يُحتاجُ إليه في الصلاةِ، فإنْ كان لا يُميِّزُ مفروضَها من مسنونِها، ففي تقديمهِ على الفقيهِ وجهان، أحدُهما: يقدَّمُ. قال في «شرح الهداية»: وهو ظاهرُ كلام أحمدَ المنصوص؛ ولأنَّ القراءةَ ركنُ الصلاةِ، بخلافِ الفقهِ، وكان الممتازُ بما

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٦٤ : وفيه الهيثم بن عقاب، قال الأزدي: لا يعرف، قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات». اهـوالسفال: نقيض العلاء. «لسان العرب» (سفل).

 <sup>(</sup>۱) بعدها في (م): «آخر».

 <sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: (وكذا ينبغي أن يكون حكم ولاية الصبيّ ونحوه؛ جاء في الأصل بعد قوله: (قدّموا
قريشاً ولا تقدموها، ونقلناه إلى هنا. كما في المطبوع. ليوافق عبارة (المحرر).

<sup>(</sup>٣) في (م): قبأحكامه.

جنسُه ركنٌ للصلاةِ أُولَى. والثاني: الفقيهُ أُولى، وإنْ لم يحسنْ غيرَ الفاتحةِ، اختارَهُ ابنُ عقيلٍ؛ لأنَّه امتازَ بما لا يُستغنَى عنه في الصلاةِ، والجاهلُ قد يتركُ فرضاً، ظنَّا منه أنَّه سنَّةً، قال: وهذا الوجهُ أحسنُ.

ووجدتُ في كتابِ ابن تميم: أنَّ هذا الوجهَ هو المنصوصُ.

قال أحمدُ في روايةِ صالح<sup>(۱)</sup>: ينبغي للذي يقرأُ القرآنَ أنْ يتعلَّمَ من السُّنَّةِ ما يقيمُ به صلاتَه، فهو حينئذِ أُولَى بالصلاةِ.

وقد عُرِفَ ممَّا تقدَّمَ: أنَّه مع علمِه أفعالَها، هل يُعتَبرُ العلمُ بما يطرأُ من السهوِ ونحوِه؟ ويؤيِّدُ ما تقدَّمَ: أنَّ القاضيَ قال في «الجامع»: فإنْ كان المؤذِّنُ فاسقاً، فهل نعتدُ<sup>(٢)</sup> بأذانِه؟ ظاهرُ كلام أحمدَ: أنَّه لا يُعتَدُّ به.

قال في روايةِ أبي داودً، في المؤذِّنِ يسكرُ: يُنَحَّى.

وقال في روايةِ جعفر بن محمَّدٍ. في الرجلِ يؤذُّنُ وهو سكرانُ. : لَعزلُ المؤذِّنِ أهونُ من الإمام.

وقال في روايةِ ابنِ بنتِ معاويةً بن عمرو، في المؤذِّنِ يصعدُ المنارةَ وهو سكرانُ؟ لا، ولا كرامةً، ليس مثلُه من أذَّنَ.

قال القاضي: وظاهرُ هذا: أنَّه ليسَ من أهلِه؛ لأنَّه أمرَ بصرفِه، وعلَّلَ؛ بأنَّه ليس بعدلٍ، قال: ويجبُ أنْ يُقالَ فيه ما في إمامةِ الفاسقِ، وفي صحَّتِها روايتان، كذلك الأذانُ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ بنُ تيميَّةَ في «تعليق المحرَّد»: وفي أذان الفاسقِ روايتان، أي: في الإجزاءِ، فأمَّا ترتيبُ الفاسقِ مؤذّناً، فلا ينبغي أنْ يجوزَ، قولاً واحداً، كما قيل: في نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحقِّ وجهان، وإن لم تجز توليته قولاً واحداً.

وقد تضمَّنت هذه المسألةُ صحَّةَ إمامةِ الجاهلِ، وعلى هذا تصحُّ ولايتُه، وإنْ كانَ غيرُه أرجحَ، لاسيَّما إنْ رجَّحناه على القارئ.

<sup>. 114/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿يعتدُّۥ

ثُمَّ افقهُهم، ثُمَّ أقدمُهم هجرةً، ثُمَّ أسنُّهم، ثُمَّ أشرفُهم، على ظاهر كلامِه. المحرد

وقال الخِرَقيُّ: الأولى. بعدَ الأفقهِ. : الأسنُّ، ثُمَّ الأشرفُ، ثُمَّ الأقدمُ هجرةً. وقال ابنُ حامدٍ: الأشرفُ، ثُمَّ الأقدمُ هجرةً، ثُمَّ الأسنُّ.

ولا يقدَّمُ على إمامِ المسجدِ وصاحبِ البيتِ إلَّا ذو سلطانٍ، وقيلَ: يقدَّمان عليه، ويقدَّمُ الحرُّ على العبدِ، والحَضَريُّ على البدويِّ، والمقيمُ على المسافرِ، والبصيرُ على الأعمى. وقال القاضي: هما سواءٌ.

وقطعَ القاضي في «الأحكامِ السلطانيَّةِ» (١) أنَّ من شرائطِ صحَّةِ ولايةِ إمامةِ الصلاةِ النكت العدالةَ والعلمَ بأحكامِ الصلاةِ.

ورأيتُ في كلام الشيخِ تقيِّ الدين ما يدلُّ على أنَّ ولايةَ الفاسقِ مبنيَّةٌ على صحَّةِ إمامتِه، وقالَ: لم يتنازعوا، فإنَّه لا ينبغي توليتُه، لكنْ لعلَّ القاضي فرَّعَ على مشهورِ المذهبِ، وهو عدمُ صحَّةِ إمامةِ الفاسقِ. وكذا ينبغي أنْ يكون حكمُ ولايةِ الصبيِّ ونحوِه.

قوله: (ثُمَّ أقدمُهم هجرةً) معنى تقديم (٢) الهجرةِ: السبقُ إلينا بنفسِه من دارِ الحربِ فقط، هذا معنى كلامِ جماعةٍ، منهم صاحبُ «الفصول»، و«المغني» (٣). فلا يُرجَّحُ بسبقِ آبائه (٤) إلى الإسلامِ، على ظاهرِ كلامِ الأصحابِ. ولم أجد فيه خلافاً. وقطع المصنَّفُ في «شرح الهداية» وغيره بتقديم من سبقَ آباؤُه مهاجرين إلينا، وعندَ الآمديِّ: يُقَدَّمُ بسبقِ آبائِه فقط؛ لانقطاعِ الهجرةِ بعدَ الفتح، فهذه ثلاثةُ أقوالٍ في المسألةِ.

وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ بعدَ ذكرِه قولَ النبيِّ ﷺ: ﴿وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنهُ ﴿وَالْ قال: فَمَنْ سَبِقَ إِلَى هَجِرِ السَّيِّئَاتِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا ، فَهُو أَقَدَمُ هَجْرَةً ، فَيقَدَّمُ في الإمامةِ.

<sup>(</sup>۱) ص۱۰۱-۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) في (م): قدم».

<sup>. 18/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في (م): (إمامه). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠)، وأحمد (٦٩٨٢) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

ومعنى الأشرف: أنْ يكونَ قُرشيًا، ذكرَهُ المصنِّفُ في «شرح الهداية» وغيره. وذكرَ في «المغني» (١): أنَّ الشرفَ يكونُ بِعُلُوِّ النَّسبِ، وبكونِه أفضلَ (٢) في نفسهِ، وأعلاهم قدراً، واحتجَّ بقولِ النبيِّ ﷺ: «قدِّمُوا قريشاً، ولا تَقَدَّمُوها» (٣).

قوله: (ويُكْرَه أنْ يؤمَّ قوماً أكثرُهم له كارهون).

أطلقَ العبارة، ومرادُه: كراهةً تكونُ لخللِ بدينِه، أو فضلِه.

قال المصنِّفُ في الشرح الهداية): وعمومُ كلام غيرِه يقتضيه.

أو لشحناءَ بينهم في أمرِ دنيويٌّ، ونحو ذلك.

فأمَّا إنْ كرهوه لأجل سنَّتِه، أو دينِه، فلا كراهةَ في حقِّهِ.

قال المصنِّفُ: وإنْ كان ميلُهم إلى مبتدعٍ، أو فاجرٍ، فالأُولَى أنْ يصبرَ، ولا يلتفتَ إلى كراهتِهم جهدَه.

قال صالحٌ لأبيه (٤): ما تقولُ في رجلٍ يؤمَّ قوماً، ويرفعُ يديه في الصلاةِ، ويجهرُ به آمين، ويفصلُ الوترَ، والمأمومون لا يرضَوْنَ بذلك، ومنهم من يرضى، حتى إنَّ أحدَهم (المتركُ الوترَ لحالِ) التفصيلِ، ويخرجُ من المسجدِ، فترى أن يرجعَ إلى قولِ المأمومين، أم يثبت على ما يأمرُه أهلُ الفقهِ؟

<sup>. 17/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) في (م) و «المغني»: «أفضلهم».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي (٢/ ١٩٤ ترتيب مسنده)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» ٢/ ٥٠٨،
 والبيهقي في «معرفة السنن» (٢١٧) و(٢١٧) عن الزهري مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٨٩٣)، وابن أبي شيبة ١٦٨/١٢-١٦٩ ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٥٢١)، والبيهقي ٣/ ١٢١ عن الزهري، عن ابن أبي حثمة.

قال البيهقي: هذا مرسل، وروي موصولاً وليس بالقوي. اهـ. وقال ابن حجر في افتح الباري، ٦٠ والله المراد عبد الرزاق بإسناد صحيح، لكنه مرسل وله شواهد.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح ٢/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥-٥) في (م): «يترك الوتر حال».

فقال: بل يثبتُ على صلاتِه، ولا يلتفتُ إليهم.

وأطلقَ اعتبارَ قولِ الأكثرِ، وكذا غيرُه. ومنهم من قال: ديانةً.

قال القاضي: والمستحَبُّ أَنْ لا يؤمَّهم؛ صيانةً لنفسِه، فإن استووا، فالأولى: أَنْ لا يؤمَّهم. ذكره (١) الشيخُ شمسُ الدينِ في "الشرح» (٢).

قال ابنُ عقيلٍ: فإن استَووا، استُحِبَّ له إزالةُ الخلافِ بتركِ الإمامةِ. وذكرَ ابنُ الجوزيُّ في «المذهب» فيما إذا استويا وجهين.

واحتج الأصحابُ حيثُ قالوا: يُكُرَهُ. بما يدلُّ على التحريم، ولهذا قال بعضُ الأصحابِ: تَفسدُ صلاتُه إذا تعمَّدَ. وللشافعيَّةِ أيضاً وجهان في التحريم، ونصَّ الشافعيُّ على تحريمهِ، فقال: ولا يحلُّ لرجلٍ أنْ يصلِّي بجماعةٍ وهم له كارهون. نقله الماورديُّ<sup>(٦)</sup> على تحريمهِ، فقال: ولا يحلُّ لرجلٍ أنْ يصلِّي بجماعةٍ وهم له كارهون نقله الماورديُّ وفي حتاب «الحاوي»، وفي «الأمِّ» ما يقتضيه. وكأنَّ الأخبارَ لضعفِها لا تنهضُ للتحريم، وإنْ كانت تقتضيه، فيُستدَلُّ بها على الكراهةِ، كما يُستدَلُّ بخبرٍ ضعيفٍ ظاهرُه يقتضي وجوبَ أمرٍ على ندبيَّةِ ذلك الأمرِ، ولا يقالُ: (ولعلَّ هناك صارفاً عن مقتضى الدليلِ ولم يُذكرُ؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ، وأكثرُهم يخصُّ الكراهة بالإمام، كعبارتِه في «المحرَّر».

ومن كُرِهَت إمامتُه، كُرِهَ الائتمامُ به. قال ابنُ عقيل: تُكرَهُ له الإمامةُ، ويُكْرَهُ الائتمامُ به.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ ذكر ﴾.

<sup>. 2.0/2 (7)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب، الإمام الجليل القدر، الرفيع الشان، صاحب «الحاوي» و «الإقناع» في الفقه، و «أدب الدين والدنيا» و «التفسير» وغير ذلك. (ت ٥٠٥هـ). «طبقات الشافعية الكبرى» / ٢٦٧ .

<sup>. 187/1 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥-٥) كذا جاءت العبارة في (م). وفي الأصل: ﴿لعل صارف....٠.



# باب موقف الإمام والمأموم

المحرر

لا تصعُّ الصلاةُ قدَّامَ الإمامِ بحالِ، ولا عن يسرتِه، إذا لم يكنْ عن يمينِه أحدٌ. ولا يصعُّ أن يقفَ الرجلُ صفًّا وحدَه، إلَّا في صلاةِ الجنازةِ، على قولِ ابنِ عقبلٍ، والمرأةُ مثلُه، إلَّا إذا ائتمَّتْ برجلٍ، ولم تجدِ امرأةٌ تقفُ معها. فإنْ وقفت مع رجلٍ، فهو فَذَّ عندَ ابنِ حامدٍ. وقال القاضي: ليسَ بفذً. وإنْ وَقَفَتْ مع رجالٍ<sup>(۱)</sup>، لم تبطلُ صلاةُ من يليها عندَهما. وقال أبو بكرٍ: تبطل. ومن لم يقف معه إلَّا كافرٌ، أو محدِثُ يعلمُ حدثَهُ، فهو فَذَّ.

النكت

قوله: (لا تصحُّ الصلاةُ قدَّامَ الإمام بحالِ).

الاعتبارُ بالقدمين في الوقوفِ بالأرض، فإنَّ شخصَ المأمومَ قد يكونُ أطولَ، فيتقدَّمُ رأسُه، وإنْ تأخَّرَ قدمُه، فإنْ كان قَدَمُ أحدِهما أكبَر من الآخرِ، فالاعتبارُ بمؤخِّرِ القدمِ، وهي: العَقِبُ؛ وإنْ تقدَّمَ رأسُ القَدَمِ على رأسِ القَدَمِ، كما لو كان القدمُ (٢). ذكره الشيخُ وجيهُ الدينِ بنُ المنجَّى في «شرح الهداية». وأطلقَ في «المحرَّر» عدمَ صحَّةِ الصلاة قدَّامَ الإمامِ، ومرادُه غيرُ حولِ الكعبةِ، فإنَّه إذا استدارَ الصفُّ حولَ الكعبةِ، والإمامُ منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراعِ، صحَّت صلاتُهم. نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ.

قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: ولا أعلمُ فيه خلافاً. وحكاه الشيخُ وجيهُ الدينِ إجماعاً؛ لأنَّ القدمَ إنَّما يُعتَبرُ حكمُه إذا اتَّحدَت جهةُ الإمام والمأمومِ، فأمَّا إذا تعدَّدت، فلا. ألا ترى أنَّ الصفَّينِ المتقابلينِ بين جهةِ الإمامِ ومقابليّه، تصحُّ صلاتُهم، وإنْ كانا في الجهةِ التي بين يدي الإمامِ حيثُ لم يستقبلُوها بوجوهِهم؟! ولعلَّ السببَ في تسويغِ ذلك كثرةُ الخلقِ في الموقفِ، فلو كُلِّفوا القيامَ في جهةٍ واحدةٍ، لَشقَّ ذلك وتعذَّر. وظاهرُ هذا: أنَّه لا فرقَ أن (٢) يكونوا عندَ المسجدِ أو خارجَه، وذكرَ الشيخُ وجيهُ الدينِ: أنَّ هذا إذا كانوا

<sup>(</sup>١) في (م): الرجل!.

 <sup>(</sup>٢) وضع فوق هذه العبارة في الأصل: «كذا». وظنها معدُّوا المطبوع من أصل الكلام، فزادوها في السياق! وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (م): قلمن ٩.

وإنْ وقفَ معه صبيٌّ، فقيل: هو فذٌّ، وقيل: ليسَ بفذٌ، والمنصوصُ: أنَّه فَذٌّ في الفرض دونَ النفل.

ومن خافَ فوتَ الركعةِ، فركعَ فذًا، ثُمَّ دخلَ في الصفِّ والإمامُ في الركوعِ أو الاعتدالِ عنه، صحَّت صلاتُه. وعنه: إنْ علمَ بالنهي عن ذلك، لم تصحَّ، وعنه: إنْ دخلَ في الصفِّ قبلَ رفعِ إمامِه، صحَّتْ. وإلَّا، فلا تصحُّ. ومن فعلَ ذلك لغيرِ غرضٍ، لم تصحَّ صلاتُه، وقيل: تصحُّ.

وإذا أمَّتِ امرأةٌ نساءً، قامت بينهنَّ وسطاً، وكذلكَ إمامُ العراةِ.

النكت

عندَ المسجدِ. وإنْ كانوا خارجَ المسجدِ، فبينَ الإمامِ وبينَ الكعبةِ مسافةٌ في تلك الجهةِ، والذين في بقيَّةِ الجهاتِ بينَهم وبينَ الكعبةِ دونَ تلكَ المسافةِ، ففيه وجهان.

وظاهرُ ما قَدَّمَ في «الرعاية»: أنَّه لا يضرُّ قربُ المأمومِ إلى الجدارِ أكثرَ من الإمامِ مع<sup>(١)</sup> اتَّحادِ الجهةِ، وفيه نظرٌ.

فأمًّا إذا تقابلَ الإمامُ والمأمومُ داخلَ الكعبةِ في صلاةٍ تصحُّ فيها، ففيه وجهان، أحدُهما: تصحُّ، قطع به الشيخُ وجيهُ الدينِ، وهو قولُ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ. والثاني: لا تصحُّ؛ لأنَّه مع كونه قدَّامَ إمامِه مستدبرٌ لبعضِ جهةِ الإمامِ، فأشبةَ ما لو كان قفا المأمومِ في وجهِ الإمام، وهذا بخلافِ ما إذا صلَّوا حولَ الكعبةِ؛ فإنَّه لم يستدبرُ شيئاً من جهةِ إمامِه.

ومرادُ صاحبِ «المحرَّر» أيضاً: غير الصلاةِ جماعةً في شدَّةِ الخوفِ، فإنَّها تنعقدُ مع إمكانِ المتابعةِ. نصَّ عليه. وهو قولُ الأصحابِ. وقطعَ به المصنَّفُ في «شرح الهداية»؛ لعموماتِ النصوصِ في صلاةِ الجماعةِ، ويُعفى عن التقدُّمِ للعذرِ، كما يُعفى عن الاستدبارِ والمشي في صلاةِ الخوفِ غيرِ الشديدِ، وإنْ كان يمكنُهم أنْ يصلُّوا جماعتين أو فرادى بدونِ ذلك، محافظةً على تكثيرِ الأجرِ بإيقاعِ جماعةٍ واحدةٍ، والرَهْرة (٢) والوهن الحاصل في قلوب العدوَّ بذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): (من). و(المبدع) ٢/ ٨٢.

 <sup>(</sup>٢) ليست في (م)، وجاء في السان العرب، (وهر): وهر فلان فلاناً إذا أوقعه فيما لا مخرج له منه. اهـ
 وفي العروس، (وهر): الوهران: الخائف.

وقال ابنُ حامد: لا تنعقدُ الصلاةُ جماعة في شدَّةِ الخوفِ، وحكاه في «المعني» (١) احتمالاً ورجَّحه، فلهذا قالَ الشيخُ مجدُ الدين على عدمٍ صحَّةِ الصلاة قدَّامَ الإمامِ، بقول سَمُرة (٢)بنِ جُندبٍ ٢): «أمرَنَا رسولُ الله ﷺ إذا كنَّا جماعةً، أنْ يتقدَّمَ أحدُنا» حسَّنه الترمذيُ (٣) فأمُرُه بتقدُّمِ الإمامِ ينَهى عن تقدَّمهم عليه ومصافَّتِهم له. تَرْكُ ظاهرِه في المصافَّةِ لنصوصٍ، يُبقي الباقي على الظاهرِ، ولأنَّ وقوفَه عن يسارِه أو خلفَ الصفِّ فَذًا، أحسنُ حالاً وأقربُ إلى معنى الاقتداءِ والمتابعةِ من وقوفِه قدَّامَه، ثُمَّ صلاتُه تبطلُ هناك على أصلِنا، فهنا أولى، ولأنَّ الأصلَ إن كان إنسانٌ يصلِّي لنفسِه (٤)، ويستقلُّ بتأديّةِ فرضِه، ولا يَحمِلُ غيرُه عنه شيئاً، فحثيث (٥) الشرعِ بالجماعةِ أوجبَ فعلَها على ما جاءت به النصوصُ، ولم يردُ في شيءٍ منها الوقوفُ بين يدي الإمام. ثُمَّ ذكرَ قياساً ضعيفاً، وفي المسألةِ أدلَّة ضعيفةٌ.

وقيل: تصحُّ الصلاةُ قُدَّامَ الإمامِ ضرورةً، في عيدٍ أو جمعةٍ وجنازةٍ فقط. وقيل: مطلقاً.

وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ: في مُذهبِ أحمدٌ وغيرِه قولٌ: أنَّ صلاةَ المأمومِ تصحُّ قُدَّامَ الإمامِ مع العذرِ دونَ غيرِه، قال: وهذا أعدلُ الأقوالِ وأرجحُها. وهو قولُ طائفةٍ من العلماء؛ وذلك لأنَّ تركَ التقدُّمِ على الإمامِ غايتُه أنْ يكونَ واجباً من واجباتِ الصلاةِ في الجماعةِ، والواجباتُ كلُها تسقطُ بالعذرِ، وإنْ كانت واجبةً في أصلِ الصلاةِ، والواجبُ في الجماعةِ أولى بالسقوطِ. انتهى كلامُه (٦).

وقد يقالُ: انعقادُ الصلاةِ جماعةً في شدَّة الخوف مع العفوِ عن التقدُّم للعذر يقوِّي هذا القول. وقد تقدَّم ما يدلُّ على الفرق بينهما.

<sup>. 419/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢-٢) أشير فوقها في الأصل إلى أنها نسخة.

<sup>(</sup>٣) في دسننه، (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): «بنفسه».

<sup>(</sup>٥) في (م): الفحث؛.

<sup>(</sup>٦) «مجموع الفتاوى» ٢٤٦/٢٣-٢٤٧ بنحوه.

وإذا بطلت صلاةُ المأموم قُدًّامَ الإمامِ، فهل تبطلُ صلاةُ الإمامِ؟ فيه وجهان. ذكرَهُ ابنُ تميم وغيرُه. والأولَى أنْ يقالَ: إنْ نوى الإمامةَ بمن يصلِّي قدَّامَه مع عليه، لم تنعقدْ صلاتُه، كما لو نوت المرأةُ الإمامةَ بالرجالِ؛ لأنَّه يُشترط أنْ ينوي الإمامةَ بمن يصحُّ اقتداؤه به.

وإنْ نوى الإمامة ظنًّا واعتقاداً أنَّهم يصلُّون خلفَه، فصلُّوا قدَّامَه، انعقدتْ صلاتُه، عملاً بظاهرِ الحالِ، كما لو نوى الإمامة مَنْ عادتُه حضورُ جماعةِ عندَه. ثُمَّ هل تبطلُ صلاتُه؟

ذكرَ المصنّفُ في مسألةِ الأصلِ. إذا لم يأتِه أحدٌ وأحرَم إمامٌ بحاضرِين، فانصرفُوا عنه قبلَ أنْ يُحرِمُوا . احتمالين، وهذا مثلُه:

أحدُهما: تبطلُ؛ لأنَّا تبيُّنَّا أنَّه نوى الإمامةَ بغيرِ مأمومٍ.

والثاني: يتمُّها منفرداً؛ لأنَّ إحرامَه إماماً انعقدَ، لكنْ تعذَّرتِ الإمامةُ في الدوامِ، فأَسْبَهَ ما لو أحدثُوا وانصرفُوا كلُّهم بعدَ دخولِهم معه.

قال: والوجهُ الأوَّل أشبَهُ بكلامِ أحمد؛ لأنَّه قال في رجلينِ نوى كلُّ واحدِ منهما أنَّه إمامُ صاحبِه: صلاتُهما فاسدةً. وكان يجبُ على قياسِ الثاني أن تصعَّ صلاةُ الذي أحرمَ ابتداء؛ لأنَّ الثاني أعرضَ عنه بعدَ ما انعقدت تحريمتُه إماماً. انتهى كلامه.

والاستدلالُ بالمنصوصِ لهذه المسألةِ فيه نظرٌ؛ لأنَّ مسألةَ النصَّ لا ظاهرَ فيها يُعمَلُ به، فنظيرُه: ما لو نوى الإمامةَ وليس بحضرتِه أحدٌ، لكنْ يحتملُ الحضورَ وعدمَه، فإنَّها لا تصحُّ، بخلافِ مسألتِنا، فإنَّه طرأَ البطلانُ على (١) صلاةِ المأمومِ بتقدُّمِه على الإمام، فهوَ كما لو حدثَ البطلانُ بغيرِه، على ما تقدَّم عندَ ذكرِ صاحبِ «المحرَّرِ» المسألة.

<sup>(</sup>١) في (م): الوعلى».

وكلامُهم يتناولُ صلاةَ الجنازةِ أيضاً، وصرَّحَ الشيخُ تقيُّ الدينِ فيها بروايتين، واختارَ النكت الجوازَ.

### فصل

قد اشتُهِرَ أنَّ تسويةَ الصفوفِ أمرٌ مطلوبٌ للشارعِ، وعندنا وعندَ عامَّةِ العلماءِ أنَّ ذلك مستحَبُّ. وفيه إشكالٌ؛ فإنَّ في الصحيحينِ من حديثِ أنسِ أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ قال: «سَرُّوا صفوفَكم، فإنَّ تسويةَ الصفُّ من تمامِ الصلاةِ»(١١). وفيهما من حديثِ النعمان(٢١) أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ قال: «لَتُسَوُّنَ صفوفَكم، أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ وجوهِكم، أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ وجوهِكم، قال: فرأيتُ فأقيموا صفوفَكم، ثلاثاً، «واللهِ لتقيمُنَّ صفوفكم، أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بين قلوبِكم، قال: فرأيتُ الرجلَ يلزقُ مَنْكِبَهِ بمنْكِبِ صاحبِه، وركبتَه بركبتِه، وكعبَه بكعبِه. إسنادُه صحيحٌ، رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود(٤٤).

قيل في قوله: «ليخالفَنَّ اللهُ بين وجوهِكم»، معناه: يمسخُها ويحوِّلُها عن صورتِها، كقولِه (٥٠): «يجعل صورتَه صورةَ حمارٍ» (٢٠). وقيل: يغيِّرُ صفتَها، وقيل: معناه: يوقعُ بينكم العداوةَ واختلافَ القلوبِ؛ لأنَّ اختلافَ الظاهرِ سببٌ لاختلافِ الباطنِ، ومخالفةُ الصفوفِ مخالفةٌ في الظاهرِ. وهذا ظاهرٌ في الوجوبِ. وعلى هذا: بطلانُ الصلاةِ به محلُّ نظرٍ.

وقد قال في «شرح الأحكام الصغرى»(٧): قوله: «من تمام الصلاة» قد يؤخَّذُ منه: أنَّه

<sup>(</sup>١) قصحيح؛ البخاري (٧٢٣)، وقصحيح؛ مسلم (٤٣٣)، وهو عند أحمد (١٢٨١٣).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): (بن بشير).

<sup>(</sup>٣) قصحيح؛ البخاري (٧١٧)، وقصحيح؛ مسلم (٤٣٦)، وهو عند أحمد (١٨٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿مَسَنَدُۥ الْإِمَامُ أَحَمَدُ (١٨٤٣٠)، و﴿سَنَنَّۥ أَبِي دَاوِدُ (٦٦٢).

٥) بعدها في (م): (في الذي يرفع قبل الإمام. وليست في الأصل الخطئ!.

٦) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسَّلم (٤٢٧): (١١٦)، وأحمد (٧٥٣٤) من حديث أبي هريرة ك.

<sup>(</sup>المتوفى سنة ١٠٠هـ). لعل «الأحكام الصغرى» لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (المتوفى سنة ١٠٠هـ). «السير ٢١ / ٤٤٤ .

مستَحبٌ غيرُ واجبٍ؛ لأنَّه لم يذكر أنَّه من أركانِها، ولا (١) واجباتِها، وتمامُ الشيءِ زائدٌ على وجودِ حقيقتِه التي لا يُسمَّى إلَّا بها في مشهور الاصطلاحِ. وقد يُطلقُ بحسبِ الوضعِ على بعضِ ما لا تتمُّ الحقيقةُ إلَّا به. انتهى كلامُه.

وهذا اللفظُ دلالتُه محتمِلةٌ، فلا ينهضُ أنْ يؤخذَ منه خلافُ ما تقدَّمَ، ورَوى البخاريُّ عن أنسٍ مرفوعاً: «أقيموا صفوفَكم، وتراصُّوا، فإنِّي أراكم من وراءِ ظهري»(٢). وأخذُ عدمِ الوجوبِ من هذا، متوقِّف على القولِ بدلالةِ الاقترانِ(٣)، وليسَ مذهباً لنا(٤)، ومتوقِّف أيضاً: على أنَّ التراصَّ لا يجبُ بالإجماع.

#### فصل

والتسويةُ في الصفّ: بمحاذاةِ المناكبِ والأكعُبِ فيه، دونَ أطرافِ الأصابعِ، ذكره المصنّفُ وغيرُه؛ لما رَوى أنسٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «رُصُّوا صفوفَكم، وقاربُوا بينها، وحاذُوا بينَ الأعناقِ» إسنادُ صحيحٌ، رواه أحمدُ وأبو داود والنسائيُّ (٥).

ورَوَوا أيضاً. والإسنادُ جيِّدٌ. عن أنس مرفوعاً: «أتمُّوا الصفَّ الأوَّلَ، ثُمَّ الذي يليه، فإنْ كان نقصانٌ، فليكُنْ في الصفِّ المؤخَّرِ<sup>(١)</sup>.

والمشهورُ: القولُ بموجبه، وأنَّ تركَ الصفِّ الأوَّلِ(٧) مكروهٌ، خلافاً لابن عقيل، فإنَّه

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ولا منَّهُ.

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري (٧١٩)، وأخرجه مسلم أيضاً (٤٣٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ويسمى أيضاً الاستدلال بالقران، ومعناه: أن يرد لفظ لمعنى، ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره، فلا يكون اقترانه بذلك دالًا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه. «التمهيد» للأسنوي ص٢٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) وقال بها جماعة من أهل العلم، فمن الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة، وحكى ذلك الباجي عن بعض المالكية... (إرشاد الفحول» ص٢١٨، و(شرح الكوكب المنير» ٣/ ٢٥٩، و(المسودة» ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٥) (مسند) أحمد (١٣٧٣٥)، و(سنن) أبي داود (١٦٦٧)، والنسائي ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) ﴿مسند أحمد (١٢٣٥٢)، و﴿سنن أبي داود (١٧١)، والنسائي ٢/٩٣.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): الناقصاً ٤.

اختارَ أَنْ لا يكرهَ تطوُّعُ الإمام في موضعِ المكتوبةِ، وقاسه على تركِ الصفّ الأوَّلِ النكت للمأمومين، والأوَّلُ أولى. واختاره الشيخُ تقيُّ الدين (١).

ويدخلُ في إطلاقِ كلامِهم، لو علمَ أنَّه لو مشى إلى الصفُّ الأوَّلِ، فاتنه رَكعةً، وإنْ صلَّى في الصفُّ الموخَّرِ، لم تفته، لكنْ في صورةِ نادرةٍ، ولا يبعدُ القولُ بالمحافظةِ على الرَّكعةِ الأخيرةِ، وإنْ كان غيرها، مشى إلى الصفُّ الأوَّلِ. وقد يقال: يحافظُ على الرَّكعةِ الأولى والأخيرةِ. وهذا كما قلنا: لا يسعى إذا أتى الصلاة؛ للخبرِ المشهورِ (٢٠). قال الإمام أحمد: فإنْ أدركَ التكبيرةَ الأولى (٣)، فلا بأسَ أنْ يسرعَ، ما لم يكنْ عجلة تقبح (١٠). جاءَ الحديثُ عن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّهم كانوا يُعجُّلون شيئاً (٥)، إذا تَخوَّفُوا فواتَ التكبيرةِ الأولى (٢).

وقد ظهرَ ممَّا تقدَّمَ أنَّه يُعجُّلُ لإدراكِ الرَّكعةِ الأخيرةِ، لكنْ، هل تُقيَّدُ المسألتان بتعذُّرِ الجماعةِ؟ فيه تردُّدٌ.

<sup>(</sup>۱) في «مجموع الفتاوى» ۲۲/۲۲ .

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣) عن أبي قتادة \$ قال: بينما نحن نصلًى مع النبي \$ إذ سمع جَلَبة رجال، فلما صلَّى قال: «ما شأنكم»؟ قالوا: استعجلنا في الصلاة. قال: «فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلُوا، وما فاتكم فأتمُوا». وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) أي: إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى. وهذا هو اللفظ المنقول عن الإمام أحمد كما في رسالة «الصلاة» المطبوعة ضمن «طبقات الحنابلة» ١/٣٦٦. وينظر ما سلف ص١٠٦ في نسبتها للإمام أحمد، و«كشاف القناع» ٢/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (م): «أعجل بفتح»، وكذا في الأصل، لكنها فيه لم تنقط، وجاء بعدها بياض بمقدار كلمة. والمثبت من «رسالة الصلاة» المنسوبة للإمام أحمد. رحمه الله. والمطبوعة ضمن «طبقات الحنابلة» ١١٦/٣ ، و«المغني» ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>a) في (م): «شتاء».

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الفتح» ١١٨/٢ : وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة،
 فلا، وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه.

فصل

النكت

فإنْ لم يجدْ فُرْجَةً في الصفّ، ولا وجدَ أحداً يقومُ معه، فله أنْ ينبِّهَ من يقومُ معه، بنحنحةِ، أو إشارةِ، أو كلام، من غيرِ كراهةٍ، لا يختلفُ المذهبُ فيه.

وهل يجذبُ من يقومُ معه؟ نصّ أحمدُ على أنّه يكرهُ. ذكرَهُ المصنّفُ وغيرُه. وذكرَ الشيخُ وغيرُه: أنّه استقبحه أحمدُ وإسحاقُ، وهو قولُ مالكِ، وذكرَ المصنّفُ: أنّه أصحُّ، ونصرَه الشيخُ وجيهُ الدين بن المنجَّى؛ لأنّه تصرُّف بلا إذنِ، ولا ولاية، وفيه تأخيرُه عن فضيلةِ السبقِ إلى الصفّ الأوَّلِ. وذكرَ المصنّفُ: أنَّ هذا اختيارُ ابن عقيل، قال في «التلخيص»: في جوازِ ذلك وجهان، والذي اختارَه ابنُ عقيل أنّه لا يجوزُ. وهذا ظاهرُ قولِ الشيخِ تقي الدين، فإنّه قال: صلَّى وحدَه، خلف الصفّ، ولم يَدَعِ الجماعة، ولم يجتذبُ أحداً يصلِّي معه(۱).

وقولُه: صلَّى وحدَه. هذا وجه في المذهبِ، وهو قويٌّ، بناءً على أنَّ الأمرَ بالمصافَّةِ إنَّما هو مع الإمكانِ، واعترفَ ابنُ عقيل أنَّ قولَ الأصحابِ الجوازُ، واختارَه في «المغني» (٢)؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لِينُوا في أيدي إخوانِكم» حديثٌ حسنٌ، رواه أحمد من حديثِ أبي أمامة (٣)، ورواه أحمد وأبو داود من حديثِ ابن عمر (٤). وقاسه الشيخُ على السجودِ على ظهرِ إنسانٍ أو (٥) قدمِهِ عند الزحام في الجمعةِ.

<sup>(</sup>١) ﴿الاختيارات، ص٨٠١.

<sup>.07/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۳) برقم (۲۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) ﴿مَسَنَدٌ أَحَمَدُ (٥٧٢٤)، و﴿مَنْنُ أَبِي دَاوِدُ (٦٦٦). وأخرجه أيضاً النسائي في ﴿المَجْتَبِي ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): اعلى ١.

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿بِهِا».

والتسويةُ بين المسألتين صرَّحَ به (١) جماعةٌ، منهم ابن عقيلٍ وصاحبُ «التلخيص»، وهو النكت قولُ مالكِ.

والمنقولُ عن أحمدَ: السجودُ عند الزحامِ بخلافِ مسألةِ الجذبِ. لكنْ هل السجودُ وجوباً، كما صرَّحَ (٢) جماعةٌ، كما هو ظاهرُ قولِ عمر: فَلْيسجدْ على ظهرِ أخيه. رواه أبو داود الطيالسيُ (٣) وسعيد (٤)، أو السجودُ أولى فقط، كما رُويَ عن أحمدَ؟

وهذه التفرقةُ اختيارُ جماعةٍ، منهم الشيخُ وجيهُ الدين؛ لأنَّه لا ضررَ في مسألةِ الزحامِ، ومسألةِ الزحامِ، ومسألةِ الجدينِ، فلا يؤثّرُ الانتقالُ من الصفّ الأوَّلِ، فيفوتُه فضيلة (٥)، وإنْ كان له أجرٌ في وقوفِه مع الفذّ.

وعلى قولِ ابن عقيل: يومي غايةً الإمكانِ في مسألةِ الزحامِ، فإنِ احتاجَ إلى وضعِ يديهِ أو ركبتيه، وقلنا: يجوز في الجبهةِ، فوجهان.

#### نصل

فإنْ خرجَ معه، وإلَّا تركه. قال مالكُ: لا يتبعُه (٢)؛ لقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «من قطعَ صفًّا، قطعه اللهُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائيُ (٧). ويصلِّي فذًّا، ولنا أنَّه لمصلحة، كتأخيرِه عن يمين الإمامِ إذا جاءَ آخر، ويجبرُ ما يفوتُه بسبقِه إلى تصحيحِ صلاةِ أخيه المسلمِ. وروى أبو داود في «المراسيل» (٨) عن الحسن بن علي، عن يزيدَ بنِ هارون، عن الحجَّاجِ

<sup>(</sup>١) في (م): (بها).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «به».

<sup>(</sup>۳) في لامسنده؛ (۱۳).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (بن منصور)، ولم نقف عليه في مطبوع (السنن).

<sup>(</sup>٥) في (م): دفضيلته.

<sup>(</sup>٦) ﴿ المدونة الكبرى ١ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧) ﴿مسند؛ أحمد (٩٧٤٤)، و﴿سنن؛ أبي داود (٦٦٦)، والنسائي ٢/ ٩٣ . وسلف بعضه ص١٩٤ .

<sup>(</sup>۸) برقم (۸۳).

ابنِ حسان، عن مقاتل بنِ حيان رفعهُ قال: قال النبيُ ﷺ: ﴿إِنْ جَاءَ رَجَلٌ، فلم يَجَدُ أَحَداً، فَلْيَخْتَلَجُ إليه رَجَلاً من الصفّ، فَلْيقمْ معه، فما أعظمَ أَجَرِ المختلَجِ» كلُّهم ثقات، وذكرَهُ البيهقيُ (١) وغيرُه.

#### فصل

إذا وقفَ الصبيُّ في الصفِّ الأوَّلِ أو قربَ الإمامِ، فهل يؤخَّرُ؟

قال الشيخُ مجدُ الدين: فإنْ وُضِعَتْ جنازةُ المفضولِ بين يدي الإمامِ، ثُمَّ جيءَ بالأفضلِ، تأخَّرَ الإمامُ إنْ أمكنَهُ؛ ليلي الأفضلَ، وإنْ لم يمكنْ، أُخِّرتِ السابقةُ، في أحدِ الوجهين، والثاني: لا يؤخِّرُ، وهو قولُ الشافعيِّ، إنْ كان السابقُ صبيًّا والمسبوقُ رجلاً؛ مراعاةً للسبقِ، كما لا يؤخِّرُ السابقُ إلى الصفِّ الأوَّلِ وإلى قربِ الإمامِ، وإنْ كان مفضولاً.

قال ابنُ عبدِ القويِّ: وقد تقدَّمَ في صفةِ الصلاةِ أنَّ بعضَ الصحابةِ أخَّرَ صبيًّا من الصفِّ الأوَّلِ(٢).

قال الشيخُ مجدُ الدين: وتؤخَّرُ هنا المرأةُ لمجيءِ الرجلِ، على المذهبين معاً؛ لمكانِ الذكوريَّةِ، وكونِ المرأةِ لا تقفُ في صفِّ الرجالِ، بخلافِ الصبيِّ. انتهى كلامه.

والوجه الثاني: اختيارُ القاضي، والأوَّلُ: اختيارُ الشيخِ موفق الدين (٣) وغيرِه.

وقال الشيخُ وجيهُ الدين في «شرح الهداية»: لو حضرت جنازةُ امرأةٍ، ثُمَّ جنازةُ رجلٍ، قُدِّمَ الرجلُ إلى الإمامِ وأُخِّرَت المرأةُ؛ لقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «أخِّروهُنَّ من حيثُ أخَّرَهنَّ اللهُ»(٤).

<sup>(</sup>١) وسيذكره المصنّف قريباً.

<sup>(</sup>۲) في «المغني» ۳/ ۵۷ .

 <sup>(</sup>٣) لم نقف عليه مرفوعاً، وأخرجه عبد الرزاق في امصنفه (٥١١٥)، وابن خزيمة في اصحبحه (٦٠٠٠)، والطبراني في الكبير (٩٤٨٤) موقوفاً على ابن مسعود .

وصححَّ إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»١/ ٤٠٠ ، و«الدراية» ١/ ١٧١ .

ولو حضرتْ جنازةُ صبيٍّ، ثُمَّ حضَرتْ جنازةُ رجلٍ، قُدِّمَ الرجلُ؛ لقوله: «ليليني منكم ِ النكت ذَوُو الأحلام والنُّهَى»(١).

وقال الشافعيُّ: لا يؤخِّرُ الصبيُّ؛ لأنَّه يجوزُ أنْ يقفَ في صفِّ الرجالِ، بخلافِ المرأةِ(٢).

قال الشيخُ وجيه الدين: فإنْ كانت من جنسٍ واحدٍ وتفاوتوا في الفضائلِ وتعاقبوا في الحضورِ، فمنْ سبقَ إلى قُربِ الإمامِ، فهوَ أحقُّ به، كما في الصفِّ الأوَّلِ، فإنَّه لا يؤخَّرُ عنه بحضورِ من هو أفضلُ منه. انتهى كلامه.

وظاهرُ كلامِ جماعةٍ من الأصحابِ: أنَّه لا فرقَ بين الجنسِ والأجناسِ، خلاف ما ذكره الشيخُ وجيه الدين، كما أنَّ ظاهرَ كلامِهم: أنَّه لا فرقَ بين مسألةِ الجنائزِ ومسألةِ الصلاةِ، خلاف ما ذكره الشيخُ مجد الدين.

فظهرَ من ذلك: أنَّه هل يؤخَّرُ المفضولُ بحضورِ الفاضلِ، أوْ لا يؤخَّرُ، أو يفرَّقُ بين المجنسِ والأجناسِ، أو يفرَّق بين مسألةِ الجنائزِ ومسألةِ الصلاةِ؟ فيه (٣) أقوالُ. والخبرُ الذي أشارَ إليه ابنُ عبد القويِّ: رواه الإمامُ أحمدُ عن قيسِ بنِ عُبادٍ، قال: أتيتُ المدينةَ للقاءِ أصحابِ محمَّدِ ﷺ، فأقيمتِ الصلاةُ، وخَرَجَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ، فقُمْتُ في الصفِّ الأوَّلِ، فجاء رجلٌ، فنظرَ في وجوهِ القومِ، فعرفَهم غيري، فنتَّاني، وقام في مكاني، فما عَقَلْتُ صلاتي، فلمَّا صلَّى، قال: يا بنيَّ، لا يَسُؤْكَ اللهُ، فإنِّي لم آتِ الذي أتيتُ بجهالةٍ، ولكنَّ رسولَ الله ﷺ قال لنا: «كونُوا في الصفِّ الأوَّلِ الذي يليني» وإنِّي نظرتُ في وجوهِ القومِ فعرفتُهم غيرَك. وكان الرجلُ أبَيَّ بنَ كعبٍ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٢): (١٢٣)، وأحمد (٤٣٧٣) من حديث عبد الله بن مسعود عله. وقوله: «الأحلام والنهى»: أي: العقول والألباب. «النهاية» (حلم).

<sup>(</sup>٢) ﴿ مغني المحتاج؛ ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) دمسنده أحمد (٢١٢٦٤).

المحرر ومن سمعَ التكبيرَ، ولم يرَ الإمامَ ولا مَنْ وراءَهُ، لم يصحَّ أَنْ يَأْتمَّ به، إلَّا في المسجدِ، وعنه: لا يصحُّ بحالٍ، وعنه: تصحُّ بكلِّ حالٍ.

النكت

وهذا الخبرُ ـ إنْ صحَّ ـ فهو رأيُ صحابيٍّ، وقد قال النبيُّ ﷺ: «من سبقَ إلى ما سبقَ إلى مسلمٌ، فهو أحقُّ به» (١).

وفي الصحيحين (٢عن ابنِ عمر ٢٠ ﴿ أَنَّ النبي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الرجلُ من مجلسِه، ويجلس فيه، ولكن تفسَّحُوا، أو توسَّعوا(٢٠).

قولُه: (ومَنْ سمعَ التكبيرَ ولم يرَ الإِمامَ، ولا مَنْ وراءَه، لم يصحَّ أن يَأتمَّ به إلَّا في المسجدِ، وعنه: لا يصحُّ بحالٍ. وعنه: تصحُّ بكلِّ حالٍ).

أطلقَ عدمَ الرؤيةِ، ونقضَ غيرُ واحدِ بالأعمى، ونقضَ المصنّفُ في «شرح الهداية»، فقال: لو كان الحائلُ ظلمةً، أو اقتدى ضريرٌ بضريرٍ، صحَّ مع سماع التكبيرِ، والرؤيةُ ممتنعةٌ.

ونقضَ الشيخُ وجيه الدِّين في اشرح الهداية السواري المسجدِ، وفيه نظرٌ.

وظاهرُ كلامِه في «المحرَّر»: أنَّ الخلاف الذي ذكرَهُ سواءٌ اتَّصلتِ الصفوفُ أمْ لا، وأنَّه لا يشترطُ اتَّصالُ الصفوفِ مطلقاً. أمَّا في غيرِ المسجدِ، فسيأتي الكلامُ فيه في المسألةِ بعدَها. وأمَّا في المسجدِ: فلا يُعتَبرُ، حكاه في «شرح الهداية» إجماعاً. وكذا قطعَ به الأصحابُ.

<sup>(</sup>۱) هكذا وقعت الرواية في الأصل و(م)، والوارد كما في «سنن» أبي دواد (۳۰۷۱) من حديث أسمر بز مضرّس: «من سبق إلى ما[ء] لم يسبقه إليه مسلمٌ، فهو له».

وكذا وضع محقِّق «السنن» الشيخ محيي الدين عبد الحميد الهمزة بين حاصرتين، يشير إلى أنَّها وَردت في نسخةٍ معتمدةٍ عنده.

وهي في بعض نسخ الكتاب كما ذكر الشيخ محمد عوامة في تحقيقه لـ «السنن» عند هذا الحديث، ورقمه عند (٣٠٦٦)، و «إرواء الغليل» ٦/ ١٠ .

والحديث ذكره المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٤/ ٢٦٤ وقال: غريب، وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا.

وضمُّفه أيضاً الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» ٦/٦ .

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): اعن جابر وابن عمر،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٠). واللفظ له. ومسلم (٢١٧٧)، وهو أيضاً عند أحمد (٤٦٥٩).

وظاهرُ هذا: أنّه سواءٌ كان بينهما حائلٌ، أمْ لا. قطعَ في «شرح الهداية» أبو المعالي ابنُ لمنجًى، بأنّه إذا حالَ بينهما في المسجدِ نهرٌ يمكنُ فيه السباحةُ، والخوضُ متعذّرٌ غيرُ سيسّرٍ، ولا جسرَ يمكِنُ العبورُ عليه: أنّه يجوزُ، ولا يمنعُ الاقتداء؛ لأنّ المسجدَ مُعَدَّ للاجتماعِ، كما لو صلّى في سطحِ المسجدِ ولا درجةَ هناك، وأنّه على روايتي الاكتفاءِ سماعِ التكبيرِ في المسجدِ: يُشترطُ الاتصالُ العرفيُ الذي يُعَدُّ أنْ يجتمعنَ عرفاً، كالاتصالِ في الصحراءِ. انتهى كلامه.

وقال الآمديُّ: لا خلاف في المذهبِ أنَّه إذا كان في أقصى المسجدِ، وليس بينَه وبينَ لإمامِ ما يمنعُ الاستطراقَ والمشاهدةَ، أنَّه يصعُّ اقتداؤه به، وإنْ (١) لم تتَّصل الصفوفُ.

فظاهرُ هذا: أنَّ ما يمنعُ المشاهدةَ يمنعُ صحَّةَ الاقتداءِ، وهو ظاهرُ إطلاقِ ما رواه أبو كرٍ عبدُ العزيز عن عمرَ: في أنَّ النهرَ مانعٌ من صحَّةِ الاقتداءِ(٢).

فقد ظهرَ مِنْ هذا: أنَّه لا يُشترطُ اتَّصالُ الصفوف في المسجدِ، وعلى قولِ الشيخِ أبي المعالي: شترطُ، إنْ كان يمنعُ الرؤيةَ، وأنَّه لا يضرُّ حائلٌ غيرُ مانعٍ من الرؤيةِ في المسجدِ، خلافاً للآمديِّ.

وأطلقَ في «المحرَّر» الحائلَ المانعَ من الرؤيةِ في المسجدِ وغيرِه، وكذا ذكرَ غيرُ واحدٍ. قد نصَّ الإمامُ أحمد في رواية المرُّوذي<sup>(٣)</sup> وأبي طالبٍ في المنبرِ إذا قَطَعَ الصفَّ، لا يضرُّ.

قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: فمِنْ أصحابِنا مَنْ قال: هذا، قاله (٤) على عدمِ اعتبارِ لمشاهدةِ في المسجدِ، فأمّا على روايةِ اعتبارِها، فيقطعُ. قال: ومنهم من قال: هذا يجوزُ على كلتا الروايتين في الجمعةِ ونحوِها؛ للحاجةِ. انتهى كلامُه.

١) في الأصل و(م): ﴿ فَإِنَّ ، وَالْمُثْبُتُ مِن ﴿ الْمُغْنَى ۚ ٣/ ٤٤ ، وَ﴿ حَاشِيةٌ ۗ ابْنِ قَنْدُسَ ٣/ ٥٠ .

ا وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٢٢٣/٢ ، وعبد الرزاق (٤٨٨٠) ولفظه عند ابن أبي شيبة: قال عمر: إذا
 كان بينه وبين الإمام طريق، أو نهر"، أو حائظ، فليس معه.

٣) في (م): «المروزي». والمروذي: هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، كانت أمه مروذية وأبوه خوارزميًّا، وهو المقدَّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. (ت٥٢٧هـ). «طبقات الحنابلة»
 ١/ ٥٦ .

٤) ليست في (م).

والروايةُ الخاصَّةُ بالجمعةِ عامَّةٌ، سواءٌ كانَ الإِمامُ والمأمومُ في المسجدِ أوْ لا.

وعنه: رواية رابعة : أنَّ ذلك يَمنعُ فيهما (١) في الفرضِ دونَ النفلِ. قال بعضُ أصحابِنا: فيما إذا كانا في المسجدِ. وقيل: إنْ كان المانعُ لمصلحةِ المسجدِ، صحَّ، وإلَّا، لم يصحَّ. وقال: فيما إذا كان المأمومُ في غيرِ المسجدِ. وعنه: إنْ كان الحائلُ حائطَ المسجدِ، لم يمنعُ، وغيرُه يمنعُ.

قوله: (فإذا اثتمَّ به خارجَ المسجدِ وهو يراه، أو يرى مَنْ خلفَه، جازً).

وظاهرُه: أنَّه سواءٌ رآه في كلِّ الصَّلاةِ أو في بعضِها، وهو صحيحٌ. وقد صرَّح به غيرُ واحدٍ. وقال في «المغني»: وإنْ كانت المشاهدةُ تحصلُ في بعضِ أحوالِ الصلاةِ، فالظاهرُ صحَّةُ الصلاةِ؛ لحديثِ عائشةَ: كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي من الليلِ، وجِدَارُ المسجدِ قصيرٌ، الحديثُ (٢).

وظاهرُه أيضاً: أنّه لا يُشترطُ اتّصالُ الصفوفِ، وقد قَطعَ به غيرُ واحدٍ، منهم القاضي أبو الحسين. وذكرَ المصنّفُ في «شرح الهداية»: أنّه الصحيحُ من المذهبِ، وأنّه قولُ جمهورِ العلماءِ، كما لو كانا في المسجدِ، وأنّ ظاهرَ قولِ الخِرَقيِّ: أنّه يُشترطُ؛ لظاهرِ أمرِه عليه الصلاةُ والسلامُ بالدنوُ من الإمامِ. وقطعَ به الشيخُ في «الكافي»(٣)، وقطعَ به الشيخُ وجيه الدين أيضاً في «شرح الهداية».

فعلى هذا: يُرجَعُ في اتَّصالِ الصفوفِ إلى العرف، قطعَ به الشيخُ وجيه الدين، فقال: مضبوطٌ بالعرفِ عندنا، وقطعَ به أيضاً في «الكافي» (٣)، فقال: لا يكونُ بينهما بُعُدٌ كثيرٌ لم تجرِ العادةُ بمثلِه. وهو قولُ الخرقيَّ، على ما ذكره المصنَّفُ. وذكرَ في «التلخيص،

<sup>(</sup>١) في (م): المنهما).

<sup>(</sup>٢) «المغني» ٣/ ٤٦ ، والعبارة الأخيرة فيه: «وجدار الحجرة قصير»، وهو كذلك في «صحيح» البخاري (٧٢٩)، والحديث بتمامه فيه.

<sup>. 274/1(7)</sup> 

و «الرعاية»: أنّه يُرجَعُ فيه إلى العرفِ، أو ثلاثةِ أذرعٍ. وقيل: متى كان بين الصفّينِ ما يقومُ النكت صفّ آخرُ، فلا اتّصالَ. اختاره المصنّفُ في «شرح الهداية»، حيثُ اعتبرَ اتصالَ الصفوفِ وهو في الطريقِ، على ما سيأتي. وقال في «المغني» (١): معنى اتّصالِ الصفوفِ: ألّا يكونَ بينهما بُعْدٌ لم تجرِ العادةُ بمثله. فلو اقتصرَ في «المغني» على هذا، كان مثلَ قولِه في الكافي»، وكان واضحاً، لكن زادَ: [ولا] يمنعُ إمكانَ الاقتداءِ. وهذه الزيادةُ فيها إشكالٌ.

وفهم الشيخُ شمس الدين من هذه الزيادةِ، أنَّها تفسيرٌ، وقيدٌ للكلامِ قبلها، فقال في الشرحه (٢)، معنى اتِّصالِ الصفوفِ: أنْ لا يكونَ بينهما بُعْدٌ لم تجرِ العادةُ به، بحيثُ يمنعُ مكانَ الاقتداءِ. وتفسيرُ اتِّصالِ الصفوفِ بهذا التفسيرِ غريبٌ، وإمكانُ الاقتداءِ لا خلاف فيه.

وقال الشافعيُّ: متى بَعُدَت بينَه وبينَ من وراء الإمامِ، لم تصحَّ قدوتُه به، وقدَّرها بما رادَ على ثلاثمئةِ ذراعٍ، وجعلَ ما دونَ ذلك قريباً، أخذاً من مدى الغرضين في المناضلةِ (٣).

وقال الشيخ وجيه الدين: وضبطه الشافعيُّ بضابط حسن بمثتي ذراع أو ثلاثمئة ذراع.

وظاهرُ كلامِه في «المحرَّر»: أنَّه إنْ كانَ بينهما حائلٌ غيرُ مانعٍ من الرؤيةِ، لا يضرُّ، إلَّا استثناه على ما سيأتي، وقيل: إنْ كان بينهما شبَّاكُ ونحوُه، لم يمنعُ في أصحُّ الوجهين. وقيل: بل في أصحُّ الروايتين. والقولُ بأنَّه يمنعُ، حكاه المصنَّفُ في «شرح الهداية» عن

عضِ الشَّافعيَّةِ<sup>(١)</sup>؛ لانقطاعِ بُعْدِ المكانينِ عن الآخرِ.

١) ٣/٥٤، وما سيأتي بين حاصرتين منه، و«الإنصاف، ٤٤٨/٤.

<sup>. 254/2 (7</sup> 

٣) وهذا الكلام ليست على إطلاقه، بل هو مخصوص عند الشافعية بما إذا كان في غير مسجد، كأن يكونا
في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه، أما إذا جمعهما مسجد، فيصعُ الاقتداء وإن بعُدَت
المسافة. «المجموع» ١٩٨/٤ ، وهمنني المحتاج» ٢٤٨/١-٢٤٩.

٤) قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» ١/ ٢٥٠ : فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية، كالشباك، أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود، فوجهان، أصحهما في أصل «الروضة» عدم صحة القدوة.

إِلَّا إِذَا كَانَ بِينهما نهرٌ تجري فيه السفنُ، أو طريقٌ لم تتَّصلُ به الصفوف، فها يجوزُ؟ على روايتين.

قوله: (إلَّا إذا كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفنُ، أو طريقٌ لم تتَّصلُ فيه الصفوفُ، فها النكت يجوزُ؟ على روايتين).

اتِّصالُ الصفرِفِ في الطريقِ، فيه الخلافُ السابقُ، إذْ لا أثرَ للطريقِ فيه، هذا فيما إذا كا لحاجةٍ(١١)؛ لعموم البلوى بذلك في الجمعة والأعيادِ ونحوِها، أو قلنا بصحّةِ الصلاةِ في الطريد مطلقاً. فإنْ قلنا بعدم الصحَّةِ، وهي الروايةُ المشهورةُ على ما ذكره المصنَّفُ في «شرح الهداية» فحكمُ من وراءَ الواقفِ في الطريقِ حكمُ من اقتدى بالإمامِ وبينهما طريقٌ خالٍ.

وقوله: (فهل يجوزُ؟ على روايتين) روايةُ الجوازِ اختيارُ<sup>(٢)</sup> الشيخ موفَّقِ الدين<sup>(٣)</sup>، وذك المصنِّفُ في «شرح الهداية»: أنَّه القياسُ، لكنه(٤) ترك للأثرِ. وروايةُ المنع اختيا الأصحابِ؛ لما رُوِيَ عن عمر ، قال: من صلَّى بينه وبين الإمامِ نهرٌ، أو جدارٌ، أ طريقٌ، فلم يصلِّ مع الإمامِ (٥).

وعن عليٌّ أنَّه رأى قوماً في الرَّحْبَة، فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: ضعفاءُ الناسِ. فقال: ' صلاةً إلَّا في المسجدِ<sup>(1)</sup>.

وعن أبي هريرةً، وحكاهُ عنه ابنُ المنذرِ: لا جمعةَ لمن صلَّى في رَحْبةِ المسجدِ (٧).

وعن أبي بكرةَ أنَّه رأى قوماً يُصَلُّونَ في رَحْبةِ المسجدِ، فقال: لا جمعةَ لهم(^^). رَو: هذه الآثارَ أبو بكر عبدُ العزيزِ بإسناده.

<sup>(</sup>١) في الأصل: احاجة ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لكن)، والمثبت من (م) و(الإنصاف) ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في «المغنى» ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): «لكن».

<sup>(</sup>٥) سُلُفُ ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٧) ذكره بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» ٥/٨٠ وصحّع إسناده، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٨/٢ ، وابا المنذر في «الأوسط» ١١٩/٤ بنحوه، ولفظه عند ابن المنذر: من لم يصلٌ يوم الجمعة في المسجد

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن حزم في «المحلى» ٥/ ٧٨.

ومن كان موقفُ إمامِه أعلى منه، صحَّ ائتمامُه به، وكُرِهَ، وقال ابنُ حامدٍ: لا يصحُّ، المحرد ولا بأسَ باليسيرِ من ذلك، ويكره للإمام خاصة أن يتطوَّع موضع المكتوبة، أو يقف في المحراب، إلا من حاجةٍ. ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصفِّ تقطعه.

وهذه الآثارُ في صحَّتها نظرٌ، والأصلُ عدمُها. وبتقديرِها (١٠): لا دلالةَ لأكثرِها على النكت محلِّ النكت محلِّ النزاعِ، بل في أصحِّ (٢)، وعن الإمام أحمد: يمنعُ في الفرضِ خاصَّةً.

وألحقَ الآمديُّ بالنهرِ: النارَ والبئرَ، وألحقَ صاحبُ «المبهج» الشيخُ أبو الفرج بذلك: السَّبُعَ. وقطعَ الشيخُ وجيه الدين في «شرح الهداية» بروايةِ المنع، كما اختارَهُ الأصحابُ. قال:

لعدمِ الاتصالِ العرفيُّ، وهذا بناهُ على اختيارِه في اعتبارِ اتَّصالِ الصفوفِ عرفاً، والأصحابِ من اعتبرَ منهم، ولا يلزمُ اختلاله، ومن لم يعتبرُه، فلا إشكالَ عليه عندَه، قال: وأمَّا الطريقُ المختصَّة (٣) بعبورِ الرجلِ، والساقيةُ التي يمكنُ خوضُها، فليس بمانع ولا قاطع عرفاً.

قولُه: (ولا بأسَ باليسيرِ من ذلك).

كذا ذكر جماعة، وأطلق في «المستوعب» و«المذهب» وغيرهما: كراهة العلو اليسير، وقطع المصنّف في «شرح الهداية»، والشيخ موفق الدين (1) بأنّه كدرجة المنبر ونحوها. وذكر لقاضي: أنّه يُكرَهُ بذراع، أو أزيد، وقطع به في «الرعاية»، ولعلّه يقاربُ معنى القولِ الذي نبلَه. وقطع الشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية» بأنَّ قدرَ الارتفاع المكروه قدرُ قامة لمأموم؛ لأنّه حينئذ يحتاج إلى رفع رأسه؛ ليعلم انتقالاتِ إمامِه، ورفعُ رأسِه مكروة. وما ون ذلك، فلا يكره؛ لعدم الحاجة إلى رفع رأسِه الموجبِ للكراهة.

قوله: (ولا يكره الوقوف بين السوارى، إلا لصفٌّ تقطعه).

١) في (م): ﴿ و بتقدير صحتها ٤.

١) وضع على هذه الكلمة في الأصل: «كذا ».

٣) في الأصل: «المختصرة» وكتب فوقها: «كذا»، وفي الهامش: «لعلها: المختصة». وهو المثبت والأقرب للمعنى، والله أعلم.

٤) في «المغني» ٣/ ٤٩ .

ولم يتعرَّض لمقدار ما يقطع الصفَّ، وكانَّه يرجعُ فيه إلى العُرْف، وشَرَطَ بعض أصحابِنا: أن يكون عرضُ الساريةِ التي تقطعُ الصفَّ ثلاثةَ أذرعٍ، وإلَّا، فلا يثبت لها حكم التقطيع (۱)، ولا حكمُ الخلل، ذكره الشيخُ وجيهُ الدين. وهذا القولُ هو معنى قول من قال من الأصحاب: إنَّ من وقف عن يسارِ الإمام، وكان بينَه وبينَه ما يقوم فيه ثلاثةُ رجالٍ: لا تصحُّ صلاتُه؛ لأنَّ الرجلَ يقومُ في مقاربة ذراعٍ، والتحديدُ: بابُه التوقيفُ، ولا توقيفَ هنا. ومتى دعتِ الحاجةُ إلى الوقوفِ بين السواري، فلا كراهةَ. قطع به جماعةٌ، منهم المصنَّفُ في «شرح الهداية»، كالصلاةِ في طاقِ القبلةِ. واستثنى في «المحرَّر» الحاجةَ فيه دون هذه. والظاهر أنَّه غيرُ مرادٍ، وكأنَّه تبعَ غيرَه على العبارة.

 <sup>(</sup>١) في (م): «القطم».

قوله: (وإذا عجَزَ المريضُ عن القيام، صلَّى جالساً).

ليس الحكمُ مختصًا بالعجْزِ، فلو قدرَ على القيام، لكنْ خشيَ زيادةَ مرضٍ أو ضعفٍ أو تباطؤ بُرءٍ ونحو ذلك، صلَّى جالساً، كما قلنا في الصيام وطهارة الماء على الصحيح.

قال الإمام أحمد: إذا كان قيامُه مما يوهنُه ويُضعِفه، صلَّى قاعداً.

قال أيضاً: إذا كانتُ صلاتُه قائماً تُوهنه وتُضعِفُه، فأحبُّ إليَّ أنْ يُصلِّي قاعداً.

وعن أحمد: لا يجلسُ إلَّا إنْ عَجَزَ أنْ يقومَ لدُنْياه.

وإطلاقُ كلامه في «المحرَّر» يقتضي: أنَّه لو قَدَرَ على القيامِ باعتمادهِ على شيءٍ، أنَّه يلَزمُه، وصرَّح به جماعةٌ. وقال ابنُ عقيل: لا يلزمُه أنْ يكتريَ من يُقيمُه ويعتمدُ عليه.

وإطلاقُ كلامه أيضاً يقتضي أنَّه إنْ أمكنه الصلاةُ قائماً منفرداً، وفي الجماعة جالساً، أنَّه يصلِّي قائماً منفرداً. وقدَّمه الشيخُ وجيهُ الدين؛ لأنَّه ركنٌ متَّفقٌ عليه، والجماعةُ مختلَفٌ في وجوبها.

وقيل: بل يصلِّي قاعداً جماعة؛ لأنَّ الصحيحَ يصلِّي قاعداً خلفَ إمام الحيِّ المريضِ؛ لأجلِ المتابعةِ والجماعةِ، والمريضُ أولى.

وقيل: بل يُخيَّر بين الأمرين، قطع به في «الكافي» (١)، وقدَّمه غيرُ واحدٍ؛ لأنَّه يفعلُ في كلِّ واحدٍ منهما واجباً، ويتركُ واجباً، ولأنَّ القيامَ إنَّما يجبُ حالةَ الأداء، فإذا أدَّاها في الجماعةِ، فقد عَجَزَ عنه حالةَ الأداء.

وقطع المصنّفُ بهذا في «شرح الهداية»، وذكرَه عن الشافعيّ، وظاهرِ قول الحنفيّة، واحتجّ بأنّ مصلحة الجماعةِ أكثرُ أجراً ومصلحةً من القيام؛ لأنّ صلاةِ القاعدِ على النصفِ

<sup>(1) 1/753-353.</sup> 

جنبه الأيمن، ووجهه<sup>(۱)</sup> إلى القِبلة. فإن صلَّى على الأيسر، أو على ظهرِه مستلقِياً ورجُلاه إلى القبْلةِ، جازَ، ويؤمئ بالسجودِ أخفضَ من إيمائِه بالرُّكوع، فإنْ عَجَزَ، أَوْمَأُ بِطَرْفِهِ، واسْتَحْضَرَ الأفعالَ بقلْبِه.

النكت من صلاةِ القائم(٢)، وتَفْضُلُ صلاةُ الجماعةِ على صلاة الفذُّ بخمسِ وعشرينَ ضعفاً (٣).

وإطلاقُ كلامه أيضاً يقتضي أنَّه إذا أمْكنَه القيامُ في صورةِ الراكع، أنَّه لا يلزمُهُ، وليسَ كذلك، بل يلزمُه؛ لأنَّه قيامُ مِثْلِهِ، بخلافِ ما لو كان لغيرِ آفةٍ به، كمنْ في بيتٍ قصيرِ سَقْفُه، أو خائفٍ من عدوٌّ يعلمُ به إذا انتصبَ، ويمكُنه أنْ يستويَ جالساً، فإنَّه يصلِّي جالساً على منصوصِ الإمام أحمد؛ لعدم الاستطاعةِ المذكورةِ في حديثِ عمران (٤)، ويُفارِقُ الذي قَبْلُه؛ لأنَّه إنْ جلسَ، جلسَ منحنياً، فإذا لم يكنْ بُدٌّ من الانحناءِ، فقيامُه أَوْلَى؛ لأنَّه الأضلُ.

وإطلاقُ كلامِه أيضاً يقتضي أنَّه لو صامَ في رمضانَ صلَّى قاعداً ، وإنْ أفْطَرَ صلَّى قائماً ، أنَّه يصلِّي قائماً. وقَطَعَ الشيخُ وجيهُ الدِّينِ بأنَّه يصومُ، ويُصَلِّي قاعداً، لما فيه من الجمع

وإطلاقُ كلامِه أيضاً يقتضي أنَّه لو صلَّى قائماً امتنعتْ عليه القراءةُ، أو لجِقَهُ سَلَسُ البولِ، ولو صلَّى قاعداً امتنعَ السلسُ، أنَّه يُصلِّي قائماً. وقَطَعَ الشيخُ وجيهُ الدِّينِ بأنَّه يُصلِّي قاعداً؛ لسقوطِ القيام في النفْلِ، ولا صِحَّةَ مع تركِ القراءةِ والحدَثِ.

والنادرُ وإنْ دخلَ في كلام المكلَّفِ، فالظاهرُ عدمُ إرادتِهِ لهُ، وهذهِ الصورةُ أو بعضُها من النوادر.

قُولُهُ: (فَإِنْ عَجَزَ، أُوماً بِطَرْفِهِ، واستُحضَرَ الأفعالَ بِقَلْبِهِ).

في الأصل: (ورُجُّهُ). (1)

يشير إلى حديث عمران بن حصين ﴿، وقد سلفت قطعة منه ص١٥٥–١٥٦ ، وثمَّة تخريجه .

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩) عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً ٤ . لفظ مسلم. وهو عند أحمد (٧١٨٥).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (بن حصين) . وحديث عمران سلف ص١٥٥-١٥٦ .

وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ، وعن أحمدَ تسقطُ، وضعَّفَها الخلَّال، وهو قولُ أبي حنيفةً، واختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدين(١)، وللقولِ الأوَّلِ أدِلَّةٌ ضعيفةٌ يطولُ ذكرُهَا وبيانُ ضعفِها، ولا يَخْفَى ضَعْفُعها عند المتأمِّل.

وقد اعتبرَ المصنِّفُ في «شرح الهدايةِ» هذه المسألةَ بالأسيرِ إذا خافَهم على نَفْسِهِ، فصارَ بحيثُ لا يُمكِنُه التحريمُ، خوفاً منهم، وجعلها أصلاً لها في عدم سقوطِ الصلاة؛ لعجْزه عن الأفعال في الموضعين، وكذلك عندنا وعند مالكِ والشافعيِّ: إنْ عَجَزَ أنْ يؤمِئ بطرُفه، وأمكنَهُ أنْ ينويَ، ويستحضِرَ أفعالَ الصلاةِ بقَلْبه، لزمَه ذلكَ. ذَكره المصنّفُ في «شرح الهداية».

ومرادُه بأفعالِ الصلاة القوليَّةُ والفعليَّةُ إِنْ عَجَزَ عن القوليَّةِ بلسانِه، وكذا قطعَ به الشيخُ وجيهُ الدِّين.

قال ابنُ عقيل: إذا كانَ الرجلُ أَحْدَبَ، يُجدُّدُ من قلبِهِ عند قَصْدِ الركوع، أنَّما يَقْصِدُ به الركوعَ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على فِعْله، كما يفعلُ المريضُ الذي لا يُطيقُ الحركةَ، يُجدِّدُ لكلِّ فعلِ ورُكْنِ قصداً بقلْبهِ. انتهى كلامُه.

وقَطَعَ بعضُهم بأنَّه إذا عَجَزَ عنِ الصَّلاةِ مستلقياً، أنَّه يُومئُ بطَرْفِه، ويَنْوي بقلْبِه.

فلعلُّ مُرادَّهُ أَنْ ينويَ الصلاةَ بقلْبه، ويستحضِرَهَا في ذهنهِ إلى آخرها. كما ذكرهُ غيرُه، واقتصارُه على هذا يُوهِمُ أنَّه إذا عَجَزَ عنِ الإيماءِ بطَرْفِه، تسقطُ الصلاةُ مع ثباتِ عقله، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّه قال: وينوي بقلْبِهِ. ومَنْ عَجَزَ عن بعضِ المطلوبِ، أتى بالبعضِ الآخرِ.

وذكرَ في "المستوعب، أنَّه يُومئ بطَرْفهِ أو بقلبهِ، وظاهرُهُ: الاكْتِفاءُ بعمل القلب، ولا يجبُ الإيماءُ بالطَّرْفِ، وليس ببعيدٍ. ولعلَّ مرادَهُ: أو بقلْبه إنْ عَجَزَ عن الإيماءِ بطَرْفِهِ.

<sup>(</sup>١) في «الاختيارات الفقهية» ص١١٠.

ولا يُؤخِّرُ الصلاة (١٦)، ما لم يُغْمَ عليهِ. ومَنْ أمكنَهُ القيامُ دونَ الركُوعِ والسجودِ، صلَّى قائماً، وأوماً بالركوعِ قائماً، وبالسجود (٢) جالساً.

ويجوزُ لمنْ به رمدٌ، أنْ يُصلِّيَ مستلقياً، إذا قالَ ثقاتُ الطبِّ: إنَّه ينفعُه. ومَنْ أَمْكنَهُ في أثناءِ صلاتِه القعودُ أو القيامُ، انتقلَ إليه، وبَنَى (٣).

النكت

وقال في «المقنِع»(٤): فإنْ عَجَزَ، أومَا بطَرْفِهِ، ولا تسقطُ الصَّلاةُ، وكذا في «الكافي»(٥)، وزادَ: مادامَ عَقْلُه ثابتاً. فيَحتمِلُ أنَّه أرادَ: إذا عَجَزَ عنِ الإيماءِ بطَرْفه، سقطتِ الصَّلاةُ، ويكونُ قولُه: ولا تَسْقُطُ الصَّلاةُ ما دامَ عَقْلُه ثابتاً، يعني على الوجْهِ المذكورِ، وهو قدرته على الإيماءِ بطَرْفِه، وهذا قولُ الحسن بن زيادِ الحنفيِّ (٦).

ويدلُّ على هذا: أنَّ الظاهرَ أنَّه ينوي بقلْبِه مع الإيماءِ بطَرْفه، ولم يذكُرُها، وقد يدلُّ على هذا الاحتمالُ الثاني، وهو أنَّه إذا عجزَ عنِ الإيماءِ بطَرْفه، نَوى بقلبهِ، كما ذكره غيرهُ، واستحضرَ أفعالَ الصلاةِ بقلْبهِ.

قولُه: (ولا يُؤخِّرُ الصَّلاةَ ما لم يُغْمَ عليه).

يعني: ويقضي، على أصْلِنا، وقالَ جماعةٌ: ولا تَسقطُ الصَّلاةُ ما دامَ عقلُه ثابتاً. ومرادُهم بالسقوطِ: التأخيرُ.

تَولُهُ: (ويجوزُ لمنْ به رمدٌ أنْ يُصلِّي مستلقياً، إذا قال ثِقَاتُ الطبِّ: إنَّه ينفعُه).

ليس حُكْمُ المسألةِ مختصًا بمن به رمدٌ. بل مَنْ في معناه حُكمهُ حكمُه، فإذا قيل له: إنْ

<sup>(</sup>١) في (م): اصلاته،

<sup>(</sup>Y) في (م): (أو بالجلوس)، وفي (د): (وأومأ بالسجود).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د): «على صلاته».

<sup>(</sup>٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف، ٥/ ١٤.

<sup>(0) 1/373.</sup> 

<sup>(</sup>٦) هر: فقيه العراق، أبو عليّ الأنصاري، مولاهم الكوفي اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي. (ت٢٠٤هـ). «الجواهر المضية» ٢/٦٥-٥٧، و «سير أعلام النبلاء» ٩/٣٥٥.

النكت

صلَّيْتَ مستلقياً، زالَ مرضُكَ، (ا أو قيل ان أو أمكنَ مداواتُكَ. فله ذلك، واحتُجَّ على هذا بانَّه فرضٌ للصَّلاةِ، فإذا خافَ الضَّرر منه، أو رَجَى البُّرَّ بترْكِه، سقط، كالطَّهارةِ بالماءِ في حقُّ المريضِ، ولأنَّه يُباحُ له الفِطْرُ في رمضانَ؛ لأجلِ ذلك إذا خشيَ الضَّررَ بالصوم، ففي ركن الصَّلاةِ أولى، ولأنَّه يجوزُ تركُ الجمعةِ، والصَّلاةِ على الراحلة؛ لخوفِ (ا تأذيةِ المعلرِ) والطينِ في بدنِه أو ثيابهِ، فتركُ القيامِ؛ لدفع ضررٍ ينفعُه ـ البصرَ أو غيرَه ـ أوْلَى.

ويُعرَفُ من أصولِ هذه الأقيسَةِ: أنَّ المسألة يُخرَّجُ فيها خلافٌ في المذهبِ، وِفاقاً لمالكِ والشَّافِعيِّ في عدمِ الجوازِ؛ لأنَّ أصولَها أوْ أكثرَها، فيهِ خلافٌ مرجوحٌ في المذهبِ، فوقعَ الكلامُ فيها على الراجحِ المقطوعِ به، عندَ غيرِ واحدٍ.

وذكر في «الكافي» (٣) المسألة في الرَّمدِ، كما ذكرها هنا، واحتجَّ بما ذكرهُ غيره، من أنَّه رُويَ أَنَّ أَمَّ سلمةَ تركتِ السجودَ لرمَدِ بها (٤)، ولأنَّه يُخافُ منه الضررُ، أشْبهَ المرضَ، كذا قال.

وقوله: «إذا قالَ ثقاتُ الطبّ لا يُعْتَبرُ قولُ ثقاتِ الطبّ كلّهم، ولم أجدُ تصريحاً باعتبارِ قولِ ثلاثةٍ، بل هو ظاهرُ كلامِ جماعةٍ. قال الشيخُ زينُ الدينِ بنُ مُنَجَّى: وليسَ بمرادٍ؛ لأنَّ قولَ الاثنينِ كافي، صرَّح به المصنّفُ وغيرُه. يعني بالمصنّف الشيخَ موفق الدين (٥٠)، وقد قال أبو الخطّابِ في «الانتصار» - في بحثِ وقدًم في «الرّعايةِ» أنَّه يُقبَلُ قولُ واحدٍ، وقد قال أبو الخطّابِ في «الانتصار» - في بحثِ

<sup>(</sup>١-١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): «تأذيه بالمطر».

<sup>(7) 1\353.</sup> 

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ٣٠٧/٢ ، عن الحسن، عن أمَّه، قالت: رأيت أم سلمة، زوج النبي ﷺ تسجد على وسادة أدم من رمدٍ بها.

<sup>(</sup>٥) وعبارته كما في «المقنّع» ١٧/٥ : وإذا قال ثقات من العلماء بالطبّ للمريض... إلخ. وقال المرداوي في «الإنصاف» ٥/ ١٨ - ١٩ : الذي يظهر أن مراد المصنف، الجنسُ مع الصفة، وليس مراده العدد؛ إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحدٌ من الأصحاب.

مسألةِ التيمُّمِ لخوفِ زيادةِ المرض - قال: المعتبرُ بالظاهرِ وغلبةِ الظنِّ، إذا اتفق جماعةٌ من الأطباء على أنَّه بتركِ الماءِ يأمنُ زيادةَ المرض والشين المُقبح، صار ذلك عذراً في التركِ كالمتيقِّن. انتهى كلامه.

وثقاتُ الطبِّ يُعطى اعتبارُ إسلامهم، وهو مصرَّحٌ به، ويُعطَى العلمُ به، ويُعطَى أيضاً العدالة؛ لأنَّ الفاسقَ ليسَ بثقةٍ ولا مؤتمنٍ، وينبغي أنْ يَكْتفي بمستور الحال. وقد احتجَّ من قال بالمنع في المسألة بما ذكرَهُ ابنُ المنذرِ (۱) وغيره، عن ابن عباسِ أنَّه لمَّا كُفَّ بصرُه، أتاهُ رجلٌ فقال: لو صبرتَ عليَّ سبعةَ أيَّامٍ لم تصلِّ إلا مستلقياً، رجوتُ أنْ تَبْراً، فأرسَل إلى عائشةَ وأبي هريرةَ وغيرِهما من أصحابِ النبيِّ ﷺ، فكلُّهم قال: أرأيتَ إنْ متَّ في هذه السبعة، ما الذي تصنعُ بالصلاةِ؟ فتركَ معالجةَ عينيه (۱).

وأجاب في «المغني»(٣) بأنَّه إنْ صحَّ، فيَحْتَمِلُ أنَّ المخبِرَ لم يُخبِرُ بخبرٍ عن يقين، وإنَّما قال: أرجو، وأنَّه لم يُقْبَل خبرُه لكونِه واحداً، أو مجهولَ الحال، بخلافِ مسألتنا.

وهذا يدلُّ على أنَّه لا يكفي قولُ واحدٍ، ولا مجهولِ الحال. وظاهرهُ سواءٌ جُهِلَتْ عدالتُه أو عُلم، وأنَّه لا بدَّ من جزم الطبيبِ بذلك.

وقال المصنّف: الظاهرُ أنَّهم يئِسوا من عودِ بصرِه بعدَ ذهابِه، ولم يثِقُوا بقولِ المُخبِرِ؛ لقصورِه، أو للجهل بحاله، أو لغير ذلك.

وقال الشيخ وجيهُ الدين: وأمَّا ابنُ عباس، ( فكان والمُخبِرُ واحدٌ ) ، والبصرُ مكفوف، فطلب عودته، لم يَخَفْ زيادةَ مرض، ولا تباطؤ بُرْمٍ.

<sup>(</sup>١) في ﴿الأوسط؛ ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/ ٢٣٦ ، والحاكم في «مستدرك» ٣/ ٥٤٦ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٠٨/٢- ٣٠٩ .

<sup>.</sup> ovo /Y (T)

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): ﴿فَكَانَ الْخَبُّرُ وَاحِداً» .

## باب صلاة المسافر

ومن نَوى سفراً مباحاً، مسافتُه: ستَّةَ عشرَ فرسخاً - كلُّ فرسخ ثلاثةُ أميالٍ بالهاشميُّ، والميلُ: اثنا عشرَ ألف قدم \_ خُيِّر بينَ قَصْرِ الرباعيَّةِ وإتمامِها، إذا جاوزَ بيوتَ قريتِه، والقَصْرُ أفضلُ، ويشترطُ أنْ ينويَه عندَ الإحرام. ومن سافرَ أو أقام في أثناءِ صلاتِه، أو ذكرَ صلاةَ سفرِ في حضرِ، أو صلاةَ حضرِ في سفرِ، أو أخَّرَ المسافرُ صلاتَه عمداً حتَّى خرجَ وقتُها، أو ضاقَ عنْها، أو ائتمَّ بمقيمٍ فيما يُعتَدُّ به، أو بمن يشكُّ، هل هو مسافرٌ أم لا؟ أو فسدَتْ صلاتُه خلفَ مقيم، فأعادَها: لزمَه أنْ يُتِمَّ فى (١<sup>)</sup> ذلك كلهُ.

النكت

قوله: (خُيِّر بينَ قَصْرِ الرباعيَّةِ) لو قال: إلى ركعتين. كما قالَ بعضُهم، كان أولى؛ لأنَّه ممنوعٌ من صلاةِ الرباعيَّةِ ثلاثاً.

قال ابنُ عقيلِ وغيرُه: وإذا صلَّى المسافرُ الرباعيَّةَ ثلاثاً، ثمَّ سلَّم متعمِّداً، بطَلَتْ صلاتُه، كما لو مسحَ على أحدِ خُفِّيهِ، ثم غسلَ الرجلَ الأخرى.

قوله: (أو أخَّر المسافرُ صلاتَه عمداً حتَّى خرجَ وقتُها، أو ضاقَ عنها...لزمه أنْ يُتمَّ).

كذا ذكر هذه المسألة، ولم أجد أحداً ذكرها قبلَه، وكلامُه في «شرح الهداية» يدلُّ على أنَّه لم يجدُ أحداً من الأصحابِ ذكرَها، فإنَّه قال: هو كالناسي لذلك في مذهب أبي حنيفة ومالكِ والشافعيّ، وظاهرُ تقييدِ أصحابنا بذكرِ الناسي في ذلك، يعني: وإن نسيَ صلاةً سفرٍ، فذكرها فيه، أو في سفرٍ آخرَ...المسألة. قال: وفي مسألة تغلُّبِ الإتمامِ فيمن نسيَ صلاةً في سفرٍ فذكرَها في الحضر: يدلَّانِ على أنَّ القصر لا يجوزُ هاهنا. وهو ظاهر كلام ابنِ أبي موسى (٢)، فإنَّه قال: إذا دخلَ وقتُ صلاةٍ على مقيم يريدُ السفر، فارتحلَ قبلَ أدائِها، ثمَّ أدَّاها في السفر، ووقتُها باقٍ، فله القَصْر. وإنْ لم يصلُّها حتَّى خرجَ وقتُها،

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>Y) في «الإرشاد» ص٩٣.

وإنْ سافرَ في وقتِ صلاة، أو أدركَ مقيماً في التشهُّدِ الأخيرِ، فعلى روايتين. وإنْ نسيَ صلاةَ سفرٍ، فذكرَها فيه، قَصَرَ، وإن ذكرَها في سفرٍ آخر، فعلى وجهين....

النكت

أتمّها، لا يجزئه غير ذلك، ووجهُ ذلك: أنّ القصرَ رخصةٌ يَختصُّ بصلواتِ السفرِ؛ معونةً عليها، وعلى مشاقّه، فوجبَ أنْ تختصُّ بمن فعلها الفعلَ المأذونَ فيه، ولم يؤخّرُها تأخيراً محرَّماً، كما اختُصَّتْ بالسفرِ غير المحرَّم. وعلى هذه المسألةِ يُحمَلُ قولُ القاضي في «الخصال»: فإنْ كانَ قاضياً لها، أو لبعضها، لم يجزُ له القصرُ توفيقاً بينه وبين الجوازِ للناسي في سائرِ صفاته. ويَحتملُ أنْ يُحَمَل كلامُ القاضي في «الخصال» على ظاهرِه، فلا يجوزُ قَصْرُ فائتةِ بحالٍ، كأحد قولي الشافعيّ، فقد نقل المرُّوذيُّ ما يدلُّ عليه، فقال: سألتُ أبا عبدِ الله عمَّن نسي صلاةً في السفر، فذكرها في الحَضَرِ؟ قال: يصلِّي أربعاً، في السفر ذكرَها أو في الحضر، انتهى كلامه.

وعمومُ كلامِ الأصحابِ يدلُّ على جوازِ القصرِ في هذه المسألة، وصرَّحَ به بعضهم، [و](١) ذكره في «الرعاية» وجهاً، وهو ظاهرُ اختيارِه في «المغني»(٢)، فإنَّه ذكر عن بعض الأصحابِ أنَّ من شَرْطِ القَصْرِ كونَ الصلاةِ مؤدَّاةً؛ لأنَّها صلاةٌ مقصورةٌ، فاشتُرِطَ لها الوقتُ، كالجمعة، وهذا فاسد؛ لأنَّه اشتراطٌ بالرأي والتحكُّم، والجمعةُ اشتُرِط لها شروطٌ، فجاز أنْ يُشترطَ لها الوقتُ، بخلافِ هذه.

وإطلاقُ كلامِه يقتضي أنَّه لا فرقَ بين التعمُّدِ والنسيان، ولو فُرُّقَ الحكمُ لبيَّنَهُ هو وغيرُه من الأصحاب، واستدلُّوا عليه.

وأمّا التقييد بالناسي فإنّه وقع على الغالب؛ لأنّ الغالب في المسلم المصلّي عدمُ تأخير (٣) الصلاةِ عن وقتها، لا لأنّ حالة العمدِ تخالفُ حالة النسيانِ في ذلك، ولهذا وقع التقييدُ بالنسيانِ في كتبٍ عن الأصحابِ من أهلِ المذاهبِ، ولمّا صرّحوا بحالةِ العمد، صرّحُوا بأنّها كحالةِ النسيانِ في هذا الحكم، وإنِ افترقا في الإثم وعدمِه.

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من «الإنصاف» ٥٨/٥.

<sup>. 187/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تأخر».

النكت

وأمَّا كلامُ ابنِ أبي موسى، فإنَّما هو فيمنْ سافرَ بعدَ دخولِ وقتِ صلاةٍ، فسافرَ قبلَ فعِلها، فإنْ فَعَلَها مع بقاءِ وقتِها، قَصَرها، وإلَّا، فلا. وهذا هو الروايةُ الثالثةُ عن إمامِنا في هذه المسألة، ولم يذكُرهَا المصنّف في «شرح الهداية» بل حكاةُ عن بعضِ الحنفيّةِ والشافعيّةِ.

والروايةُ الأخرى في هذه المسألة: لايقصرُها مطلقاً، وهو المشهور، والروايةُ الأخرى: يقصرُها مطلقاً، حكاها ابنُ عقيل، وهي قولُ الأئمة الثلاثة، ولهذا قال في «المستوعب»(١): ومنْ سافَر بعدَ دخولِ الوقتِ، لم يَجُزْ لَه قصرُها، سواءٌ سافرَ في أوَّلِ وقتها، أو في آخرِه، وسواءٌ صلَّها في وقتِها، أو بعدَ خروجِه.

وعنه: إنْ صلَّاها في السفرِ في وقتِها، جازَ له قصرها. وإنْ لم يصلُّها حتَّى خرجَ وقتُها، لزمَه إتمامُها. واختارها ابن أبي موسى<sup>(٢)</sup>.

فمتى لم يَبْق من الوقتِ ما يتَّسعُ لفعلِ جميعها أربع ركعاتٍ، لم يجزْ له القصرُ قولاً واحداً. وهو معنى قول القاضي في «الخصال»: لا يكونُ قاضياً لها ولا لبعضها، وكذا إذا سافرَ بعدَ ما بقيّ مِنْ وقتِها ما يتَّسع لفعلِ جميعِها، لم يجز له القصرُ. انتهى كلامه.

وأمّا اعتبارُ هذهِ المسألةِ بالسفرِ المحرَّم، ففيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ السفَر المحرَّم سببٌ للترخُّصِ، ولا تباحُ الرخصُ بالأسبابِ المحرَّمةِ؛ لما فيه من الإعانةِ على فعلِ المحرَّم، وأمّا هنا فليسَ تأخيره المحرَّمُ سبباً لرخصةِ القصر، حتى يقال: يلزمُ منَ القولِ به ثبوتُ الرخصة مع تحريمِ سببها، وأكثرُ ما فيه: أنَّه أتى بها على وجهِ محرَّمٍ. وهذا لايمنعُ رخصة القصرِ التي وُجِد سببها، كما لو أتى بها بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ، أو منفرداً مع قدرتِه على الجماعة، أو غير ذلك من الأمورِ المحرَّمةِ.

<sup>. 498/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «الإرشاد» ص٩٣ .

ومن نوى الإقامةَ في بلدٍ مدَّة عشرينَ صلاة، قَصَرَ، إلَّا أَنْ يتزوَّجَ فيه، أو يكونَ له فيه زوجةٌ، أو يكونَ بلدَ إقامته، وإنْ نوى مدَّة إحدى وعشرينَ صلاة، فعلى روايتين.

النكت

قوله: (ومن نُوى الإقامةَ في بلدٍ).

يعني: يشترطُ في الإقامةِ التي تقطعُ السفرَ، إذا نواها: الإمكانُ، بأنْ يكونَ موضعَ لبثٍ وقرارٍ في العادةِ، فعلى هذا لو نَوى الإقامة بموضعِ لا يمكنُ، لم يضرَّ؛ لأنَّ المانعَ نيَّةُ الإقامةِ في بلدِه، ولم توجد.

وقال الشيخُ وجيهُ الدين ـ من أصحابنا ـ في «شرح الهداية»: فإن كانَ لا تتصوَّرُ الإقامة فيها أصلاً، كالمفازةِ<sup>(٣)</sup>، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يَقصُر؛ لأنَّه نَوى الإقامة، وتعرَّضَ للهلاكِ بقطعِ السفو.

والثاني: يقصرُ؛ لأنَّه لا يمكنُه الوفاءُ بهذهِ النيَّةِ؛ للتعذُّرِ، فلغَتْ، وبقيَ حكمُ السفرِ الأوَّل مُستداماً .

قوله: (والفَيْج).

قال الشيخُ وجيه الدين: هو الساعي، وقال ابنُ الأثير في «نهايته»(٤): الفَيْج: هو المسرعُ في مشيه، الذي يحملُ الأخبارَ من بلدٍ إلى بلدٍ، والجمعُ: فُيُوج، وهو فارسيُّ معرَّبٌ، وقال ابن عبدِ القوي: هو الراعى المتنقِّل، وقيل: البريد.

وقوله: (المسافرونَ بأهليهم دهرَهم).

قال أبو المعالي بن المنجِّي: شرطَ أبو الخطاب أنْ يكونَ معهم أهلُهم، ولا نيَّة لهم في

<sup>(</sup>١) في (م): قومن،

 <sup>(</sup>٢) في (م): (وللملاح)، وفي (ع): (أو الملاح).

 <sup>(</sup>٣) المفارة، واحدة المفاور، سميت بذلك؛ لأنها مَهْلَكة، مِن فؤر تفويزا، أي: هلك. وقال الأصمعين: سميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز. «مختار الصحاح» (فوز).

<sup>(</sup>٤) مادة (فيج).

المقام في مكان (١) يقصدونه. وقال القاضي: ليس ذلك بشرط، بل المعتبر أنْ لا يكون له وطنّ يأوي إليه ويقصدُه. و هذا منه يوهِمُ أنَّ المسألةَ على وجهين، وقد يقال: ليس كذلك؛ لأنَّ مرادَ من ذَكرَ الأهلَ، إذا كانَ له أهلٌ؛ لأنّه لا فرقَ بين السائحينَ المجرَّدينَ الذين للنّ مرادَ من ذَكرَ الأهلَ، إذا كانَ له أهلٌ؛ لأنّه لا فرقَ بين السائحينَ المجرَّدينَ الذين يتسمون بالفقر(٢) العُزَّاب، الذين دأبُهم السيرُ في الأرضِ غير ناوينَ إقامةً ببلدٍ، وبينَ الملّاح ونحوه الذينَ معهُم أهلُهم. وقال ابن عبد القويِّ: أطلقَ القاضي الحكم، ولا بدَّ من تقييدِه بكونِهم يستصحبونَ أهلَهم ومصالِحَهُم، وفي كلام الإمام أحمد الإشارةُ إليه. قال: ذكر ذلك ابنُ عقيل في قعمد الأدلة».

وقوله: (إذا لم ينووا إقامة ببلد، لا يَقصُرون) هذا المذهب (٣) هو مذهبُ الإمامِ أحمد المنصوصُ عنه، وهو الذي عليه أكثر (٣) أصحابه؛ لأنّه غيرُ ظاعنٍ عن وطنهِ وأهلهِ، أشبه المقيم، ولأنّه في حكم المقيم؛ بدليل أنّ امرأته تعتدُّ عدَّةً للطلاقِ معه، ولأنّ السفرَ لا يُسقِطُ الصومَ، وإنّما يجوزُ تأخيرُه عنه، وقضاؤهُ في غيرِه لمشقّةِ أدائِه، فإذا كان الأداءُ والقضاءُ في ذلك سواءً، كانَ جوازُ التأخيرِ عن الوقتِ المعيَّنِ عبنًا، فلا يجوز.

وعندَ أبي حنيفةَ ومالكِ والشافعيِّ: يجوزُ لهؤلاهِ القصرُ والفطرُ للعموماتِ (٤)، وهي إنَّما تتناولُ من له إقامةٌ وسفر، فإنَّه المتبادر إلى الأفهام.

هذا جوابُ بعضِهم، كالمصنَّف. وجوابُ بعضِهم: المرادُ بها الظاعنُ عن منزله، وهذا كأنَّه يسلِّمُ تناولَها، ويخصِّصُها بما تقدَّم.

واختارَ الشيخُ موفقُ الدين (٥) والشيخُ وجيهُ الدين مَنْعَ الملَّاح، والجوازَ لغيره؛ لأنَّه لا

<sup>(</sup>١) في (م): قمقامة.

<sup>(</sup>٢) في (م): قبالفقراء، .

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) أي: لعموم النصوص.

<sup>(</sup>٥) في «المغني» ٣/ ١١٩.

النكت

يمكنُهم استصحابُ الأهلِ ومصالح المنزلِ في السفر. وإنْ أمكنَ، ففيه زيادةُ مشقَّةٍ، فهم في هذهِ الحالِ أبلغُ في استحقاقِ الترخُصِ، بخلافِ الملَّاح. وأمَّا إنْ كانَ للملَّاحِ ونحوه وطنٌ أو منزلٌ يأوونَ إليه في وقتٍ، ترخَّصوا بلا إشكال.

#### باب الجمع بين الصلاتين

يجوزُ جمعُ الظهرِ والعصرِ، وجمعُ المغربِ والعشاءِ، للمسافرِ المستبيح القصرَ، المحرد وللمرضع، والمستحاضةِ، ولمن به سلسُ البولِ، وللمريضِ إذا وجدَ مشقَّةٌ بتركهِ، والجمعُ في وقتِ الثانيةِ أفضلُ.

ويشترطُ له في وقتِ الأولى، أنْ ينويَه عندَ افتتاحِها، ويقدِّمَها على الثانية، وأنْ لا يُفرِّقَ بينهما سنَّة الصلاةِ، بَطَلَ الجمعُ، وعنه: لا يبطل.

ويشترطُ للجمع في وقتِ الثانية، أنْ ينويَه قبلَ أنْ يبقى من وقتِ الأُولَى بقدْرِها،

قوله: (وهو في وقتِ الثانية أفضل).

ظاهرُه العمومُ في حقّ كلّ من جاز له الجمعُ، ولا يخلو من نظرٍ، وفي مسألته خلافٌ وتفصيلٌ ذَكره.

قوله: (ويشترطُ له في وقتِ الأولى... ويقدِّمُها على الثانية). لم أجدُ في هذه المسألةِ خلافاً، مع أنَّ بعض الأصحابِ لم يذكرُ هذا الشرط مع ذكرِه شروطَ الجمعِ، وكأنَّه اكتفى بعمومِ اشتراطِه في بابِ الأوقات، يؤيِّد هذا أنَّ بعضهم لم يذكره هنا، مع أنَّه جعلَ أصلاً في وجوبِ ترتيبِ الفوائت، ولا يسقطُ بالنسيان، وهذا مذهبُ الأثمَّةِ الثلاثة.

قال المصنّف في اشرح الهداية»: ولا نعلمُ فيه مخالفاً؛ لأنَّ الثانية لم يدخلُ وقتُ وجوبِها، وإنَّما جُوِّزَ فعلُها تبعاً للأُولى، فإذا لم توجدِ الأُولى، لم يمكنُ وجودُ تابِعها، وهذا بخلافِ ترتيبِ الفوائت، حيثُ نسقطُه بالنسيانِ؛ لأنَّ الصلاتين هناك قد وجبَتا واستقرَّتا، وليستُ إحداهُما تبعاً للأخرى.

قوله: (وأنْ لا يُفَرِّقَ بينهما إلا بقدر الإقامةِ والوضوء).

تعتبرُ المولاةُ بينهما؛ لأن حقيقتَهُ ضمُّ الشيءِ إلى الشيءِ، ولا يحصلُ مع التفريقِ الكثير، واليسيرُ لا يمكنُ التحرُّزُ منه، أو يعسرُ جدًّا، فلم يُمنَع. وحكى القاضي: أنَّه يمنَع،

النكت

وقد نقل أبو الخطاب في «الانتصار» على جوازِ التفريقِ في الموالاةِ في الوضوء، قال: كما في الجمع بين الصلاتين، والمرجعُ في اليسيرِ والكثيرِ إلى العُرف، اختارهُ جماعة، منهم الشيخُ موفقُ الدين (١)؛ لأنَّ هذا شأنُ مالم يَرِد الشرعُ بتقديره. وقَدَّرَهُ بعضُهم بقدرِ الإقامةِ والوضوءِ.

قال المصنّف في «شرح الهداية»: مَرَدُّ كثرةِ التفريقِ العُرْفُ والعادةُ، وإنَّما قربَ تحديدُه بالإقامةِ والوضوء قد يُحتاجُ إليه فيه، وهما من مصالح بالإقامةِ والوضوء قد يُحتاجُ إليه فيه، وهما من مصالح الصلاة، ولا تدعو الحاجةُ غالباً إلى غير ذلك، ولا إلى تفريقٍ أكثرَ منه، وهذا إذا كان الوضوء خفيفاً، فأمًا من طال وضوءُه، بأنْ يكونَ الماءُ منه على بُعْدٍ، بحيثُ يطولُ الزمانُ، فإنَّه يَبطلُ جمعُه.

قوله: (والترتيب) ظاهرُه أنَّ الترتيبَ هنا كالترتيبِ إذا جُمِعَ في وقتِ الأولى. وجَعَلَ في «الكافي» الترتيب بالنسيان (٢) في قضاء «الكافي» الترتيب بالنسيان (٢) في قضاء الفوائت (٦) ، وكذلك في «المعني» (٤) ، وكذلك أبو المعالي في «شرح الهداية» ، وهذا ظاهرُ كلامِ جماعةٍ من الأصحاب. وهذا يدلُّ على أنَّ المذهب: أنَّه لايسقطُ بالنسيان، وفي «الرعاية» قال: لايسقطُ بالنسيانِ في الأصحِّ؛ لأنَّ النسيانَ هنا لا يتحقَّقُ؛ لأنَّه لابدّ من نيَّةِ الجمعِ بينهما، فلا يمكنُ ذلك مع نسيانِ أحدِهما، ولأنَّ اجتماعَ الجماعةِ يمنعُ النسيانَ ، إذْ لا يكادُ الجماعةُ ينسونَ الأولى.

وقال المصنّفُ في اشرح الهداية»: الترتيبُ معتبرٌ هنا، لكن بشرطِ الذُّكُر، كترتيب الفوائت؛ لأنّ الصلاتينِ قد استقرَّتا في الذّمَّة واجبتين، فلذلك سقط بينهما بالنسيانِ، كالفائتين، بخلافِ الجمع بينهما في وقتِ الأولى، ووافَقَنا على ذلك أبو حنيفة وإسحاق.

<sup>(</sup>۱) في «المغني» ۱۳۸/۱.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

 <sup>(</sup>٣) «الكافي» ١/ ٢١٣ ، وليس فيه تقييد ترتيب قضاء الفوائت بالنسيان.

<sup>(3) 7/ 537.</sup> 

وقال أبو بكر: لايشترطُ للجمع ولا للقصرِ نيَّةٌ.

ويجوزُ الجمعُ للمطرِ الذي يبلُّ الثيابَ ليلاً، ولا يجوز نهاراً، وعنه: يجوز، فإنْ جمع جمعَ في وقتِ الأولى، اعتبِرَ وجودُ المطرِ في طرفيْها، ومع افتتاحِ الثانية. وإنْ جمع له في وقتِ الثانية، جاز، وإنْ كانَ قد انقطع.

النكت

ومذهبُ الشافعيِّ: أنَّ الترتيب هنا لا يجب، كمذهبه في الفوائت، ولأصحابه وأصحابنا وجه (١ باعتباره هنا ١) مطلقاً.

وفائدتُه: أنَّه متى أخلَّ به، بَطَلَ حُكْمُ الجمعِ، ووقعتِ الظهرُ قضاءً عندهم، وكذلك عندنا إذا كان ناسياً، حتى لو كان ناسياً، خرجَ في صحَّتها الخلافُ في قَصْرِ الفائتةِ. وكذا ذكر غيرُه هذا التفريعَ عن الشافعيِّ، وينشأُ عليه اشتراطُ نيَّة القضاءِ والأداءِ. قالهُ ابنُ عبد القويِّ. قال المصنِّف: وهل يشترطُ الترتيبُ هنا بضيْقِ وقتِ الثانية، بأنْ يبقى مِنْ وقتِ الثانية مالا يتَّسِعُ إلا لواحدةٍ منهما؟ قال القاضي في «المجرَّد»: يسقطُ كسقوطِه في الفائتةِ مع المؤدَّاةِ. وذكر في «تعليقه» أنَّه لا يسقط.

قال المصنّف: في الصحيح عندي؛ لأنّه لا يستفيدُ بتركهِ فائدةً؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ وقتٌ للمجموعتين أداءً لا قضاء، فأيتُهما بدأ بها وقعتْ أداءً، والأخرى قضاء.

وعكسُه الحاضرةُ مع الفائتة، فإنَّه لو رتَّبَ، لصارتا قضاءً.

ويمكنُ الاعتذارُ عنه بأنَّهما \_ وإن كانتا فيه أداء \_ إلا أن الثانيةَ أخصُّ بوقتِها من الأولى. قوله: (ولا تشترطُ الموالاةُ على الأصحِّ).

وكذا صحَّحه غيره، كالفائتتين، فعلى هذا إذا فرَّق، صلَّاهما بأذانَيْن وإقامتَيْن، كالفائتَتَيْن إذا فرَّقَهما. قَطَع به جماعةٌ من الأصحاب، وجماعةٌ لم يفرَّقُوا، كما هو معروفٌ في موضعه.

<sup>(</sup>۱-۱) في (م): «باعتبار هذا».

المحرد وهل يجوزُ الجمعُ للوحَلِ، أو الريحِ الشديدةِ الباردة، أو لمنْ يُصَلِّي حيثُ لا ينالهُ المطرُ ولا الوَحَلَ؟ على وجهين.

النكت

وقال أبو حنيفة وصاحباه في صلاتي مزدلفة: بأذانٍ وإقامتين؛ لأنَّ الأذان للوقتِ، والإقامة للإعلام بالفعل، وهو وقتٌ واحدٌ وفعلان. وينتقضُ هذا عندهم بصلاتي عرفة إذا فرَّقهما.

ووجهُ اشتراطِ الموالاة مقصود الجمع بالتفريق الفاحش، ولم يحصل إلّا بعزيمةٍ، فوجب المنع منه، كما يمتنعُ المسافرُ أنْ يصوم في رمضان عن غيره. فعلى هذا: إنْ فرّق عمداً، أثيم، وكانتِ الأولى قضاء، وإنْ لم يتعمّد، لم يؤثّر ذلك في فسادها ولا في فساد الثانية، كما لو صلّى الأولى في وقتها مع نيّةِ الجمع، ثمّ تركهُ، فإنّها تصحّ، لكنْ لو كانتُ مقصورةً، خرج فيها الخلاف في قَصْرِ الفائتة.

#### باب صلاةِ الخوف

وهي جائزةٌ بحضرةِ كلِّ عدوٍّ حلَّ قتالُه، وخيفَ هجومُه.

فإنْ كان في قِبْلِيِّ المسلمين بمرآهم، ولم يُخْشَ لهُ كمينٌ، صَفَّهم الإمامُ صفَّين فصاعداً، وصلَّى بهم كصلاةِ الأمن، إلَّا أنَّ الصفَّ الأوَّلَ في أوَّل ركعةٍ لا يسجدونَ مع الإمام، بل يقفونَ حَرَساً، فإذا قامَ إلى الثانية، سجدُوا، ثمَّ لحقُوه، وفي ثاني ركعةٍ يحرسُ الساجدونَ معه أولاً، ثمَّ يلحقونَه في التشهُّد، فيُسَلِّمُ بالجميع.

وإنْ كانَ العدوّ في غيرِ جهةِ القِبلةِ، جُعِلَتْ طائفةٌ بإزائه، وأخرى يُصلِّي بها الإمامُ ركعةً، ثمَّ تفارقهُ في الثانية، فتُتِمُّ لأنفسِها بركعةٍ، ثمَّ تذهبُ فتقفُ تجاءَ العدقِ، ويطيلُ قراءتَه حتى تأتي الطائفةُ الأخرى، فيصلي بها الثانية، فإذا جلسَ، قامتْ فصلَّتْ ركعةً، ويطيلُ التشهدَ، حتى تدركه فيسلُّمَ بها.

ولو صلَّى بطائفةِ ركعةً وانصرفت، ثمَّ بالأخرى ركعةً، ثمَّ سلَّم هو، وانصرفت هي، ثم أتتِ الأولَى، فأتمَّتْ صلاتها، ثمَّ الثانيةُ مثلُها، أجزأَهُ، وكان تاركاً للاختيار.

النكت قوله: (إلَّا أنَّ الصفُّ الأوَّلَ في أوَّلِ ركعةٍ، لايسجدونَ مع الإمام، بل يقفونَ حرساً<sup>(۱)</sup>).

كذا ذكر جماعةٌ، كالقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم؛ لأنَّ حراسته في الأولى أحوط. والصوابُ ما اختاره جماعةٌ، كالشيخ موفق الدين(٢٠)، والمصنّف في «شرح الهداية» وغيرهما: أنَّ الصفُّ الأوَّل يسجدُ في الأولى، ويحرسُ في الثانية، اقتداءً بما صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حراساً).

<sup>(</sup>٢) في «المغنى» ٣/٣١٣.

وهو خبر صلاة رسول الله ﷺ مع أصحابه بعسفان. أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، والنسائي في «المجتبي» (٣) ٣/ ١٧٧ - ١٧٨ ، وأحمد في «المسند» (١٦٥٨٠) من حديث أبي عيَّاش الزُّرَقي ﴿.

فإن كانت الصلاة مغرباً أو رباعيَّة، صلَّى بطائفة ركعتين، وبالأخرى ما بقي وتفارقُه الأولى إذا انتهى (١) تشهُّدُه، وينتظرُ الثانيةَ جالساً.

وفيه وجهٌ آخر: أنَّ المفارقةَ والانتظارَ في الثالثة.

ويسنُّ حملُ الخِفِّ (٢) من السلاح في صلاةِ الخوفِ، كالسيفِ والسكين، ويُكُرَهُ حملُ ما يثقُل كالجوشن والمغْفَر (٣).

وأمَّا الصلاةُ حالَ المسايفةِ، أو الهربِ من سَبُعٍ، أو سيلٍ، أو عدوِّ يباحُ الهربُ منه، فراجلاً وراكباً، إيماءً إلى القبلة وغيرها. ولا يلزمهُ الإحرامُ متوجِّهاً. وعنه: يلزمُه مع القدرة.

وإذا صلَّوا صلاةً شدَّةِ الخوفِ لسوادِ ظنُّوه عدواً، فلم يكن، أو كانَ دونَه ما يمنعُ العبور، أعادوا.

ومنْ أمن في صلاةِ خوفٍ، أو خافَ في صلاةِ أمنٍ، انتقلَ وبني.

وإذا خشيَ طالبُ العدوِّ فوتَه، فصلَّى صلاةَ شدَّةِ الخوفِ، جازَ. وعنه: لايجوز.

النكت

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ع): «أنهي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «الخفيف»، وهما بمعنى. ينظر «القاموس» (خفف).

<sup>(</sup>٣) الجوشن: الدرع. والمغفر: زَرَدٌ من الدرع يلبس تحت القلنسوة. «الصحاح» (جشن) و(غفر).

# باب اللباس والتحلِّي

يَحرمُ على الرجلِ في الحرب وغيره لُبسُ الحرير، وما نُسِجَ بالذهبِ، أو مُوَّهَ به، المحرر وافتراشُه، والاستنادُ إليه، إلَّا لضرورةٍ، وعنه: يباحُ الحرير في الحرب.

فإنْ نُسِجَ مع الإبريسَم (١) غيرُه، فالحكم للأكثر، فإن استويا، فعلى وجهين.

ويُمْنعُ الصبيُّ من لُبس الحرير، وعنه: لايمنع.

ويباحُ لمن به مرضٌ أو حَكَّةٌ. وعنه: لايباح.

ولا بأس بحشوِ الجِبَابِ والفُرشِ بالإبريسَم.

ويباحُ العَلَمُ والرِّقاعُ. ولبنةُ (٢) الجيبِ، وسَجَفُ (٣) الفراءِ من الحرير، دون الذهب، إذا لم يجاوزُ قَدْرَ الكفِّ. وقال أبو بكر: يباحُ منهما.

ويباح للرجل من حَلْي الفضَّة الخاتمُ، وقَبيعَةُ السيف(؛)، وفي حِليةِ المِنْطَقةِ(٥)،

### باب اللباس والتحلّي

قوله: (ويباحُ للرجلِ من. . . الفضَّة الخاتمُ) ظاهره: تحريمُ لباسِ الفضَّة، والتحلِّي بها، إلَّا ما استثناه، وعلى هذا كلامُ غيره صريحاً وظاهراً.

ولم أجدُ أحداً احتجَّ لتحريمِ لباس الفضَّةِ على الرجالِ في الجملة، ودليلُ ذلك فيه إشكالٌ، وحُكي عن الشيخ تقي الدين أنَّه كان يستشكلُ هذه المسألة ، وربَّما توقَّفَ فيها، وكلامهُ في موضعٍ يدلُّ على إباحةِ لُبسِ الفضَّة للرجال، إلَّا ما دلَّ دليلٌ شرعيٍّ على تحريمه.

النكت

١) الإبريسم، بفتح السين، وضمُّها: الحرير. (القاموس) (برسم).

 <sup>(</sup>٢) في (م): البه، ولَبِنَةُ القميص، ولِبْنَتُهُ: بنيقته، وجِرِبَّانه، أو رقعةٌ تعمل موضع جيب القميص والجبَّة.
 القاموس، والمختار الصحاح، والمعجم متن اللغة، (لبن).

<sup>(</sup>٣) السجف: هو ما يركب من حواشي الثوب. «المعجم الوسيط» (سجف).

<sup>(</sup>٤) هو ما على طرف مقبضِه من فضةٍ أو حديد. «القاموس» (قبم).

<sup>(</sup>٥) هي مايشد به الوسط. فشرح منتهى الإرادات؛ ٢/ ٢٦٧ .

روايتان. وعلى قياسِها: الجَوْشَنُ، والخوذةُ، والخفُّ، والرانُ<sup>(۱)</sup>، والحمائل. ولا يباحُ<sup>(۲)</sup> له من الذهب، إلَّا قبيعةُ السيفِ، وما اضطرَ إليه، كاتِّخاذِه أنفاً، وشدِّ الأسنانِ به، ويَحتمِل أنْ تحرمَ القبيعة. وقال أبو بكر: يباحُ يسيرُ الذهبِ إلَّا مفرداً كالخاتَم ونحوه (۳).

النكت

وقال في موضع آخر: لباسُ الذهبِ والفضَّة يباحُ للنساءِ بالاتفاق...، إلى أنْ قال: فلمَّا كانتُ ألفاظُه \_ صلواتُ الله وسلامُه عليه \_ عامَّة في آنيةِ الذهبِ والفضَّة، وفي لباسِ الذهب والحرير، استُثني من ذلك ما خصَّتهُ (٤) الأدلَّةُ الشرعيَّةُ، كيسيرِ الحريرِ، ويسير الفضَّة، في الآنية، للحاجة، ونحو ذلك. فأمَّا لُبسُ الفضَّة إذا لم يكنْ فيه لفظُ عامَّ بالتحريم، لم يكنْ لأحدِ أنْ يحرِّمَ منه إلَّا ما قامَ الدليلُ الشرعيُّ على تحريمه، فإذا جاءتِ السنَّةُ بإباحةِ خاتَم الفِضَّةِ، كانَ هذا دليلاً على إباحةِ ذلك وما هو في معناه، وما هو أوْلَى منه بالإباحة، ومالم يكنْ كذلك، فيحتاجُ إلى نظرٍ في تحليلهِ وتحريمه (٥). انتهى كلامه.

وذلك لأنَّ النصَّ وردَ في الذهبَ والحريرِ وآنيةِ الذهبِ والفضَّة، فليُقْتصر على موردِ النصِّ، وقد قال: تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

ووجهُ تحريمِ ذلك: أنَّ الفضَّة أحدُ النقدين اللذينِ تُقَوَّمُ بهما الجناياتُ والمُتلفاتُ، وغيرُ ذلك، وفيها السرفُ والمباهاةُ والخُيلاء، ولا تَختصُّ معرفتُها بخواصِّ الناس، فكانتُ مُحرَّمةٌ على الرجال، كالذهب.ولأنَّها جنسٌ يَحرمُ فيها استعمالُ الإناء، فحرُمَ منها غيرُه، كالذهب، وهذا صحيحٌ، فإنَّ التسوية بينهما في غيره. ولأنَّ كلَّ جنسٍ حَرُمَ استعمالُ إناءٍ منه، حَرُمَ استعمالُ إناءٍ

<sup>(</sup>١) الرانُ كالخف، إلَّا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. (القاموس) (رين).

<sup>(</sup>٢) في (م): (ولاتباح).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س) و(ع): (ونحوها).

<sup>(</sup>٤) في (م): اخصصته! .

<sup>(</sup>٥) (مجموع الفتاوى) ٢٥/٦٤-٦٥.

ويباحُ للمرأةِ من الذهبِ والفضَّة ما العادةُ أَنْ تَتَحلَّى به، كالخُلخَالِ، والسَّوارِ، المحرد والتَّاجِ، ونحوِه وإنْ كَثَرُ<sup>(۱)</sup>. وقال ابنُ حامد: إذا بلغَ حُلِيُّها ألفَ مثقالٍ، حَرُمَ. ويحرُم على الرجلِ والمرأةِ لبْسُ مافيه صورةُ حيوان، وقيل: لا يحرم. ومَنْ أَلَبَسَ دابَّتَهُ جلداً نجِساً مدبوغاً، جازَ، إلَّا جلدَ الكلبِ والخنزير، ويكرهُ للإنسان لُبْسه، ولا يَحرُم.

النكت

ولأنَّه عليه الصلاة والسلام رَخَّصَ للنساءِ في الفِضَّةِ، وحضَّهُن عليها، ورغَّبَهنَّ فيها، ولأنت إباحتُها عامَّة للرجالِ والنساءِ، لما خصَّهنَّ بالذِّكرِ، ولأثبتَ عليه الصلاة والسلامُ الإباحة عامَّةً؛ لعموم الفائدة، بل يصرِّحُ بذكر الرجال؛ لما فيه من كشفِ اللَّبسِ، وإيضاحِ الحتِّ، وذلك فيها.

قال الإمام أحمد (٢): حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن رِبْعيً، عن امرأتِه، عن أختِ حذيفة قالت: خطبنا النبيُ ﷺ، فقال: «يامعشر النساء، ما منكنَّ امرأةٌ تتحلَّى ذهباً تُظْهِرُهُ، إلَّا عُذَّبَتْ بِهِ». رواه أبو داود (٣) عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن منصور. حديث حسن، ورِبْعِيُّ: هو ابنُ حِرَاش الإمام (٤).

وقال<sup>(٥)</sup> أيضاً: حدثنا عبدُ الصمد، حدثنا عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بنِ دينار، حدَّثني أسِيدُ بنُ أبي أسِيد، عن ابن (٢) أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن (٢) أبي قتادةً، عن أبيه أنَّ رسول الله الله الله قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَلِّقَ حبيبتَهُ حَلْقَةً من نارٍ، فليحلِّقُها حَلْقَةً مِنْ ذهبِ... ولكِن الفضَّة، فاَلْعَبُوا بها لعباً» (٧).

<sup>(</sup>١) في (م): «كبر».

<sup>(</sup>٢) في لامسنده، (۲۷۰۷۸).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (٤٢٣٧)، وهو أيضاً عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ١٥٦-١٥٧ و ١٥٨.

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو مريم الكوفي، قدم الشام، وسمع خطبة عمر بالجابية، وروى عن البراء بن ناجية، وحذيفة بن اليمان، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. «تهذيب الكمال» ٩/ ٥٥-٧٧.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «أحمد».

٦) ليست في الأصل.

لامسند، الإمام أحمد (١٩٧١٨)، وهو ضعيف لاضطراب أسيد بن أبي أسيد، وأسيد لم يوثقه سوى
 ابن حبان. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ضعفوه، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج
 بخبره إذا انفرد. وينظر تتمة الكلام عليه في التعليق على «مسند أحمد».

وقوله: ﴿فَالْعَبُوا بِهَا لَعِباً ۗ يعني: النساء؛ لأنَّ السياقَ فيهم، فقوله: حَلُّوا معاشرَ الرجالِ نساءَكم بالفضَّة. مطلقاً من غير حاجة، ولا يُحوجُ من كره.

وعن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله عن الل

وهذا يدلُّ على أنَّهم كانوا ممنوعينَ من استعمالِ الوَرِقِ، وإلَّا لَما توجَّهتِ الإباحةُ إليه، وأباحَ اليسير؛ لأنَّه نهى عن تتمَّته مثقالاً، ولأنَّ الصحابةَ أَن تَقلُوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمالَ يسيرِ الفضَّةِ، ليكون ذلك حجَّةً في اختصاصِه بالإباحة، ولو كانتِ الفضَّةُ مباحةً مطلقاً، لم يكنُ في نقلهم استعمالَ اليسيرِ من ذلك كبيرُ فائدة، فقال أنسَّ الله عَلَي فضَّة. رواه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ (أ)، وقال: حسنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): قال، .

<sup>(</sup>٢) في «مسنده» (٩٦٧٧)، وهو أيضاً عند النسائي في «المجتبى» ٨/ ١٥٩ .قال ابن القيم في «حاشيته» على «سنن» أبي داود ١٢٥/٦ : قال ابن القطان: وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول، ولا نعرف روى عنه غير أبي الجهم، ولا يصبح هذا.

<sup>(</sup>٣) النسائي في «المجتبى» ٨/ ١٧٢ ، والترمذي (١٧٨٥)، وهو أيضاً عند أبي داود(٤٢٢٣) من حديث بريدة . وفيه: عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي، قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٦/ ١١٥ : قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به

<sup>(</sup>٤) قسنن؟ أبي داود (٢٥٨٣) و(٢٥٨٥)، و قسنن؟ النسائي ٨/ ٢١٩ ، و قسنن؟ الترمذي (١٦٩١) من طريق قتادة، عن أنس 4. وحسّنه الإمام النووي في قالمجموع؟ ٢١٨/١ .

وأخرجه أبو داود (٢٥٨٤)، والنسائي ١٩٩٨ عن سعيد بن أبي الحسن البصري مرسلاً. قال الزيلعي في «نصب الراية» ٢٣٢/٤: قال عبد الحق في «أحكامه»: الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/٥٠: رجَّع المرسل أحمد وأبو داود والنسائي، وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي. اهد. ويشهد له الحديث الذي أخرجه النسائي في «المجتبى» ١٩٩٨ عن أمامة بن سهل هد. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١/٥٠: إسناده صحيح.

وقال مَزِيدةُ العَصَريُّ<sup>(۱)</sup>: دخلَ رسولُ الله ﷺ يومَ الفتحِ، وعلى سيفِه ذهبٌ وفضَّةٌ. رواه النكت الترمذيُّ وقال: غريبٌ<sup>(۱)</sup>، وهذا كقولِ أنسِ: إنَّ قَدَحَ النبيِّ ﷺ انكسرَ، فاتَّخذَ مكانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً من فضَّةٍ<sup>(۱)</sup>؛ لتكون حجَّةَ إباحةِ اليسيرِ في الآنيةِ، وقد ثبتَ في الصحاح والسننِ من حديثِ أنسِ أنَّه عليه الصلاة والسلام اتَّخذ خاتماً من فضَّةٍ<sup>(1)</sup>.

وفي هذا الباب مسائل حسنة، وفوائدُ مهمَّة، وما تيسَّرَ منها مذكورٌ فيما علَّقتُه في «الآداب الشرعيَّة»(٥) فَليُطلبُ هناك. واللهُ سبحانهُ وتعالى أعلمُ.

 <sup>(</sup>١) هو: مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري، صحابي، وقد على النبي ﷺ. ينظر «الإصابة» ٩/١٧٧،
 و «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٤٢١.

<sup>(</sup>Y) «سنن الترمذي» (١٦٩٠) وفي مطبوعه: قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. قال ابن القطان في «ميزان الاعتدال» «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٨٨١ : وهو عندي ضعيفٌ لاحسن. اهد وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٣٣ : وصدق أبو الحسن... وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه ﷺ ذهباً. وينظر «نصب الراية» ٢٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٠٩). قال الصنعاني في قسبل السلام، ٢/١١ : في قالقاموس، [سلسل] : سلسلة : بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية، منها إيصال الشيء بالشيء، أو سلسلة بكسر أوله: دائر من حديد. والظاهر أن المراد الأول، فيقرأ بفتح أوله.اهـ وقال الحافظ ابن حجر في قفتح الباري، ٢٠/١٠ : والشّعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة، هو الصدع، وكأنّه سَدَّ الشقوقَ بخيوط من فضّة، فصارت مثل السلسلة. وقال الشوكاني في قنيل الأوطار، ٢/٢٨ : السلسلة بفتح الفاء، المراد بها إيصال الشيء بالشيء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٧٧)، ومسلم(٢٠٩٢) من حديث أنس 🐟.

<sup>(</sup>۵) ۳/۱۰۵ وما بعدها.



# باب صلاة الجُمعةِ

وهي فرضٌ على الرجالِ الأحرارِ المكلَّفينَ المستوطِنينَ بنياناً (١) متَّصلاً أو متفرِّقاً المحرر تفرُّقاً يسيراً، بحيثُ يشملُه اسمٌ واحدٌ، إذا بلغُوا أربعين.

فأمّا المقيمُ في مِصْرٍ؛ لِعلْمِ أو شغلٍ، والمسافرُ سفراً لا قضرَ معه، ومن كانَ خارجَ المصرِ على فَرْسَخِ، أو بحيثُ يسمعُ النداءَ مقيماً في غيرِ بناءٍ، أو في قريةٍ فيها دونَ الأربعينَ الموصوفينَ: فتلزمُهم الجمعةُ بغيرهم، لا بأنفسِهم، ولا تنعقدُ بهم. وهل تصحُّ إمامتهم فيها؟ يحتملُ وجهين. ولا تجبُ على مسافرٍ له القصرُ، ولا عبدٍ ولا امرأةٍ، ولا تنعقدُ بهم، ولا تصحُّ إمامتُهم فيها، ويجزئهم حضورُها تبعاً، وعنه: تجبُ على العبدِ. ومن لزمتهُ الجمعةُ، لم يجزُ أن يسافرَ في يومِها حتَّى يصلِّيها، وعنه: يجوزُ قبلَه للجهادِ خاصَّة.

ويجوزُ إقامتُها في الصحراءِ بقربِ (٣) البنيانِ.

وهل تجوزُ في موضعين للحاجةِ؟ على روايتين.

### صلاة الجُمعةِ

قولُه: (وهل تجوزُ في موضعينِ للحاجةِ؟ على روايتين). أطلقَ الروايتين، والمذهبُ النكت عندَ الأصحابِ: الجوازُ، وهو المنصورُ في كتب الخلافِ، ونصرَهُ أيضاً المصنّفُ.

وقولهُ: "في موضعين" ليسَ الحكمُ مختصًا بموضعين، بل تجوزُ إقامتُها في مواضعَ للحاجةِ، وصرَّحَ به المصنَّفُ في "شَرح الهداية"، وقد عُرفَ من هذا: أنَّ المصنَّفُ لو قال: وتجوزُ في موضعين فأكثرَ للحاجةِ، (4 لكانَ أولى 4).

<sup>(</sup>١) في (م): «ببناء».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م)، بين حاصرتين: ﴿وهو المذهب﴾.

<sup>(</sup>٣) في (م): «لعدم».

<sup>(</sup>٤-٤) في الأصل و(م): ﴿وعنه: لأولى ، ولعل المثبت هو الصواب، والله أعلم.

فإنْ قلنا: لا تجوزُ، أو لَمْ تكنْ حاجةٌ، بطَلَتِ المسبوقةُ بالإحرامِ، إلَّا أَنْ تختصًّ بإذنِ الإمامِ، فتصحُّ دونَ الأُولى، وقيل: السابقةُ الصحيحةُ بكلِّ حالٍ، فإنْ جُهلَتِ السابقةُ، أعادُوا ظُهراً، وإن أُحْرِمَ (١) بهما معاً؛ بطلَتا، وصلَّوا جمعةً، وإنْ لم يُعلمُ: هل أُحْرِمَ (١) بهما معاً، أو في وقتين؟ فهل يُصلُّون ظُهراً أو جمعةً؟ على وجهين.

وتجبُ الجمعةُ بالزوالِ، ويجوزُ فعلُها في وقتِ صلاةِ العيدِ، وقال الخِرَقيُّ: في الساعةِ السادسةِ.

ولا يشترطُ إذنُ الإمامِ لجمعةِ ولا عيدٍ ولا استسقاءٍ، وعنه: يشترطُ.

ويجبُ السعيُ إلى الجمعةِ بالنداء الثاني، وعنه: بالأوَّلِ، إلَّا مَنْ منزلُه (٢) بعيدٌ، فعليه أنْ يسعى في وقتِ يدركُها به.

والسنَّةُ: أنْ يغتسلَ لها عندَ الرَّواح، ويلبسَ ثوبين أبيضينِ نظيفين، ويتطيَّبَ، . .

النكت

وقد قال القاضي في «الخلاف»: إنَّ منْ قال: لا تجوزُ في موضعينِ للحاجةِ، احتجَّ بأنَّه لا تجوزُ في موضعينِ للحاجةِ، احتجَّ بأنَّه لا تجوزُ في موضعين، قياساً على الثلاثةِ. قال: والجوابُ أنَّ الخرقيَّ أجازَ ذلك مِنْ غيرِ أنْ يختصَّ ذلك بموضعينِ، ولم يمتنعُ أنْ تجوزَ في موضعينِ ولا تجوزَ في ثلاثةِ مواضعَ، كصلاة العيدِ.

وقد قيل: إنَّ القياسَ يقتضي أنْ لا تجوزَ إلَّا في موضع واحدٍ؛ (" لأنَّه لوجاز " في موضعينِ، لَجازَ<sup>(1)</sup> في سائر الصلوات، ولجازَ<sup>(1)</sup> في سائرِ المواطنِ من السفرِ والحضرِ، كسائرِ الصلواتِ، إلَّا أنَّا تركنَا القياسَ في موضعينِ؛ لما ذكرْنَا من حديثِ عليِّ ، وأنَّه

<sup>(</sup>١) في (م): قاحرموا».

<sup>(</sup>٢) في (م): المنزل،

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): ﴿لأنها لو جازت، .

<sup>(</sup>٤) في (م): الجازت،

أقامَ العيدَ في موضعينِ<sup>(١)</sup>، وحكمُه حكمُ الجمعةِ من الوجهِ الذي بَيُّنَّا. انتهى كلامه. النكت

وما حكاهُ عن الخرقيِّ هو الذي عليه كلامُ الأصحابِ، ولا فرقَ بينَ العيدِ والجمعةِ في ذلك، فكيف يُجعَلُ العيدُ أصلاً في المنع؟!.

وما حكاهُ القاضي من إجازتها في موضعينِ للحاجةِ، والمنعِ عن ثلاثِ، يُروى عن أبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن<sup>(٢)</sup>.

وظاهرُ كلامِ المصنّفِ القطعُ بمنعِها في موضعينِ لغير حاجةٍ، وهو المعروف في المذهبِ، وعن عطاء: أنّه يجوزُ<sup>(٣)</sup>، وهو قولُ الظاهريَّة<sup>(٤)</sup>. وعن أحمدَ ما يدلُّ عليه، قال في رواية المرُّوذيِّ - وقد سُئِلَ عن صلاةِ الجمعةِ في مسجدينِ، فقال: صَلِّ. فقيلَ له<sup>(٥)</sup>: أيّ شيءِ تذهبُ؟ فقال: إلى قولِ عليَّ على في العيدِ: إنَّه أمرَ رجلاً يصلِّي بضعفةِ الناسِ. وكذلك نقلَ أبو داود، وعنه: أنَّه سُئِلَ عن المسجدينِ اللذينِ جَمَّع فيهما ببغدادِ، هل فيه شيءٌ

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة ٢/ ١٨٤ - ١٨٥ ، والبيهتي في «الكبرى» ٣/ ٣١٠ أنه قيل لعلي بن أبي طالب ك: إنَّ ضَعَفَةً من ضَعَفَةً الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبَّانة؟ فأمر رجلاً يصلِّي بالناس أربع ركعات، ركعتين للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبَّانة. قال النووي في «المجموع» ٥/٦: حديث استخلاف عليَّ أبا مسعود رواه الشافعي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>Y) وما نقله ابن مفلح عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن نقل نحوه ابن حزم في «المحلى» ٥٣/٥. وقال السرخسيُّ في «المبسوط» ٢/ ١٢٠: فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد \_ رحمهما الله تعالى \_ أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك. وعن أبي يوسف \_ رحمه الله تعالى \_ فيه روايتان، في إحدى الروايتين: تجوز في موضعين، ولا تجوز في أكثر من ذلك....اهـ وينظر «بدائع الصنائم» ٢/ ١٩١١، و «حاشية ابن عابدين» ٢/ ١٤٤ - ١٤٥.

ومحمد بن الحسن هو: أبو عبد الله، الشيباني، صاحب أبي حنيفة. (ت١٨٩هـ). «سير أعلام النبلاء» ٩/ ١٣٤ ، و «الجواهر المضية» ٣/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٥١٩٠) مطولاً.

<sup>(</sup>٤) (المحلى) ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «إلى».

# ويُبكِّر إليها ماشيًّا، ويدنوَ من الإمام، ويشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والدعاءِ.

النكت متقدِّمٌ؟ فقال: أكثرُ ما فيه أمرُ عليٌّ الله أنْ يصلِّي بالضَّعَفَةِ (١٠).

قال القاضي بعدَ أَنْ ذكرَ هذينِ النَّصينِ: فقد أجازَ الإمامُ أحمدُ ـ رحمهُ اللهُ ـ تعالى ذلكَ على الإطلاقِ، وقال: وهو محمولٌ على الحاجةِ. قال: وهو ظاهرُ كلامِ الخرقيُّ؛ لأنَّه قالَ: إذا كان البلدُ يحتاجُ إلى جوامعَ، فصلاةُ الجمعةِ في جميعها جائزةٌ، فاعتبرَ الحاجة، قال: وكذلك ذكرهُ شيخُنا، يعني: أبا عبد الله بنَ حامدٍ.

قوله: (ويبكّر إليها ماشياً) للخبر في ذلك<sup>(٢)</sup>.

وذكرَ المصنّف في «شرَح الهداية» في بحثِ هذه المسألةِ أنَّ فيه انتظارَ فريضةٍ بعدَ أخرى، يعني: أنَّ هذا مستحبُّ، قال: وفي ذلك ترغيبٌ مشهورٌ في الأخبارِ. وقطعَ الشيخُ موفقُ الدين في مسألةِ: وإنْ جلسَ في مسجدٍ أو طريقٍ واسعٍ، فعثرَ به حيوانٌ (٢٣ أنَّ انتظارَ الصلاةِ قربةٌ في جميع الأوقاتِ.

وذكرَ ابنُ الجوزيِّ في «منهاجِ القاصدين»: أنَّ مِنْ أفضلِ الأعمالِ انتظارَ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ؛ للخبرِ (٤)، وقطعَ في «المستوعب» وغيرِه: أنَّه يستحبُّ الجلوسُ بعدَ صلاةِ الجمعةِ

<sup>(</sup>١) المسائل الإمام أحمد، لأبي داود ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/ ٩٥، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وأحمد (١٦١٧٣) عن أوس بن أوس فقال: سمعتُ النبي تلا يقول: قمن غسَّلَ واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ عمل سنة أجرُ صيامها وقيامها».

<sup>(</sup>٣) «المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف» ٣١٩/١٥ ، والعبارة التي بعدها هي من قول الشارح شمس الدين بن قدامة في «الشرح الكبير» ١٥/ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥١) عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال: «إسباغُ الأ أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط». وفي الباب أحاديث أخرى.

إلى العصرِ، وفيه خبرٌ فيه ضَعْفٌ، رواهُ البيهقئُ (١).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «ولا يزالُ في صلاةٍ ما انتظرَ الصلاةَ (٢)وهو عامٌ في الصلواتِ كلِّها.

وروى ابنُ ماجه \_ وإسنادهُ ثقاتٌ \_ عن عبد الله بن عمرو (٣) رضي اللهُ عنهُما قال: صلَّينا مع رسول الله ﷺ مُسْرِعاً، مع رسول الله ﷺ مُسْرِعاً، فجاءَ رسولُ الله ﷺ مُسْرِعاً، قد حَفَزَهُ النَّفَسُ، قد حَسَرَ عن ركبتيهِ، فقال: «أبشِرُوا، هذا ربُّكم قد فتحَ باباً من أبواب السماء، يباهي بكمُ الملائكة، يقول: انظرُوا إلى عبادي، قد أدَّوا فريضةً، وهم ينتظرونَ أخرى) (٤).

وقد ذكرَ ابنُ تميم وصاحبُ «الرعاية»: أنَّه يُسَنُّ الجلوسُ بعدَ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ، وبعدَ الفجرِ إلى طلوعها، ولا يستحبُّ ذلك بعدَ بقيَّةِ الصلواتِ. نصَّ عليه.

وقد وردَ في هذين الوقتين خبرٌ خاصٌّ<sup>(ه)</sup>، يدلُّ على استحبابِ الجلوسِ بعدَهما، ولكن لا ينفي استحبابَ الجلوسِ بعدَ غيرهما.

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» ٣/ ٢٤١ ، ونصُّه فيه: عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِي كُلْ جَمِعةِ حَجَّة وعمرة، فالحجَّة الهجير للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة» قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٣/ ٣٧٢ : هذا موضوع باطلٌ. اهـ ووقع في مطبوع البيهقي: سعيد، بدل: سعد.

<sup>(</sup>٢) اصحيح البخاري (٦٤٧)، و اصحيح مسلم (٦٤٩) بنحوه مختصراً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «عمر» والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٤) السنن؛ ابن ماجه (۸۰۱)، وهو عند أحمد (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٦٦٧) من حديث أنس مالكِ، قال: قال رسول الله ﷺ: الأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبُّ إليَّ من أنْ أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إليَّ من أنْ أعتق أربعة» . قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» : في إسناده: موسى بن خلف، أبو خلف العَمِّي البصري، وقد استشهد به البخاري، وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين، وتكلم فيه ابن حبان البستى .اهـ.

ولا يتخطَّى أحداً، إلَّا لِفُرْجةٍ يجلسُ فيها، (١ أو يكون إماماً ١)، وعنه: يُكرهُ ذلك أيضاً.

ومن فَرَشَ شيئاً في مكانٍ، فهو أحقُّ به، وقيل: لغيرِه رَفْعُهُ والجلوسُ مكانَه.

النكت

فُولُه: (ولا يتخطَّى أحداً، إلَّا لِفُرْجَةٍ).

يعني: يُكرَهُ؛ لقوله: (وعنه: يكرهُ ذلك أيضاً)، وهذا هو المعروفُ في كلامِ الأصحاب، مع أنَّ دليلَهم على الكراهةِ يقتضي التحريمَ. وقد رأيتُ الشيخَ وجيهَ الدين بنَ المنجَّى في «شرح الهداية» صرَّحَ بأنَّه لا يجوزُ. وفي كلامِ الشيخِ موفق الدين ـ في مسألة التبكير إلى الجمعة (٢) ـ أنَّ التخطِّي مذمومٌ. والظاهرُ: أنَّ الذمَّ إنَّما يتوجَّهُ على فعلٍ يَحرمُ.

وقال الشيخُ تقي الدين: ليسَ لأحدٍ أنْ يتخطّى [رقاب] الناس؛ ليدخلَ في الصفّ، إذا لم تكنْ بينَ يديه فرجَةٌ، لا يومَ الجمعةِ ولا غيرَ يومِ الجمعةِ، بل هذا من الظُّلمِ والتعدّي لحدودِ اللهِ(٣). ثُمَّ استدلَّ بالحديثِ في ذلك(٤).

وللشافعيَّةِ في تحريمهِ وكراهيّه وجهان، وفي «تعليق» أبي حامدِ (٥): التصريحُ بتحريمه عن نصِّ الشافعيِّ، وذكرَ في موضع آخرَ من البابِ عن الشافعيِّ: أنَّه مكروة (٢٠).

<sup>(</sup>١-١) ليست في (س) و(د) و(ع) و(م).

<sup>(</sup>٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف، ٥/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ا الاختيارات؛ ص١٢٢ ، وما بين حاصرتين منه.

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٧٦٧٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي ٣/ ١٠٣ عن عبد الله
 ابن بسر: أنَّ رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وهو يخطبُ الناسَ يوم الجمعة، فقال: «اجلس فقد آذيت وآنيت».
 صحّحه النووي في «الخلاصة» ٢/ ٧٨٥ ، وينظر «التلخيص الحبير» ٢/ ٧١ .

<sup>(</sup>٥) هو الأستاذ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، حافظ مذهب الشافعية وإمامه، قال الإمام النووي: تعليقة الشيخ أبي حامد في نحوٍ من خمسين مجلَّداً...اهـ. (ت١٤٦هـ). اطبقات الشافعية، ٢٠/٤، و اسير أعلام النبلاء، ١٩٣/١٧.

<sup>(</sup>٦) وهو المعتمد عند الشافعية. ينظر (المجموع) ٤٢٣/٤ ، و (نهاية المحتاج) ٣٣٨-٣٣٩.

ويشترطُ للجمعةِ خطبتانِ، تحتوي كلُّ خُطبةٍ على حمدِ اللهِ، والصلاةِ على المحرر رسولِه، والوصيَّةِ (١ بتقوى الله ١) وقراءةِ آيةٍ. ويشترطُ العددُ لأركانِ الخطبتينِ وللصلاةِ(٢) كلِّها.

ثُمَّ ذكرَ في «المحرَّر» ما تحتوي كلُّ واحدةٍ عليه. قال المصنِّفُ في «شرح الهداية» ـ بعدَ ذكرِ اشتراطِ العددِ ـ: يرفعُ صوتَه بقدر ما يُسمِعهم، فإنْ منعَ السماعَ نومٌ، أو ضجَّة، أو غَفْلة، أو وَقْعُ مطرٍ ونحوه، لم يُؤثِّر ذلك؛ لأنَّ اعتبار حقيقةِ السماع تشقُّ، فتضبطُ بمظنَّتِه.

وإنْ لم يَسمعُوه؛ لبعدِهم منه، أو لكونه خفض صوتَه جدًّا، فهو كما لو خطب وحدَه. وإن لم يسمعُوه؛ لصَمَم بهم، ورآه (٣) منْ لا يسمعُه لبُعْدٍ، ولا صمم به، فوجهان: أحدُهما: يجزئه اعتبارُ المظنَّةِ، كما لو كان من بقُربهِ أعجميًّا، أو كان الجميعُ صُمَّا. والثاني: لا يجزئه؛ لأن السماعَ لم يحصلْ، وإنَّما أسقطنا حقيقة السماع، حيثُ يسقطُ اعتبارُها.

وقطعَ بعضُهم بأنَّهم إنْ كانوا صُمًّا، لم تصعَّ، وإنْ كانوا طُرْشًا، أو عَجَماً لايفهمونَ، صحَّتَ.

وقال ابنُ تميم: وإن كان لِطرشٍ، وليسَ منْ يسمعُ، صحَّتَ. وإنْ كان مَنْ يسمعُ بعيداً، فوجهانِ.

ولم يذكر في «المحرَّر» الوقتَ للخطبةِ، ولمْ أجدْ في اشتراطِه خلافاً، وقطعَ به

<sup>(</sup>١-١) في (م): ﴿بالتقوى﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿والصلاةِ ٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وَوَرَآهُ ، وَفِي (مَ): ﴿وَوَرَاءُهُ ، وَلَعْلَ الْمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابِ.

المصنّفُ في «شرح الهداية» قال: لأنّهما(١) كبعضِ الصلاةِ، وهذا قولُ الجماعةِ. وتشترطُ أيضاً الموالاةُ بين أجزاءِ(٢) الخطبةِ، وبينَ الخطبتينِ، وبينهما وبينَ الصلاةِ في الأصحّ. وقطعَ به المصنّفُ في «شرح الهداية»؛ لأنّهما مع الصلاةِ كمجموعتينِ، ولأنّهما ذِكرٌ يُشترطُ لِصحّةِ الجمعةِ، فأشبة أركانَ صلاتِها.

نعلى هذا: لو طالَ الفصلُ، استأنف، إلَّا أنْ يقرأَ سجدةً، فينزلَ لسجودِها (٣)، ويطولَ الفصلُ فوجهان: الاستثناف؛ لأنَّه من غيرِ جنسِ الخطبةِ كالسكوتِ. والبناء؛ لأنَّه من مسنوناتِ القراءة المشروعةِ في الخطبةِ، فأشبة سائرَ سننها إذا طُوِّلَتْ.

وظاهرُ كلامِه في « التلخيص» و«الرعاية»: أنَّه لا يضرُّ كثيرٌ بدعاء لسلطانِ ونحوه، وينبغي أنْ يخرَّجَ على هذا وجهُ استحبابه، والمرجعُ في طولِ الفصلِ إلى العرف، ويشترطُ أيضاً: تقديمُ الخطبةِ على الصلاةِ، ولم أجدْ فيه خلافاً؛ لفعلِه عليه الصلاة والسلامُ، وهو بيانٌ لمجملِ (٤)، فيجبُ الرجوعُ إليهِ. وظاهرُ كلامهِ: أنَّه لا تُشترطُ الطهارةُ، بل قدْ صرَّحَ به بعدَ ذلك (٥)، فقال: «فالأفضلُ أن يخطُبَ طاهراً».

وفي اشتراط الطهارة (أ من الحدثين ألصحَّة الخُطبةِ روايتان: الاشتراط، كتكبيرةِ الإحرامِ. وعدمهُ، كالأذانِ. والأصلانِ فيهما إشكالٌ، لكنَّ الأصلَ عدمُ اشتراطِ شيءٍ، والنقل عنه يفتقرُ إلى دليلِ.

ووجَّه ابنُ عقيلٍ عدمَ الاشتراطِ بعدمِ اشتراطِ طهارة البقعةِ، وفيه نظرٌ، وقد تبَعهُ طائفةٌ،

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ لأنها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من آخر) ، وفي (م): (إلى آخر) . وينظر (الفروع) ٣/ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لسهوها).

<sup>(</sup>٤) في (م): المجمل).

<sup>(</sup>ه) ص۲۳۷.

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في (م)

وتصحُّ خُطبةُ الجُنبِ. نصَّ عليه، وهو عاصٍ بقراءةِ الآيةِ، إلَّا أنْ يغتسلَ قبلَ المعر، قراءتِها، ثُمَّ يُتَمَّمَ<sup>(١)</sup>، ويتخرَّجُ أنْ لا يصحَّ .

والأفضلُ أن يخطُبَ طاهراً على منبرٍ، أو موضعٍ عَالٍ. ويسلِّم إذا استقبل الناسَ، ويجلسَ وقت التأذين، وبينَ الخُطبتين، ويخطُب قائماً، ويعتمدَ على سيفٍ أو قوسٍ أو عصاً، ويَقْصِدَ تلقاءَه (٢)، ويُقصِّرَ الخُطبة، ويدعوَ للمسلمينِ، وإنْ دعا لمعيَّنٍ، جازّ.

كأبي المعالي بن المنجَّى على هذا \_ ولم يتبعُهُ آخرونَ \_ نظراً إلى التسويةِ بينهما، وهو أولى، ثُمَّ قال أبو المعالي: ومتى قلنا باشتراطِ الطهارة، اشتُرطَ طهارةُ الستارةِ والبقعةِ؛ لأنَّهما أقيما مقام الرَّكعتين. انتهى كلامه. وقال القاضي: يُشترطُ لهما سترُ العورةِ، ولعلَّه على الخلافِ. وقد ذكرَ الخرقيُّ: والثناء عليهِ تعالى (٣)، وتبعَهُ بعضُهم على هذهِ العبارةِ، كابنِ عقيلٍ، وظاهرهُ: اعتبارُ الثناءِ مع اعتبار الحمدِ، بل صريحُه، وقد ذكرَ الشيخُ وجيهُ الدين بن المنجَى كلام الخرقيُّ، وقال: فيكونُ الثناءُ قِسْماً خامساً. انتهى كلامه

النكت

وأكثرُ الأصحابِ لم يذكرِ الثناءَ مع الحمدِ، وبعضُ من شرحَ الخرقيَّ لم يتكلَّمُ على هذا، ولعلَّه حملَ الثناء على الحمدِ.

قال في "المحرَّر": (وتَصِعُ خُطبة الجُنُبِ. نصَّ عليه، وهو عاصِ بقراءةِ الآية، إلَّا أَنْ يَعْتَسَلُ قبل قراءتِها، ثُمَّ يُتَمِّمُ ( ) ، ويتخرَّجُ أَنْ لا تصعُ ) ذكرَ هذا ، مع أنَّه ذكرَ أنَّ قراءة الآيةِ شرطٌ في صِحَّةِ الخطبةِ ، كما هو معروف أنَّه الراجعُ في المذهب، وأنَّ الجنبَ يحرمُ عليه قراءتُها ، مع أنَّه قدَّمَ ما هو الراجعُ في المذهبِ ، منْ أنَّ الصلاة في الدارِ المغصوبةِ لا تصحُّ ، وتصحيحُ خُطبةِ الجنبِ مع ذلك مشكلٌ ، وفيه نظرٌ ظاهرٌ . ولم أجدُ أحداً ذكرَهُ غيرُ

<sup>(</sup>١) في (س): (يتم)، وفي (م): (يتيمم).

<sup>(</sup>٢) يعني: يقصد بوجهه تلقاءه دون ميل إلى يمين ولا شمال.

 <sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمعنى: أوجب الخرقيُّ الثناء على الله تعالى في الخطبة. الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م): «يتيمم».

صاحب المحرَّر اله والإمامُ أحمدُ إنَّما نصَّ على صِحَّةِ خُطبةِ الجنبِ نصًّا مطلقاً، لم يتعرَّضْ فيه لشيءٍ ممًّا تقدَّمَ.

فمنَ الأصحابِ ـ كابنِ عقيلٍ ـ من قالَ: هذا من الإمامِ أحمدَ يُعطي أحدَ أمرينِ: إمَّا أَنْ تَكُونَ الآيةُ ليست شرطاً، أو جوازُ قراءةِ الآيةِ للجنبِ، فأمَّا أن تكونَ الآيةُ شرطاً، أولا يجوزُ قراءتُها للجنبِ، ثُمَّ يُجمَعُ بَينهُما، فلا وجهَ لذلك. والأشبهُ: أنْ يخرَّجَ أنَّه لا يشترطُ الآية هذا كلامه.

وذكرَ ابنُ عقيلٍ أيضاً في اعْمَدِ الأدلَّة»: أنَّ صحَّةَ خُطبةِ الجُنبِ تُلْحَقُ بصحَّةِ الصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ، قال: ويَحتمِلُ أنْ نقولَ: يجوزُ للجنبِ قراءةُ آيةٍ، أَخْذاً من تصحيحِه خُطبةَ الجنب.

وذكر الشيخُ أبو المعالي وجيهُ الدين بن المنجَّى في «شرح الهداية» نَصَّ الإمامِ على إجزاءِ خُطبةِ الجنبِ، ثمَّ قال: وهذا إنَّما يكونُ إذا خطبَ في غيرِ المسجدِ، أو خطبَ في المسجدِ غيرَ عالم بحالِ نفسِه، ثُمَّ عَلِمَ بعدَ ذلك، ثُمَّ قال: والأشبهُ بالمذهبِ: اشتراطُ الطهارةِ من الجنابةِ، فإنَّ أصحابنا قالوا: تُشترَطُ قراءةُ آيةٍ فصاعداً، وليسَ ذلك للجنبِ، ولأنَّ الخرقيَّ اشترطَ للأذانِ الطهارةَ من الجنابةِ، فالخُطبةُ أولى.

وصحَّحَ في «التلخيص» ما صحَّحه في «المغني» من اشتراطِ الطهارةِ الكبرى، وقال: وهو أَلْيَقُ بالمذهب.

وذكر في «المغني»(١) أيضاً: أنَّ ظاهرَ كلامِ الإمامِ أحمدَ أنَّه لا تشترطُ لِصحَّةِ الخطبةِ القراءةُ، واحتجَّ بنصَّ أحمدَ على إجزاءِ خُطبةِ الجنبِ.

وقال غيرُ واحدٍ من الأصحابِ: فإنْ جازَ للجنُبِ قراءةُ آيةٍ، أولم تجبِ القراءةُ في الخطبةِ، خُرِّجَ في خُطبتِه وجهان، قياساً على أذانه.

<sup>(1)</sup> T\ 0VI-FVI.

النكت

وقال الشيخُ مجدُ الدين في «شرح الهداية»: خُطبةُ الجنبِ تصحُّ. نصَّ عليه في روايةِ صالح، فقال: إذا خطبَ بهم جُنباً، ثُمَّ اغتسلَ وصلَّى بهم، أرجُو أَنْ تجزئه. قال: ومن صحابنا من شرطَ أَنْ يكونَ خارجَ المسجدِ؛ لأنَّ لبثه فيه معصيةٌ تنافي العبادةَ .ومنهم من قال: يجزئه؛ بناءً على الصحيحِ في اعتبارِ الآية للخُطبةِ، ومنعِ الجنبِ منها. والصحيحُ: أنَّ ذلك لا يُشترطُ؛ لأنَّه قد يكونُ متوضِّناً فيباحُ له اللبثُ، وقد يغتسلُ في أثنائِها قبلَ القراءةِ، ثُمَّ يُتَمِّمُ (١)، وقد ينسى جنابتَه، ولا يكونُ عاصياً بلُبْثِ ولا قراءةٍ. ثُمَّ على تقدير عدمِ ذلك نقول: تحريمُ اللَّبثِ لا أثرَ له في الفسادِ؛ لأنَّه لا تعلَّق له بشيءٍ من واجباتِ الصلاةِ، فأشبة من أَذَنَ في المسجدِ جُنباً، أو صلَّى (٢) وفي كُمِّهِ ثوبٌ غصبٌ. وأمَّا تحريمُ القراءةِ: فإنَّه أيضاً لا يَختصُّ هذه العبادةَ، لكنَّه متعلِّقٌ بفرضٍ لها، فالتحقيقُ فيه: أَنْ يُلْحَقَ حكمُ الخطبةِ معه بالصلاةِ في الدار المغصوبةِ. انتهى كلامه.

وقياسُ هذه المسألةِ على مسألةِ الأذانِ للجنبِ في المسجد في الحالةِ المحرَّمةِ، فيه نظرٌ؛ لأنَّ الأذانَ في هذه الحالِ، كالأذانِ والزكاةِ (٣) في أرضٍ مغصوبةٍ، وفي الصحَّةِ مع التحريمِ قولانِ، وذكرَ بعضُ الأصحابِ روايتين، فإنْ قلنا بعدمِ الصحَّةِ، فلا كلامَ. وإنْ قلنا بالصحَّةِ ـ وهو الصحيحُ من المذهبِ ـ فالفرقُ ما ذكرَهُ بعضُ الأصحابِ: أنَّ البقعة ليست من شرائطِ ذلك، فلم يؤثَّرْ تحريمُها في صحَّتِه، بخلافِ خاتم (١٤)، وحملِ شيءٍ مغصوبٍ؛ لأنَّهما لم يتعلَّقا بشرطِ العبادةِ المأمورِ بها، وهذا ظاهرٌ إنْ شاء اللهُ تعالى.

وقال الشيخُ وجيهُ الدين: ويعصي الجنبُ بدخولِ المسجدِ للأذانِ<sup>(٥)</sup>، ويُجزئُ أذانُه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): (يتيمم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وصلي).

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و(م)، ومطبوع «الإنصاف ومعه المقنع والشرح الكبير» ٣/ ٧٦، ولعلَّ الصواب:
 «الذكاة»، والمعنى: كالتذكية في الأرض المفصوبة.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الخاتم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(م): (بالا أذان) ولعل المثبت هو الصواب، وينظر «المقنع والشرح الكبير والإنصاف» ٣/ ٧٧-٧٥ .

وكذا لو كان مكشوفاً عن عوريه، ؛ لأنَّه ليسَ من شرائطِ الصلاةِ، بخلافِ الخطبةِ فإنَّها من شرائط الصلاةِ، وفيها للشافعيَّةِ وجهانِ<sup>(١)</sup>، مع صحَّةِ الأذانِ عندهم.

قولُه في «المحرَّر»: (إلَّا أَنْ يغتسلَ قبلَ قراءتِها، ثُمَّ يُتَمَّمَ (٢). عبارتُه تقتضي: ولو طالَ الفصلُ، وليسَ الأمرُ كذلك؛ لأنَّ الموالاةَ شَرْطٌ هنا عندَه، وهو المذهبُ، وهنا استثناءُ آخرُ في المسألةِ، وهو استنابةُ مَنْ يقرأً، ذكره جماعةٌ، منهم ابنُ عقيلٍ وابنُ الجوزيُّ؛ لأنَّ مقصودَ الخُطبةِ حاصلٌ مع ذلك، فهو كخُطبةِ الواحدِ، أو كأذانِ شخصِ وإقامةِ آخرَ، وهذا بخلافِ الأذانِ الواحدِ، فإنَّه لا يصحُّ من اثنينِ؛ لقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «فليؤذَّنْ لكم أحدُكم» (٢) ولأنَّ مقصودَه ـ وهو الإعلامُ ـ يختَلُّ (٤) بذلك غالباً؛ لاختلافِ الأصواتِ، وقاسَهُ في «المغني» (٥) على الصلاةِ. والأوَّلُ هو معنى كلامِ القاضي وجماعةٍ.

قال القاضي في «الجامع الكبير»: ويفارقُ هذا الصلاة، أنّه (٦) يجوزُ أنْ يستخلفَ فيها إذا أحدث على إحدى الروايتين، فتكونُ صلاةً واحدةً بإمامين، وأمّا الخُطبةُ \_ إذا أحدث فيها - فهل يجوزُ أنْ يستخلفَ فيها ؟ فحكمُها حكمُ الصلاةِ، يخرَّجُ على الروايتين، وقد نصّ على الروايتين في موضعٍ. وهل تصحُّ أنْ تكونَ الخُطبةُ من رجلٍ والصلاةُ من آخر؟ على روايتين، وإنّما كانتِ الخُطبةُ كالصلاةِ؛ لأنّها شَرْطٌ في صِحَّتها. انتهى كلامه.

وظاهرهُ: القطعُ بأنَّ الخُطبةَ لا تصعُّ من اثنين في غير حالِ الحدثِ كالصلاةِ، وقد قال القاضي والأصحابُ: بأنَّ الأذانَ والإقامةَ يتولَّاهما واحدٌ، فإنَّهما فصلانِ مِنَ الذِّكرِ منْ

<sup>(</sup>١) قال النووي في «المجموع» ٣٨٧/٤ : فيه قولان، الصحيحُ الجديدُ اشتراطُ ذلك كله .اهـ يقصد ستر العورة والطهارة.

<sup>(</sup>٢) في (م): ايتيمم، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأحمد (١٥٥٩٨) من حديث مالك بن الحُويرث كله.

<sup>(</sup>٤) في (م): اليحصل).

<sup>.</sup> AE/Y (0)

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿لأَنَّهُ .

جنسٍ واحدٍ، كصلاةٍ واحدةٍ، فالأفضلُ: أنْ يتولَّاهما واحدٌ، ومثله<sup>(١)</sup> الخطبتان.

قال القاضي: وفيه احترازٌ من الأذانِ والخطبةِ الأولى، كالإقامةِ (٢) والخُطبةِ الثانية، أنَّه يتولًاهما اثنان؛ لأنَّهما من جنسينِ.

وقال ابنُ عقيلٍ: وهل يجوزُ أنْ يتولَّى الخطبتين اثنانِ، يخطُبُ كلُّ واحدٍ خُطبةً؟ فيه احتمالانِ، أحدُهما: يجوزُ، كالأذانِ والإقامةِ. والثاني: لا يجوزُ، وقال: لِمَا بيَّنا من الوجوهِ المانعةِ أنْ يتولَّهما غيرُ من يتولَّى الصلاةَ، وكذا ذكرَ هذه المسألة الشيخُ وجيه الدين في «شرح الهداية».

وظاهرُه: أنَّ الخُطبة الواحدة لا تَصحُّ من اثنينِ، قال الشيخُ وجيه الدين أيضاً في بابِ الأذانِ: وإنْ قيل: هل يجوزُ الاستخلافُ في الخُطبةِ؟ قلنا: فيه وجهان، أحدُهما: يجوزُ كالمُذانِ. انتهى كلامه.

وقطعَ ابنُ عقيلٍ في بابِ الأذانِ بالوجهِ الأوَّلِ، وقطعَ به الشيخُ مجدُ الدين في «شرح الهداية»، فلا يقالُ: إنَّما<sup>(٣)</sup> لم يذكرِ الاستثناء؛ لأنَّه لعلَّه لم يَرَهُ.

وهذه المسألةُ يُعَامِي بها، فيقالُ: عبادةٌ واحدةٌ بدنيَّةٌ محضةٌ، تصحُّ من اثنينِ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): قاصله، ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (م): فكالإمامة،

<sup>(</sup>٣) في (م): «إنه» .

<sup>. 197/7 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) هو: الإمام العلَّامة، أبو الفضل، عياض بنُ موسى بن عياض، البحصبي، الأندلسي، ثم السبتي الممالكي، له كتاب «الشفا»، و «ترتيب المدارك»، و «مشارق الأنوار» و «إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» وغيرها. (ت٤٤٥هـ). «سير أعلام النبلاء» ٢١٢/٢٠ .

ويحرمُ الكلامُ وقتَ الخُطبةِ إلَّا على الخاطبِ، وله لمصلحةِ، وعنه: يُكرهُ من غيرِ تحريمٍ، ولا بأسَ به قبلَ الخُطبةِ وبعدَها. وإذا خطبَ رجلٌ وأمَّ غيرهُ، جازَ. وعنهُ: لا يجوزُ. وعنه: يجوزُ للعذرِ لا غير .

و صلاةُ الجمعةِ ركعتانِ، ويُسَنُّ: أنْ يقرأ في الأولى بسورةِ الجمعةِ ، وفي الثانيةِ بالمنافقين، ويجهرَ بالقراءةِ، وعنه: يقرأُ في الثانية بسبح<sup>(۱)</sup> .

ولا سنَّةَ للجمعةِ إلَّا بعدَها، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها سِتٌّ .

ومن أدركَ مع الإمامِ ركعةً بسجدتَيْها، أتمَّها جُمعةً، وإن<sup>(٣)</sup> زحِمَ عن سجدتَيْها حتَّى سلَّمَ، أو عن ركوعها وسجودِها، فإنَّه يستأنفُ ظُهراً، وعنه: يتمُّها ظهراً. وعنه: يتمُّها جُمعةً.

النكت

عن داود (٢) وأصحابه وجوب تحيَّةِ المسجدِ (٤). ومذهبُ الشافعيِّ: لا يُشترَطُ أَنْ ينويَ التحيَّة ، بل تكفيه رَكعتانِ من فرضٍ ، أو سُنَّةِ راتبةِ ، أو غيرِها ، ولو نوى بصلاتِه المكتوبة والتحيَّة ، انعقدت صلاتُه ، وحصلتا له (٥).

قوله: (ويحرمُ الكلامُ ("وقت الخطبة") إلَّا على الخاطبِ، وله لمصلحةِ، وعنه: يكرهُ من غيرِ تحريم).

يباح من الكلام ما يجوزُ قطعُ الصلاة له، كتحذيرِ ضريرٍ، أو غافلٍ عن بنرٍ، أو حفيرةٍ ؛ لأنّه إذا لم يُمنعُ منه الصلاةُ مع فسادها به، فالخُطبةُ أولى. ويجوزُ للمستمعِ إذا عطسَ أن يحمدَ الله خِفْيَةً ؛ لأنّه ذِكْرٌ وُجِدَ سببُه، ولا يختلُ به مقصودٌ. وله أن يؤمِّنَ على دعاءِ الخاطبِ، كما يؤمِّنُ على دعاءِ القنوتِ، وله أنْ يصلِّي على رسول الله على إذا ذُكرَ في

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «اسم ربك الأعلى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ففإنه.

<sup>(</sup>٣) هو: الحافظ، أبو سليمان البغدادي، داود بن علي بن خلف، رئيس أهل الظاهر. (ت ٢٧٠هـ). «سير أعلام النبلاء» ٩٧/١٣ .

<sup>(</sup>٤) ﴿إِكْمَالُ الْمَعْلَمِ ﴾ ٣/ ٤٩ .

<sup>(</sup>a) ellarage 8/330.

<sup>(</sup>٦-٦) في الأصل: ﴿والْإمَامُ يُخطُبُ ، والمثبت موافق لما في ﴿الْحُمْرِ ، ﴿

..... المحرر

الخطبةِ. نصَّ عليه؛ لأنَّه سنَّةٌ في الخُطبةِ، فأشبة التأمينَ، بل أولى؛ لأنَّ الصلاةَ عليه آكدُ من النكت النكت التأمين على الدعاءِ.

وليس للأخرس الإشارةُ بما يمنّعُ منه من (١) الكلام؛ لأنّ الشارعَ جعلَ إشارتَه كنُطقِ القادر. قطعَ بهذا كلّه المصنّفُ في «شرح الهداية» وغيره، ولم أجدْ ما يخالفُ ذلك تصريحاً (٢)، بل إطلاقاً وظاهراً.

وقال إسحاقُ بن إبراهيم: وسمعتُه يقولُ ـ في رجلٍ يأتي والإمامُ في الخُطبةِ وهو يتكلَّمُ ـ قال: لا بأسَ بالكلام مالم يجلسْ.

وكلامُه في «المحرَّر» ظاهرٌ في تحريمِ ابتداء نافلةٍ بعدَ الشروعِ في الخطبةِ، وأنَّه على الروايتين في تحريمِ الكلامِ، وكذا ظاهرُ كلامِ غيرهِ.

وقطع الشيخُ وجيه الدين بن (١) المنجَّى بأنَّه يَحرمُ ابتداءُ نافلةٍ من حينِ خروجِ الإمامِ، وأنَّه يخفِّفُ ما كان فيه؛ لأنَّ الكلامَ لا ضررَ في (٣ قطعه في ٣) الحال، بخلافِ الصلاةِ. ومرادُه: على ظاهرِ المذهبِ في تحريمِ الكلامِ، وتحريمِ إباحة الاشتغالِ عن استماعِ الخُطبةِ بكلامٍ لا فائدةَ فيه، مع تحريمِ الاشتغالِ عنها بالصلاةِ، وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين والمصنف في «شرح الهداية» فليُتأمَّلُ، في عدَّة مسائلَ. وقد جعلَ المصنفُ ابتداءَ نافلةٍ في حالِ الخُطبةِ أصلاً كمسألةِ تحريمِ الكلامِ، ومرادُه على الشافعيِّ مِنْ تأمُّلِ كلامِه في مسائلُ؛ لأنَّ أكثر الشافعية يقولون بذلكَ، وإن لم يجبُ الإنصاتُ وقد نقلَ صاحبُ «الحاوي» من الشافعيَّة (١٤) الإجماعَ على تحريم ابتداءِ النافلةِ.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): قصريحاً».

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): اقطفه بالحال، .

<sup>(</sup>٤) هو الماوردي. وسلفت ترجمته ص ١٨٥ .

وقد عُرفَ من مسألةِ إكمالِ النفلِ، أنَّ كلامَه صادقٌ عليها، وإنْ (١) غيرُ مرادٍ. وقد حكى الشيخُ موفقُ الدين (٢) عن أبي حنيفة ومالكِ كراهةً فعلِ تحيِّةِ المسجدِ والإمامُ يَخطُبُ، وقالَ: لأنَّ الركوعَ يشغلهُ عن استماعِ الخطبةِ، فَكُرهَ كركوعِ غير الداخلِ. ولم يُجبُ عن ذلك. وكذا ذكرَ الشيخُ مجدُ الدين، وبحثُهُما مع ابنِ عقيلِ في أنَّ من لا يستمعُ الخطبةَ له أنْ يبتدئ نافلةً: يدلُّ على التحريم. وذكر (٦) أنَّ التنفُّلُ ينقطعُ بجلوسِ الإمامِ على المنبرِ، ومرادُهما: بخروجهِ، بدليلِ ما استدلُّوا بهِ. وقد صرَّحَ به الشيخُ مجدُ الدين. ولم يتعرَّضُ الشيخُ موفقُ الدين لتحريم ولا كراهةِ صريحةٍ، إلَّا أنَّه قال بعدَ كلامه المذكور: فلا يصلِّي أحدٌ غير الداخل، يصلِّي تحيَّة المسجدِ، ويتجوَّزُ فيها. ولعلَّ ظاهره التحريمُ؛ لأنَّه ظاهر النهي في المان الشرع وحكمِه. وهذا معنى عبارته في «المستوعب»، مع أنَّه قطعَ (١) بأنَّه لا يكرَّهُ الكلامُ في هذه الحالِ (٥).

وقال الشيئُ مجدُ الدين في بحثِ المسألةِ: ولأنَّ النفلَ في هذه الحالِ قد يُفضي إلى المنعِ من سماعِ الخُطبةِ، فإنَّ قطعَه مكروهٌ أو محرَّمٌ، بخلاف الكلام، فإنَّ قطعهُ عندَ الأخذِ في الخطبةِ لا محذورَ فيه، فلذلكَ لم يُكرهْ قبلَها. وهذا الكلامُ يقتضي ابتداءَ النفلِ بعدَ خروجِ الإمام، وقد سبقَ أنَّ الشيخَ وجيهَ الدين ذكرَ التحريمَ.

وقال المصنّفُ في بحثِ مسألةِ تحيَّةِ المسجدِ: لأنَّها صلاةٌ لها سببٌ، فلم تَمنعِ الخطبةُ منها، كالفائنة، وإكمالِ النفلِ المبتدأ إذا خرجَ الإمامُ وهو فيه. وذكرَ أيضاً فيها أنَّ القياس على النفلِ المطلقِ لا يصحُّ؛ لأنَّهما أوكدُ منه، ولهذا لو شرعَ في تطوَّعِ مطلّقٍ بأربع، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿وَإِنَّهُ مَ

 <sup>(</sup>۲) في «المغنى» ۳/ ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) أي: ابن قدامة في «المغنى» ٣/ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أي: حال كون الخطيب على المنبر قبل الخطبة أو بعدها.و ينظر «المستوعب، ٣/ ٤٣-٤٤ .

جلسَ الإمامُ على المنبرِ وهو في أوَّلها، تعيَّنَ عليه أنْ يقتصرَ على ركعتين، ولوكانت الأربعُ الراتبة قبل الجمعة، فإنَّه يتمُّها عندَ أبي حنيفة؛ لأنَّها سنَّةٌ مؤكَّدةٌ عندَه (١١)، فكذلك هنا. ولعلَّ ظاهرَ هذا موافقةُ كلامِ الشيخِ وجيه الدين، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه تحيَّةُ من قال بكراهة التحيَّةِ وغيرها، ولم يحلَّ التحريمُ. وقال في المستوعب : ولا يصلي بعدَ صعودِ الإمامِ المنبرَ إلَّا مَنْ دخلَ المسجدَ يوجزُ فيهما.

والذي يظهرُ ممَّا تقدَّم: أنَّ النفلَ المبتدأ يحرمُ بعدَ الشروعِ في الخطبةِ، وهل يحرمُ بعدَ خروجِ الإمامِ؟ على وجهين. وقال في «المحيط»(٢) للحنفيَّةِ: ويكرهُ التطوُّعُ من حينِ يخرجُ الإمامُ للخطبةِ إلى أنْ يفرغَ من الصلاةِ (٢). قال: وكذلك الكلامُ عندَ أبي حنيفةً. وعندَهُما: لا بأسَ به قبلَ الخُطبةِ وبعدَها، ما لم يدخلِ الإمامُ في الصلاةِ، واحتجَّ صاحبُ «المحيط» بقولِه عليه الصلاة والسلامُ: ﴿إذَا خرجَ الإمامُ ، فلا صلاةً ولا كلامَ ، حتَّى يفرغَ (٤) ، وهذا لا تعرفُ صحَّتُه ، فيُعتمدَ عليه.

وروايةُ عدم تحريم الكلامِ على ظاهرِها عندَ أكثرِ الأصحابِ. وقال الشيخُ وجيهُ الدين ابن المنجَّى: وهذا محمولٌ على الكَلِمةِ والكلمتين؛ لأنَّه لا يُخِلُّ بسماعِ الخُطبةِ، ولأنَّه لا يمكنُه التحرُّزُ من ذلك غالباً، لا سيَّما إذا لم يَفُتُه سماعُ أركانِها.

<sup>(</sup>١) دحاشية ابن عابدين ٢ / ١٢.

<sup>(</sup>٢) هو «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» للشيخ برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد ابن الصدر الشهيد برهان الأثمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي، (ت٦١٦هـ) . «كشف الظنون» / ١٦١٩ .

<sup>(</sup>٣) دحاشية ابن عابدين؛ ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٨٤ من حديث ابن عمر، ولفظه عنده: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرُغ الإمام».
قال الهيثمي: وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في «الثقات»،

وقال: يخطئ.

وضَّعُفه ابن حجر في ﴿فتح الباري﴾ ٢/ ٤٠٩ ، وقال: والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله .

ومن أدركهم بعدَ الركوعِ في الثانيةِ، فقد فاتَنَّه الجمعةُ، . . . . . . . . . . . . . . .

النكت

وذكرَ أيضاً ما ذكر غيرُ واحدٍ من (١) أنَّه هل يجبُ الإنصاتُ لخطبةِ العيدِ إذا وجبَ الإنصاتُ لخطبةِ العيدِ إذا وجبَ الإنصاتُ لخطبةِ الجمعةِ؟ على روايتين، وقال عن روايةِ عدم الوجوبِ: وهذا محمولٌ على كمالِ الإنصاتِ، وإلَّا، فتركُه بالكليَّةِ والتشاغلُ باللغوِ غيرُ جائزٍ وفاقاً .

قوله: (ومن أدركهم بعدَ الركوع في الثانيةِ، فقد فاتتُه الجمعةُ).

قطع به أكثرُ الأصحاب، وهو مذهبُ مالكِ والشافعيِّ (٢)؛ لما رُويَ عن النبيِّ الله أنّه قال: «من أدرك من الجمعةِ ركعةً، أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوساً، صلَّى الظهرَ أربعاً» رواه جماعةً، منهم ابنُ ماجه والدَّارقُطنيُ والبيهقيُّ (٣). قال المصنَّفُ في «شرح الهداية»: وقلَّ أنْ تسلمَ طريقٌ (٤) لهذا الحديثِ عن القدحِ، إلَّا أنَّ أحمدَ قال في روايةِ حنبل وعبد الله: لولا الحديثُ الذي يُروى في الجمعةِ لكانَ ينبغي أنْ يُصلِّي ركعتين إذا أدركهم جلوساً. وهذا يدلُّ على أنَّه قد صحَّ له طريقٌ عندَه، وهو كما قال المصنَّف؛ لأنَّ كلامَ الإمام يُعطي أنَّه تركَ قياساً وأصلاً لهذا الحديثِ، فلا بدَّ وأنْ يكونَ الناقلُ له عن الأصل صالحاً للحجَّةِ.

وقد روى الحاكمُ في «المستدرك» هذا الحديث من طرقِ ثلاثةٍ، وقال: أسانيدُها صحيحةٌ (٥٠). وروى غيرُ واحدٍ من الأئمةِ هذا المعنى عن ابن مسعودٍ (٢٠)، وابنِ عمر عمر (٧٠)،

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) (المدونة الكبرى» ١/١٤٧) ، و (الأم» ١/١٨٣) ، و (المجموع» ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٣).

 <sup>(</sup>٣) «سنن» ابن ماجه (١١٢١)، و «سنن» الدارقطني (١٥٩٧)، و «السنن الكبرى» للبيهقي ٣٠٣/٣ من حديث أبي هريرة . قال ابن حبان في «صحيحه» ٣٥٢/٤ : الطرق المروية في خبر الزهري: «من أدرك من الجمعة ركعة» كلها معللة ليس يصح منها شيءٌ. وينظر «التلخيص الحبير» ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (طريقة).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ١/ ٢٩١، وليس فيه الجزء الثاني من الحديث الذي أورده ابن مفلح، من قوله: «ومن أدركهم جلوساً...».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق(٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٨ ، والطبراني في «الكبير» (٩٥٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» ٣/ ٢٠٤ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٩٢ : إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق (٤٧١)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٩ ، والبيهقي في الكبرى، ٣/ ٢٠٤.

وتصحُّ<sup>(۱)</sup> ظهرُه معهم، بشرطِ أنْ ينويَها بإحرامه، وقال ابنُ شاقلا: ينوي جمعة،ثُمَّ المحرد يبني ظهراً، وقيل: لا تصحُّ ظهرُه معهم بحالٍ.

ولا يصحُّ أنْ يصليَ ظهراً قبلَ تجميعِ الإمامِ، إلَّا من لا حضورَ عليه، كالمسافرِ والمريضِ والعبدِ، وقال أبو بكرِ: لا تصحُّ منهم أيضاً.

وإذا خرجَ وقتُ الجمعةِ وهم فيها، أتمُّوا جمعةً، وعلى قولِ الخرقيِّ: إن خرجَ قبلَ كمالِ رَكعةٍ، بطلَتِ الجمعةُ، وهل يتمُّونَها (٢) ظهراً، أو يستأنفون؟ على وجهين.

و إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةٌ، سقطتِ الجمعةُ عمَّن حضرَ العيدَ إلَّا الإمامَ، وعنه: تسقطُ عنه أيضاً. وحضورُهما (٣) أولى، وكذلك يسقطُ العيدُ بالجمعةِ إذا قُدِّمت عليه.

ورواهُ بعضُهم عن أنسِ<sup>(٤)</sup>، ولم يُعرفُ لهم مخالفٌ، وقد ذكرَ أبو بكرٍ في«التنبيه»: أنَّ ذلك النكت إجماعُ الصحابةِ.

وقال مهنًا: قلتُ لأحمدَ: إذا أدركتُ التشهُّدَ مع الإمامِ يومَ الجمعةِ، كم أصلِّي؟ قال: أربعاً، كذلك قال ابنُ مسعودٍ، وكذلك فعلَ أصحابُ رسولِ الله ﷺ.

وعن أحمدَ: يصلِّي جمعةً رَكعتين، وهو قولُ أبي حنيفة، وأبي يوسف، وداود<sup>(٥)</sup>؛ لقوله ﷺ: «ما أدركْتُم فصلُّوا، ومافاتكم فأتِمُّوا» (١<sup>٥)</sup>، أو: «فاقضُوا» (٧).

<sup>(</sup>١) في(د) و(م): اويصح).

<sup>(</sup>٢) في النسخ عدا الأصل: (يتمون).

<sup>(</sup>٣) في (م): «وحضورها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) البدائع الصنائع، ٢٠٨/٢ ، والمبسوط، ٢/ ٣٥ ، و (المحلي، ٥/ ٧٧ – ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، وهو عند أحمد (٧٦٦٢) من حديث أبي هريرة ﴿.

<sup>(</sup>٧) أخرجه بهذا اللفظ النسائي ٢/١١٣، وأحمد (٧٢٥٠). قال الخطابي في «معالم السنن» ٢٩٨/١ : وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوَةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ، وكقوله ﴿ فَإِذَا قَضَاءُ لَفَائت ، وليس شيءٌ من هذا قضاء لفائت، فيحتمل أن يكون قوله: «وما فاتكم فاقضوا» أي: أدُّوه في تمام، جمعاً بين قوله: «فأتموا» وبين قوله: «فأقضوا» ونفياً للاختلاف بينهما.

وأجيبَ بأنَّ هذا لا يتناولُ إلَّا من أدركَ شيئاً يُعتَدُّ به؛ بدليلِ قولهِ: «فأتِمُّوا»، ولا يقالُ: أدركَ تكبيرةَ الإحرامِ، وهي معتدُّ بها؛ لأنَّا نقولُ: لم يدركُها معه، وإنَّما يأتي بها ليدخل بها معه، على أنَّه عامٌّ، فيختصُّ بما تقدَّم.

فإنْ أدركَ دونَ الرَّكعة إدراكاً يُعتَدُّ به، كمثلِ المزْحومِ<sup>(۱)</sup>، ونحوها، فقد ذكرَ المصنَّفُ قبلَ هذه وفيها روايات: إحداها: يتمُّها جمعةً، وكقولِ<sup>(۱)</sup> أبي حنيفةً، وأبي يوسف. والثانيةُ: ظهراً، كقولِ مالكِ.

فأمًّا باقي الصلواتِ الخمسِ: فمن أدركَ الإمامَ فيها قبلَ سلامِه، فقد أدركَ الجماعة. نصًّ عليه أحمدُ، وقطعَ به أكثرُ الأصحابِ، وهو قولُ أبي حنيفةَ ومالكِ والشافعيُّ. قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: هذا (٤) إجماعٌ من أهل العلمِ، لا نعلمُ فيه خلافاً؛ لعمومِ الأدلّةِ في دخولِه معه على أيِّ حالٍ كان، وعن كثير بن شِنْظِيرِ، عن عطاءُ بن أبي رباحٍ، عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من أدركَ رَكعة من الصلاةِ، فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ [قبل أنْ يسلّمَ، فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ» رواه أبو أحمدَ ابنُ يتفرَّقُوا ]، ومن أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يسلّمَ، فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ» رواه أبو أحمدَ ابنُ عديً في «الكامل» (٥)، قال: حدثنا حاجبُ بنُ مالكِ، أخبرنا عبادُ بنُ الوليدِ، أخبرنا صالحُ ابنُ رَزين (٢) المعلّم، أخبرنا محمد بن جابر، عن أبان بنِ طارق، عن كثير، فذكره.

<sup>(</sup>١) في (م): «المرجوم» ، وفي الأصل: «المرحوم»، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في(م): «كقول» بدون واو.

<sup>(</sup>٣) والأم، ١/ ١٨٢ ، و (المجموع، ٤/ ٣٤٤-٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿وهذا» .

<sup>(</sup>٥) ٢٠٩٠/٦ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و(م)، و دنيل ميزان الاعتدال المعراقي ص٢١٣ وقال: قال ابن القطان [في ابيان الوهم والإيهام ٣/ ٢٢٩]: صالح بن رزين المعلم لا يعرف أصلاً .اهـ وفي مطبوع «الكامل»: صالح بن زيق و دكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ١٩٣ ووقع عنده: صالح بن رزيق المعلم. وقد ذكره تمييزاً عن صالح بن رزيق العطار. والله أعلم.

النكت

\_\_\_\_\_

وكَثِيرُ بن شِنْظِير من رجال الصحيحين، وتكلَّم فيه بعضُهم، واختلفَ قولُ ابنِ معين فيه، وقال أحمدُ: صالحُ الحديثِ. وذكرَ ابنُ عديِّ (۱) هذا الخبرَ في ترجمةِ كَثيرِ، وقال لكثير بن شِنْظير من الحديثِ غيرُ ما ذكرت، وليس في حديثهِ شيءٌ منكرٌ، وأحاديثُه أرجو أن تكونَ مستقيمةً. انتهى كلامه.

وهذا يدلُّ على أنَّ الحديثَ قد صحَّ إلى كثيرٍ ، وأنَّ الحديثَ حديثُه، وأنَّه يُعرثُ به، وأنَّه ليسَ بمنكرٍ عندَ ابن عديًّ، مع أنَّ في الإسنادِ إلى كثيرٍ ضعفاً، ولأنَّه أدركَ جُزءاً من صلاةِ الإمامِ، أشبه مالو أدركَ رَكعةً؛ لأنَّه أدركَ جُزءاً من الصلاةِ، فأشبهَ مالو أدركَ في تشهُّدِ صلاةِ العيد، وسيأتي الكلامُ في الأصلِ. قال الشيخُ تقيُّ الدين في «شرح المقنع»(٢): ولأنَّه إذا أدركَ جُزءاً من صلاةِ الإمامِ فأحرمَ معه، لزمَه أنْ ينويَ الصفةَ التي هو عليها، وهو كونُه مأموماً. فينبغي أن يدركَ فضلَ الجماعةِ.

وظاهرُ كلامِ ابن أبي موسى: أنَّ الجماعة لا تُدرَكُ إلَّا بركعةٍ (٣)، قاله بعضُهم، وحكاه في «الرعاية» قولاً، وهذا اختيارُ الشيخِ تقيِّ الدين (٤)، قال: وهو مذهبُ مالكِ وأحمدَ في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعةٌ من أصحابهِ، قال: وهو وجهٌ في مذهبِ الشافعيِّ، واختاره أبو المحاسنِ الرويانيُّ (٥) وغيره.

وجهُ هذا: ما رواهُ البخاريُّ ومسلم (٦) من حديثِ مالكِ، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَة،

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ٦/ ٢٠٩١ .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لعله (المحرر) ، أو (العمدة)].

<sup>(</sup>٣) ونص عبارته، كما في الإرشاده ص٦٨ : ومن أدرك مع الإمام ركعةً كاملة، فقد أدرك الجماعة...

<sup>(</sup>٤) «الاختيارات؛ ص١٠٤، ، و «مجموع الفتاوى» ٢٣/ ٣٣٠-٣٣١.

<sup>(</sup>٥) هو فخر الإسلام، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويانيُّ، الطبريُّ، الشافعيُّ، له كتاب البحر، في المذهب، وكتاب «مناصيص الشافعي، ، وكتاب «الكافي، ، وغيرها. (ت٥٠١مأو ٥٠٠هـ). دسير أعلام النبلاء، ٢٦٠/٩، ، و «طبقات الشافعية الكبرى، ١٩٣/٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧): (١٦١)، وهو عند أحمد (٧٦٦٥).

عن أبي هريرة الله النبيِّ الله قال: «من أدركَ رَكعة من الصلاة، فقد أدركَ الصلاة».

ورواه مسلم (١) من حديثِ يونسَ، عن الزهريِّ، وزادَ: «مع الإمامِ».

ورواهُ أيضاً من حديثِ سفيانَ بنِ عينةَ ، ومعمر ، والأوزعيِّ ، ومالكِ ، ويونسَ ، وعبيد الله ، عن الزهريِّ ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هريرةَ . وليس في حديثِ أحدٍ منهم : "مع الإمامِ"، وفي حديثِ عبيد الله قال : "فقد أدركَ الصلاةَ كلَّها».

ولمنِ اختارَ الأوَّلَ أَنْ يقولَ: هذا الحديثُ يدلُّ بالمفهومِ، وليس بحجَّةٍ، ولو كان، فهذا المفهوم ليس بحجَّةٍ لوجهين:

أحدُهما \_ وهو الذي قطعَ به في مسلم \_: أنَّه خُرِّجَ على الغالبِ، فإنَّ غالبَ ما يمكنُ معرفةُ إداركهِ ركعةٌ ونحوُها، وأمَّا التكبيرةُ فلا يكادُ يحسُّ بها.

الثاني: أنَّ التقييدَ بركعةِ إنَّما كان لكمالِ ثوابِ الصلاةِ بإدراكها؛ عملاً بروايةِ عبيد الله المذكورةِ، إذْ هو أولى من إلغائها، ولا يمكنُ حملُها على أنَّ من أدركَ من الصلاةِ ما يُعتَدُّ به، لا يجبُ عليه قضاءُ شيءٍ.

وما ذكره المصنّفُ في «شرح الهداية» في بحثِ مسألةِ: ومن أدركَ مع الإمامِ منها ركعةً، أتمّها جمعةً؛ لأنّه يفوتُ الثوابُ الكاملُ بفواتِ الخطبةِ، فلا ينافي ذلك، فإنّه قد يكونُ ثواباً كاملاً، وأكمل منه. وقد ذكرَ في «المغني» (٢) في بحثِ مسألةِ صحَّةِ الصومِ بنيّةٍ من النهادِ: أنّه يُحكَمُ له بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه [من] وقت النيّةِ في المنصوصِ، وهو قولُ بعضِ الشافعيّةِ، وقال أبو الخطّاب: يُحكمُ له بذلك من أوّلِ النهادِ. وهو قولُ بعضِ الشافعيّةِ؛ لأنّه لو أدركَ بعضَ الرَّكعةِ، أو بعضَ الجماعةِ، كان مُدْرِكاً لجميعها، وقال

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۷): (۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) ٢٤٢/٤ ، وما سيأتي بين حاصرتين منه.

الشيخُ (۱) مجيباً عن هذا \_: وأمَّا إدراكُ الرَّكعةِ والجماعة، فإنَّما معناه أنَّه لايحتاجُ إلى قضاءِ النكت رَكعةٍ، وينوي أنَّه مأمومٌ، وليس هذا مستحيلاً، أمَّا أن يكونَ ما صلَّى الإمامُ قبلَه من الرَّكعاتِ محسوباً له، بحيثُ يجزِئه عن فعلِه، فكلَّا، ولأنَّ مدرك الركوعِ مُدرِكُ لجميع أركانِ الرَّكعةِ؛ لأنَّ القيامَ وُجِدَ حينَ كبَّر، وفَعَلَ سائرَ الأركانِ مع الإمامِ، وأمَّا الصومُ: فلأن النيَّة شرطُ له، أو ركنّ فيه ، فلا يُتصوَّرُ وجودهُ بدونِ شرطِه أو ركنِه. انتهى كلامه.

ولو سُلِّمَ أَنَّ هذا المفهومَ حُجَّةٌ، فهل يخصُّ عُمومَ الأمرِ بالدخولِ مع الإمامِ على أيِّ حالٍ كان؟ (٢ لنا وللعلماءِ فيه خلافٌ ٢) مشهورٌ.

ومن جمئلةِ الأدلَّةِ: حديثُ أبي هريرةً، عنه عليه الصلاة والسلامُ: ﴿إِذَا جَنْتُم وَنَحْنُ سَجُودٌ، فاسجدوا، ولا تَعُدُّوها شيئاً، ومن أدركَ الرَّكعةَ، فقد أدركَ الصلاةً» رواه جماعةً، منهم أبو داود والدارقطنيُّ (\*\*)، وإسنادُه حسنٌ، وفيه يحيى بن أبي سليمانَ المدنيُّ، روى له النسائيُّ، ولم يتكلَّم فيه، مع أنَّه شرطُه في الرجالِ (\*\*)، وكذا أبو داودَ، وذكره ابنُ حبَّان في «الثقاتِ» (\*)، وقال أبو حاتم (\*\*): يُكتَبُ حديثُه، ليس بالقويِّ. وقال البخاريُّ: مُنكرُ

<sup>(</sup>١) هو ابن قدامة، وكلامه في «المغني» ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: «لنا فيه خلاف وللعلماء».

<sup>(</sup>٣) اسن، أبي داود (٨٩٣) ، و اسن، الدارقطني (١٣١٤).

<sup>(3)</sup> لعله يريد أن للنسائي شرطاً في الرجال شديداً، كما ذكر ذلك المقدسيُّ في «شروط الأئمة الستة» ص٢٦ حيث قال: سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجلٍ من الرواة فوثقه، فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعَّفه، فقال: يابني، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشدَّ من شرط البخاري ومسلم. اهـ وحكى الحافظ ابن الصلاح في «المقدمة» ص٣٧ عن الباوردي أنه قال: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرِّج عن كلِّ من لم يجمع على تركه .اهـ. وقيَّد الحافظ ابنُ حجر في «النكت» ١/ ٤٨٢ كلامَ الباوردي، بأنه إنما أراد إجماعاً خاصاً، قال: فأما إذا وثقه ابن مهدي، وضعَّفه يجيى بن قطان مثلاً، فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يجيى ومن هو مثله في النقد.

<sup>. 7.8/</sup>٧(0)

<sup>(</sup>٦) في «الجرح والتعديل» ٩/ ١٥٤ .

الحديثِ<sup>(۱)</sup>. ولو سُلِّمَ أنَّه يَخُصُّ العمومَ، فلا نسلِّمُ أنَّ للمفهومِ عموماً، وفيه لنا خلافٌ. واختار الشيخُ موفقُ الدين<sup>(۱)</sup> في بحثِ مسألةِ الماءِ الجاري، هل يَنْجُسُ بمجرَّدِ الملاقاةِ؟ ـ أنَّه لا عمومَ له، وأنَّه تكفي المخالفةُ في صورةٍ. واختاره الشيخُ تقيُّ الدين<sup>(۱۲)</sup>. ومفهومُ قولِه: قومن أدركَ <sup>(١</sup> منهم ركعةً <sup>١٤)</sup>، فقد أدرك الصلاة» أنَّ من لم يدرِك الركعة لم يدرك الصلاة، ونحنُ نقولُ به في بعضِ الصورِ.قال المصنَّفُ في «شرح الهداية»: فإن كبَّر والإمامُ في التسليمةِ الأولى، أو لم يفرغُ منها حتَّى أخذَ فيها، ففيه وجهان: أحدُهما: يكونُ مُدرِكاً ؛ لأنَّ السلامَ عندنا منها.

والثاني \_ وهو الأصحُّ \_: لا يكونُ مُدرِكاً له، وبه قالتِ الحنفيَّةُ؛ لأنَّه لم يُدرِكُ معه ما يجوزُ متابعتُه فيه، بل صادفَه في نفسِ الخروجِ والتحلُّلِ، ولأنَّه أحدُ طرفي الصلاةِ، فلم ينعقدُ إحرامُ المؤتمُ والإمامُ فيه: كالتحريمةِ. وكذا الوجهانِ عندنا إذا كبَّرَ بعدَ التسليمةِ الأولى وقبل الثانية، وقلنا بوجوبِها. فأمَّا إنْ قلنا: إنَّها سُنَّةٌ، لم يُدركِ الجماعةَ وجهاً واحداً. انتهى كلامُه. وإن أدركه في سجودِ سهوِ بعدَ السلام: فهل يدخلُ معه وتصحُّ صلاتُه؟ فيه روايتان، ولو سُلِّمَ عمومُ المفهوم، خُصَّ بما تقدَّم من الأثرِ والقياسِ.

والفرقُ بين الجمعةِ وغيرها من أوجهٍ:

أحدُها: ما ذكرهُ المصنّف في «شرح الهداية»، وهو أنَّ الجماعة لو زالت في أوَّلِ ركعةٍ لسبب، كان مُدرِكاً لفضلِها، ولو أُنقِصَ (٥) العددُ في أوَّلِ رَكعةٍ من الجمعةِ، لم يُدركِ الجمعة.

<sup>(</sup>۱) التهذيب الكمال؛ ۳۱/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) المغنى ١ / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) في «مختصر الفتاوى» للبعلي ص٢٠.

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): «الركعة؛ .

<sup>(</sup>٥) في(م): ﴿نقص، .

النكت

الثاني: أنَّ الجمعةَ عند<sup>(۱)</sup> أبي حنيفةَ وصاحبيه والشافعيِّ<sup>(۱)</sup>، وروايةِ لنا: يُشترطُ وقوعُ جميعها في الوقتِ. فبعضُها خارجَ الوقتِ ـ لِما نقلنا ـ حكمُها توقَّفُ إدراكها على ركعةٍ، بخلافِ غيرها، فإنَّه يجوزُ وقوعُ بعضِها في الوقتِ، وبعضِها خارجَه، وفاقاً، فكان حكمُها أخفَّ.

الثالث: أنَّ الإدراكَ نوعان: إدراكُ إلزام، يحصلُ بتكبيرة الإحرام، كإحرامِ المسافرِ خلفَ المقيم، يَلزمُه الإتمامُ. وإدراكُ إسقاط: لا يحصلُ إلَّا بركعةٍ كمن أدركَ الإمامَ ساجداً، لم تسقطُ عنه الركعةُ إلَّا بإدراكِ جميعِها. وإدراكُ الجمعةِ كذلك، فإنَّ الأصلَ إقامةُ الصلاةِ أربعَ رَكعاتٍ، والجمعةُ أقيمت مقامَها بشرائط، ففي إدراكِها إسقاطُ الأربعِ (٣)، بخلافِ إدراكِ الإلزام.

الرابعُ: أنَّ صلاةً الجمعةِ مدركةٌ بالفِعل، وهذا يسقطُ بفواتِ الفعلِ، فلم يَصِرْ مُدْرِكاً إلَّا بما يُعتدُّ به من أفعالِها. وسائرُ الصلواتِ تُدرَكُ بالزمانِ؛ فلذلك تسقطُ بفواتِ الزمانِ، فصارَ مُدْرِكاً لها بقليلِ الزمانِ وكثيرِه.

الخامسُ: أنَّ الجمعةَ آكدُ في نظرِ الشرعِ، ولذلك اختصَّتْ بأشياءَ، وأجمعَ الناسُ على تعيين الجماعةِ لها، بخلافِ غيرِها، فجازَ أن تختصَّ، بخلافِ غيرِها.

السادسُ: أنَّ الجماعة (٤) تتكرَّرُ كثيراً، ففي القولِ بأنَّها لا تُدْرَكُ إلَّا بركعةٍ حَرَّجٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٢) (حاشية ابن عابدين) ٢/ ١٤٧ ، و (المجموع) ٤/ ٣٧٩-٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿ لأربع ١٠ .

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (فيها لا).



# باب صلاة العيد<sup>(۱)</sup>

وهي فرضُ كفايةٍ، وعنه: سنَّةٌ. وهل من شرطِها الاستيطانُ والعددُ؟ على روايتين. المحرر ووقتُها: من ارتفاع الشمسِ إلى زوالِها.

ويسنُّ الإمساكُ قبلَ الأضحى، وتعجيلُه. والأكلُ قبلَ الفطرِ، وتأخيرُه. وفعلُها<sup>(٢)</sup> في الصحراءِ، وأنْ يُبَكِّرَ المأمومُ إليها ماشياً، مظهراً للتكبيرِ، ويلبسَ أجملَ ثيابِه، إلَّا المعتكف، فإنَّه يخرجُ في ثيابِ اعتكافِه.

ويتأخَّرُ الإمامُ حتَّى تَحِلَّ الصلاةُ.

النكت

قوله: (وأنْ يبكّرَ المأمومُ إليها ماشياً).

احتجُّ (٢) جماعة بفعلِه عليه الصلاة والسلام (١)، وقياساً على الجمعة وغيرِها.

وقال ابنُ عقيل: والمشيُ إلى صلاةِ العيدِ أفضلُ من الركوبِ؛ لأنَّ المشقَّةَ أكثرُ، وثوابُ العبادةِ على قدرِ المشقَّةِ، وظاهرُ كلامِهم: أنَّه إنْ ركب، لم يُكره، لكنْ تركَ المستحبَّ، ومتى كان عذرٌ من بُعْدِ أو غيرِه، فلا بأسَ. قال بعضُهم: نصَّ عليه.

وظاهرُ كلامِهم: أنَّه إنْ شاءَ ركبَ في الرجوع، وإنْ شاءَ لم يركب، وصرَّحَ به ابنُ عقيلٍ، فقال: فإذا رجعَ، فالمشيُ والركوبُ سواءً؛ لأنَّ رجوعَه إلى بيتِه ليس بعبادةٍ. وقال

<sup>(</sup>١) في (م): «العيدين».

<sup>(</sup>۲) في (د) و(س): او فعلهما».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): اله، .

<sup>(3)</sup> أخرج الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦) عن علي 4 قال: إن من السنة أن يمشي إلى العيد. قال الترمذي: حديث حسن. وتعقبه النووي في «المجموع» ١٣/٥ فقال: ولا يقبل قول الترمذي في هذا، فإن مداره على الحارث الأعور، واتفق العلماء على تضعيفه. وأخرج ابن ماجه (١٢٩٤) من حديث سعد القرظ أن النبي كان يخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً. وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٢٣٥، والنووي في «الخلاصة» ٢/ ٨٢٣، وابن حجر في «الفتح» ٢/ ٤٥١. وأخرج ابن ماجه (١٢٩٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يوخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً. وضعفه النووي في «الخلاصة» ٢/ ٨٢٣.

ثمَّ يصلِّي بهم رَكعتين، فيكبِّرُ<sup>(۱)</sup> للإحرام، ثُمَّ يستفتحُ، ثُمَّ يكبِّرُ ستًّا، ثُمَّ يتعوَّذُ، وعنه: يستفتحُ بعدَ التكبيراتِ. ويكبِّرُ في ثاني رَكعةٍ خمساً قبل القراءةِ، وعنه: بعدَها. ويرفعُ يديهِ مع كلِّ تكبيرةٍ، ويقولُ بين كلِّ تكبيرتين: اللهُ أكبرُ كبيراً، والحمدُ للهِ كثيراً، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاً، وصلَّى اللهُ على محمدِ النبيِّ وعلى آلهِ وسلَّم تسليماً. وإنْ أتى بذكرٍ غيرِه، جازَ، ولا يأتي بذلك بعدَ التكبيرةِ الأخيرةِ في الرَّكعتين، ويقرأُ في أوَّلِ رَكعةٍ: بسبِّح<sup>(۱)</sup>، وفي الثانيةِ: بالغاشيةِ، ويجهرُ بالقراءةِ.

ثُمَّ يخطُبُ خُطبتين كخُطبتي الجمعةِ، وهما سُنَّةٌ، ويَفتتِحُ الأولى بتسعِ تكبيراتٍ نَسَقاً، والثانية بسبع، ويَذْكُرُ في خُطبةِ الفِطْرِ حُكمَ الفطرةِ، وفي النحرِ حُكمَ الأضحيةِ.

النكت

المصنّفُ في اشرح الهداية»: فأمّا العودُ منها: فيستحبُّ المشيُ فيه، لكنْ إنْ ركب، لم يُكره. نصَّ عليه؛ لأنَّ السعيَ إلى العبادةِ قد انقضى، وقد ثبتَ عن النبيِّ اللهُ أنَّه رَكِبَ في عَوْدِهِ من الجنازةِ (٣). وما نحن فيه بمعناه. انتهى كلامه.

وظاهرُه: كراهة المشي في ذهابِه، فظهرَ أنَّ في كراهةِ المشي في ذهابِه وجهين، وأنَّ في استحبابِ المشي من عودتِه منه وجهين.

وأطلقَ هنا استحبابَ التبكيرِ كما أطلقَه في الجمعةِ، وظاهرُه: استحبابُه من أوَّلِ اليومِ، وهو ظاهرُ كلامِ غيرِه. وذكره جماعةٌ في التبكيرِ إلى الجمعة، منهم المصنِّفُ، والشيخُ موفقُ الدينِ (٤)، والشيخُ وجيهُ الدينِ، وذكرُوا في التبكيرِ إلى العيدِ: بعدَ صلاةِ الصبحِ (٥).

وظاهرُه: أنَّه لا يستحبُّ التبكيرُ من طلوعِ الفجرِ. وفيه نظرٌ، ولم يستدلُّوا له، ولعلَّ

<sup>(</sup>١) في (م): (يكبر).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «اسم ربك الأعلى».

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٦٥) من حديث جابر بن سمرة الله قال: أتي النبئ الله بفرس معروري، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله. قال ابن الأثير في «النهاية» (عرا): فرس معرور أو معروري: لا سرج عليه ولا غيره.

<sup>(</sup>٤) في «المغني» ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) (المغنى) ٢٦١/٣.

مرادَهم: أنَّ صلاةً العيدِ تُفعلُ في الصحراءِ، وليست محلًا لاجتماعِ الجماعةِ كصلاةِ الفرضِ النكت غالباً، وإلَّا فلا إلجاء لذلك. وكلامُهم في دليلِ المسألتين يقتضي استحبابَ التبكيرِ إلى الصلاتينِ من طلوع الفجرِ.

وقال ابنُ عقيلِ: ويُستَحَبُّ للمأمومِ أنْ يدخلَ المصلَّى بعدَ صلاةِ الفجرِ، فإنْ صلَّى فيه صلاةَ الفجرِ، فلا بأسَ.

قوله: (ولا سنَّةَ لصلاةِ العيدِ قبلَها ولا بعدَها).

(ا لا يدلُّ كلامُه على الكراهةِ الصلاةِ قبلَها وبعدَها، بل قد يقال: ظاهرُ كلامِه عدمُ الكراهة؛ لمذهبِ جماعةٍ من أهل العلمِ، وهو مذهبُ الشافعيُّ (١)، إلَّا أنَّه كرهَهُ للإمامِ خاصَةً.

والمذهبُ: كراهةُ الصلاةِ قبلَها وبعدَها في موضعِها حتى تحيَّةِ المسجدِ. نصَّ عليه، وهذا معنى كلامِ أكثرِ الأصحابِ، وهذا الكلامُ يعطي أنَّه لا سنَّة قبلَها ولا بعدَها، لكنْ مرادهُم بكراهةِ التطوُّع بعدها: إذا لم يُفارق موضعَ صلاتِه؛ لأنَّه لو فارقَه ثُمَّ عادَ إليهِ، لم يكره التنقُّلُ. نصَّ عليه، وهو واضحٌ. وظاهرُ كلامِهم هذا: أنَّه لا يكرهُ غيرُ التطوُّعِ في موضِع صلاةِ العيدِ.

وقد قال الإمامُ أحمدُ: يكره قضاءُ الفوائتِ في المصلَّى إنْ خافَ أنْ يقتدي (٢٣) بعضُ من يراه.

وَوَجِهُ كَرَاهَةِ التَطُوُّعِ قَبَلَهَا وَبَعَدَهَا، مَا هُوَ صَحَيْحٌ مَشْهُورٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صَلَّى

<sup>(</sup>١-١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) (نهاية المحتاج) ۳۹٦/۲.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): قبه، .

رَكعتين، لم يُصلِّ قبلَهما ولا بعدَهُما (١)، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عدمَ الفعلِ لا يدلُّ على الكراهةِ، وتَرْكُ المستحبِّ لمستحبِّ أولى منه لا يدلُّ على أنَّ المتروكَ ليس بمستحبِّ، إنَّما غايتُه أنْ يدلُّ على أنْ يُفْعَلَ هذا اقتداءً بالنبيِّ ، لكن يدلُّ على أنَّه ليس لها سنَّةٌ راتبةٌ قبلَها ولا بعدَها، كما ذكرَه في «المحرَّر».

وقد اختارَ ابنُ عقيلٍ: أنَّه يُستحبُّ للإمامِ أنْ يتطوَّعَ في غيرِ موضعِ المكتوبةِ، وأنَّه لا يكره، بناء منه على أنَّه ليس في المسألةِ إلَّا أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ كان يتطوَّعُ في غيرِ موضعِها، فنهضَ هذا (٢ الاستحبابُ، ولم تنهض الكراهةُ ٢)، فقال بذلك.

وصرَّحَ القاضي وأبو الخطابِ وابنُ عقيلٍ وجماعةٌ بكراهةِ فعلِ صلاةِ العيد في الجامعِ لغيرِ عذرٍ، وعدلَ في «الكافي» (٣) و «المحرَّد» عن هذهِ العبارةِ، فذكرًا (٤) أنَّه يُسنُ فعلُها في الصحراء؛ نظراً منهما إلى أنَّه ليس في المسألةِ إلَّا الاقتداءُ به عليه الصلاةُ والسلام (٥)، وبالخلفاءِ الراشدين في فعلِها في الصحراءِ، وهذا ينهضُ للاستحبابِ وكراهةِ الأولى، فقالا به. فصارت المسألةُ على وجهين، والأكثرُ على كراهةِ التنزيهِ.

وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول: الا صلاةَ قبلَها ولا بعدَها»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤): (١٣) إثر الحديث (٨٩٠): أنَّ النبيُّ ﷺ خرج يوم الفطر، فصلًى ركعتين، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. وهذا لفظ البخاري. وهو عند أحمد (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): اللاستحباب، ولم ينهض للكراهة.

<sup>.010/1(17)</sup> 

<sup>(</sup>٤) قي (م): ﴿فَذَكُرِ ۗ ،

<sup>(</sup>٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٩٥٦) عن أبي سعيد الخدري ﴿ قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى... الخبر. وهو عند مسلم (٨٨٤) مختصراً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٢)، وأحمد (٦٦٨٨) بلفظ: أن النبي ﷺ لم يصلُّ قبلها ولا بعدها.

وعن جريرٍ قال: حفظتُ من رسول الله ﷺ: ﴿لا صلاةً في العيدينِ قبلَ الإمامِ، (١). النكت رواهما أبو عبدِ الله ابنُ بطَّة (٢) من أصحابِنا، ولم أقف (٣)، ويَبْعُدُ صِحَّتُهما.

وقال النسائيُّ في «سننه»: أخبرنا إسحاقُ بن منصورِ، أخبرنا عبدُ الرحمن [عن سفيان]، عن الأشعثِ، عن الأسودِ بن هلالِ، عن ثعلبة بن زَهْدم: أنَّ عليًا استخلفَ أبا مسعودٍ على الناس، فخرجَ يومَ عيدٍ، فقال: يا أيَّها الناسُ، إنَّه ليس من السنَّةِ أنْ يُصلَّى قبلَ الإمام (٤).

الأشعثُ: هو ابنُ أبي الشعثاءِ، من رجالِ الصحيحين وغيرِهما. وكذا الأسودُ، وهو قديمٌ أدركَ الجاهليةَ، وروى عن عمرَ ومعاذِ وغيرِهما، وثعلبةُ مختلَفٌ في صحبته (٥)، ولم أجدُ أحداً تكلَّم فيه، وللمخالفِ أنْ يمنعَ ثبوتَ صحَّتِه، ويقول: لم يروِ عنه غيرُ الأسودِ، وقد عُرفَ أنَّ الجهالةَ لا تزولُ به، أو واحدِ(٢)، هذا المشهورُ.

وهذا ينبغي أنْ يكونَ في المتأخِّرين، فأمَّا المتقدِّمونَ فكلامُ المحدِّثين فيهم على قولين،

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٨/٢ باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن من كلام الضحاك.

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٦١٦) عن عبدالله بن عبد الرحمن قال: كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا نصلي قبلها ولا بعدها.

ويشهد له حديث ابن عباس، وقد سلف قريباً .

<sup>(</sup>۱) أورده الديلمي في «الفردوس» (٧٩٣٦). ونقل محققه في الهامش إسناده عن «زهر الفردوس» ، وذكره سحنون في «المدونة الكبرى» من قول ابن وهب قال: بلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي، صاحب كتاب «الإبانة الكبرى». (ت٣٨٧هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ١٤٤، و «سير أعلام النبلاء» ٢٦ / ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وجاءت العبارة في (م) كالتالي: «ولم أقف على كلام لأحد في سندهما وذكر ابن مفلح الحديثين في «الفروع» ٣/ ٢٠٦ أيضاً ، وقال بعدهما: فلا تظهر صحتهما.

<sup>(</sup>٤) «المُجتبى» ٣/ ١٨١-١٨٧، و «السنن الكبرى» (١٧٦١). وما سلف بين حاصرتين منهما، وينظر «تحفة الأشراف» ٧/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (صحته). وينظر (تهذيب الكمال) ٣/ ٢٧١-٢٧١.

<sup>(</sup>٦) في (م): ابواحده.

ويُعرَفُ ذلك بكلامِ الأثمَّةِ في حديثِ أبي ذرِّ: «إذا وجدتَ الماءَ، فَأمِسَّهُ بشَرتَك» (١) فإنَّه رواه عنه عمرُو بن بجدان، وانفردَ عنه أبو قلابة [و] (٢) في حديث عبادةَ: «خمسُ صلوات كتبهُنَّ الله على العبدِ في اليومِ والليلةِ» (٢) فإنَّه رواهُ عنه المُخْدَجيُّ (٤)، وانفردَ عنه (٥) ابنُ مُحَيْرِيز \_ وغيرِ ذلك من الأحاديثِ.

ويتقديرِ صحَّةِ هذا الخبرِ، وأنَّ قولَ الصحابيِّ إذا قال: من السُّنَّةِ. ينصرفُ إلى سنَّةِ النبيِّ ﷺ؛ لأنَّه الظاهرُ، فالصحابيُّ لم ينقلْ لفظاً عن النبيُ ﷺ في هذا، إنَّما قال: إنَّه من السنَّةِ. فيحتملُ أن يكونَ أخذَه من كويَه عليه الصلاةُ والسلامُ لم يصلُّ قبلَها ولا بعدَها، بل هذا هو الظاهرُ؛ لأنَّ هذا هو الشائعُ المشهورُ الصحيحُ. أمَّا صيغةُ نهي، فليس بمشهورٍ. ولا تعرفُ صحَّتُه، وإذا احتملَ وتردَّدَ، توقَّفَ الحكمُ.

والمتحقّقُ: أنّه رأيُ صحابيِّ واجتهادٌ، وليسَ في هذه المسألةِ إجماعُ الصحابةِ هُه، والمخلافُ عنهم فيها معروفٌ في كتبِ الحديثِ، وقد نقلَ الإمامان ـ الشافعيُّ وأحمدُ ـ الخلاف عنهم فيها، وأكثرُ ما يقدَّرُ: أن يكونَ فيها قولُ بعضهِم، ولم ينقلُ عن غيرِه خلافُه، ولا سبيلَ إلى إثباتِ دعوى انتشارِه، وبتقديرِ الثبوتِ: فهل هو حُجَّةٌ أو إجماعٌ، أو لا واحدَ منهما، أو غيرُ ذلك من الأقوالِ؟

فيها المسألة المشهورة في الأصولِ، والأصلُ: استحبابُ الصلاةِ، والكراهةُ تفتقرُ إلى دليلٍ، والأصلُ عدمُه، وعلى تقديرِ ثبوتِ الكراهةِ، فقد ذكر الشيخُ أبو الفرج الشيرازيُّ المقدسيُّ احتمالاً: أنَّ تحيَّة المسجدِ تُصلَّى، وذكره بعضُ المتأخِّرين قولاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، وأحمد (٢١٥٦٨). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٢٠)، والنسائي ١/ ٢٣٠، وابن ماجه (١٤٠١)، وأحمد (٢٢٦٩٣). قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٨ / ٢٨٠: حديث صحيح ثابت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المدحجي» ، وفي (م): «المذحجي» . والمثبت من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٥) ليست في (م).

ومن فاتته صلاةُ العيدِ مع الإمامِ، صلَّاها على صفتِها، كما لو أدركَهُ في التشهُّدِ. المحرر وعنه: يصلِّيها أربعاً بلا تكبيرِ بسلام أو بسلامين.

وعنه: يخيَّرُ بين رَكعتين وأربعٍ.

وقد ثبتَ في الصحيحين من حديثِ أبي قتادةَ أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ قال: ﴿إِذَا دَخَلَ النَّكَتُ المَسجدِ، فلا يجلسُ حتى يصلِّي رَكعتين ((1). وهذا الدليلُ بفعلِ تحيَّةِ المسجدِ، بينَه وبينَ دليلِ كراهةِ الصلاةِ قبلَ العيدِ وبعدَها عمومٌ وخصوصٌ، لكن هذا أصحُّ، وهي صيغةُ نهي، فرجحَ لو تساقطا، فالأدلَّةُ المطلقةُ على(٢) استحبابِ الصلاةِ مطلقاً، تتناولُ هذا الفردَ الخاصَّ لا معارضَ لها فيه، فيعملُ بها.

قوله: (ومن فاتته صلاةُ العيدِ مع الإمامِ، صلَّاها على صفتِها، كما لو أدركهُ في التشهُدِ).

ظاهرُه: أنَّه لو أدركَهُ في التشهُّدِ لا خلافَ فيه، ولعلَّ مرادَه عن أحمدَ، (٣ و إلَّا، فقد ٣) خرَّجَ القاضي وجهاً أنَّه يصلِّي أربعاً، إذا قلنا يقضيها المنفردُ أربعاً، قياساً على الجمعة.

وقد صرَّحَ أحمدُ بالتفرقةِ بينهما (٢) في روايةِ حنبلٍ. قال (١) المصنَّفُ في «شرح الهداية»: ومع تصريحِ الإمامِ بالتفرقةِ، يُمنَعُ التخريجُ، والفرقُ بينهما من وجوهِ:

أحدُها: أنَّ الجمعةَ تسقطُ بخروجِ وقتِها، بخلافِ العيدِ.

الثاني: أنَّ مُدْرِكَ التشهَّدِ في الجمعةِ قد انضمَّ إلى فواتِ ما فاته من الخطبتين القائمتين مقامَ ركعتين، وها هنا بخلافهِ.

الثالث: أنَّ القياسَ أنْ يقضيَ كلُّ صلاةٍ على حَسَبِ ما فاتت، لكنْ تركناه في الجمعة؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (٧١٤)، وأحمد (٢٢٦٠١) من حديث أبي قتادة 🚓

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): فقد، ، وفي الأصل: ﴿وافقد، ، ولعلُّ المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (في) .

وإذا لم يَعلَمُ بالعيدِ إلَّا بعدَ الزوالِ من يومِه، صلًّاه من الغدِ.

ويُسَنُّ التكبيرُ للفطرِ من أوَّلِ ليلتِه إلى فراغِ الإمامِ من الخُطبتين، وعنه: إلى خروجه للصلاةِ.

النكت

للنصُّ الواردِ فيها، ولم يَرِدُ في العيدِ مثلُه، فبقينا فيه على القياسِ.

وقد أوماً أحمدُ إلى هذا التعليلِ، فقال في رواية حنبلٍ وعبدِ الله: لولا الحديثُ الذي يُروى في الجمعةِ، لكانَ ينبغي أنْ يُصَلِّيَ ركعتين إذا أدركهم جلوساً. انتهى كلامه.

قوله: (وإذا لم يَعلَمُ بالعيدِ إلَّا بعدَ الزوالِ من يومِه، صلَّاهُ من الغدِ) وكذا الحكمُ إنْ لم يصلُّوا العيدَ حتى زالت الشمسُ عالمينَ به، لعذرِ أو لغيرِ عذرٍ، ولو تركوها من الغدِ أيضاً، صَلَّوا بعدَه قبل الزوالِ، وكذا لو مضى عليه أيامٌ، قطعَ به جماعةٌ من الأصحاب. قال ابن حمدان: وفيه نظرٌ. وذكر القاضي أنَّ الخلاف إذا علموا بالعيدِ قبل الزوالِ، ولم يصلُّوا في اليوم الثاني، لم يصلُّوا بعدَ ذلك.

ووجهُ الأوَّلِ: أنَّها صلاةً لم يسقطُ وجوبُها، بل تُقضى بعدَ فواتِها بيوم، بالنصِّ الصحيح (١)، فكذلك بأيام، كسائرِ الصلواتِ المقضيَّاتِ، وفارقَ من فاتته مع الإمام، فإنَّه يقضيها متى شاء بأنَّها نافلةً، ولا يُشرَعُ لها الاجتماعُ، وقد سقطَ شعارُ اليومِ بدونِها. وعندَ ابنِ عقيلٍ لا يقضِيها إلَّا من الغلِه، كالمسألةِ قبلَها. قال الشيخُ وجيهُ الدين: إذا فُعلَتْ من الغلِه، هل تكونُ قضاءً تفتقرُ إلى نيَّةِ القضاءِ، أم تكونُ أداءً؟

فإنْ كان مع عدمِ العلمِ، أو العُذْرِ في تركِها باشتغالهم بأمرِ عظيمٍ، من فتنةٍ، أو جهادٍ ونحوهِ، كانت أداءً؛ لأنَّ (٢) هذا الوقتَ يصلحُ أنْ تكونَ فيه أداءً عندَ إكمالِ العدَّةِ، وعند

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود(١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣)، وأحمد (٢٠٥٧٩) من حديث أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ: أنَّ ركباً جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلًاهم. واللفظ لأبي داود. قال الحافظ ابن حجر في قبلوغ المرام، ص١٦٤-١٦٥ : وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الأنها.

وفي الأضحى للمُحِلِّ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ، وللمُحْرمِ من صلاةِ الظهرِ يومَ المحر النحرِ، فيكبِّرانِ إلى آخرِ أيَّام التشريقِ العصرِ.

وصفتُه: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبر، وللهِ الحمد. ويكبّرُ عَقيبَ المكتوبةِ في الجماعةِ، وإنْ صلّاها وحدَه، فعلى روايتين، ولا يكبّرُ عَقيبَ النافاتِ،

تجويز الغلطِ في حقِّ الشهورِ.

وإنْ كان مع العلمِ وعدمِ العذرِ، كانت قضاءً؛ لفواتِ وقتِها كسائر الصلواتِ.انتهى كلامه. وظاهرُ كلام غيره: أنَّها قضاءً مطلقاً.

قوله: (وفي الأضحى<sup>(۱)</sup>...إلى آخره) لو أتى بعبارةٍ صريحةٍ في أنَّ ابتداءَ تكبيرةِ الحلالِ عَقِبَ صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ، وتكبيرِ المُحرِم عقبَ صلاةِ الظهرِ، ويمتدُّ حتى يكبِّران عقِبَ صلاةِ العصرِ من آخرِ أيَّام التشريقِ وينتهي: كان أجودَ.

وكلامُه يصدقُ على الصلواتِ الخمسِ، سواءٌ وقعتْ فرضاً، أو نفلاً كالصلاةِ المعادةِ (٢) وصلاةِ الصبيّ، وهذا كما نقولُ: تكبِّرُ المرأةُ إذا صلَّت مع رجالِ تبعاً في المشهورِ، وإن قلنا: لا تكبِّرُ إذا صلَّت بنساءٍ أو وحدها. على إحدى الروايتين.

وقد يقالُ: كلامُه ينصرفُ إلى الصلاةِ المعهودةِ المعروفةِ، فتخرجُ الصلاةُ المعادةُ، وتدخلُ صلاةُ الصبيّ يُكبِّرُ عقبَ صلاتِه؛ لأنّها في صورةِ الفرضِ، ويدخلُها بنيّةِ الظَّهرِ، ويُضرَبُ عليها، بخلاف نفلِ البالغِ، ولأنّه إذا شُرعَ له الإتيانُ فيها على صورةِ الفريضةِ في سُننِها وفرائضها، كذلك يُشرَعُ التكبيرُ بعدَها على الصورةِ، وإنْ لم تكنْ واجبةً.

<sup>(</sup>١) بعدها في(م): (المحلّ من صلاة الفجر يوم عرفة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): «المعتادة» ولعلُّ المثبت هو الصواب، وكما سيذكرها المؤلف قريباً.

وفي صلاةِ العيدِ وجهان، وإذا نسيَ التكبيرَ، قضاه وإنْ تكلَّمَ، ما لمْ يُحدِث، أو يخرِجْ من المسجدِ، أو يَطُلِ الفصلُ.

النكت

وإطلاقُ كلامِه في «المحرِّر» يقتضي أنَّ كلُّ أحدٍ يكبُّرُ عقبَ (١) صلاةِ هذه المدَّةِ.

وذكر الشيخُ وجيهُ الدين بنُ المنجَّى: أنَّ الإمامَ إذا كان لا يرى التكبيرَ في تلك الصلاةِ، والمأمومَ يراه، أو بالعكسِ، فوجهان:

أحدُهما: أنَّ المأمومَ يتبعُ إمامَه فعلاً وتَرْكاً؛ لأنَّ التكبيرَ من توابعِ الصلاةِ، فأشبهَ ماهو جارٍ في نفسِ الصلاةِ، إلَّا أنْ يتيقَّنَ خطأَ الإمامِ، فإنَّه لا يتابعُه، كما قلنا فيما زادَ على سبعِ تكبيراتٍ في صلاةِ الجنازةِ والعيدِ، وبه قال أبو حنيفةً.

والثاني: يجري على موجبِ اعتقادِه؛ لأنَّ الاقتداءَ لا أثرَ له في هذا، فإنَّ الإمامَ إذا تحلَّلَ عن (٢) صلاتِه، فقد انقطعَ أثرُ القدوةِ .

قوله: (وني صلاة العيد وجهان) سياقُ كلامِه في عيدِ الأضحى، وهو صحيحٌ؛ لأنَّ عيدَ الفطرِ ليس فيه تكبيرٌ مقيَّدٌ (٣). وكذا قطع به المصنَّفُ في (شرح الهداية).

ولنا وجهان: هل في عيدِ الفطرِ تكبيرٌ مقيَّدٌ؟ وعلى القولِ به يخرجُ في التكبيرِ عقبَ عيدِ الفطرِ وجهان، كما نقول في عيدِ الأضحى، وذكرَ في «الكافي»(١) في التكبيرِ عقبَ عيدِ الفطرِ روايتين.

وحكى جماعة \_ كابنِ عقيلٍ، وصاحبِ «التلخيص» \_ في التكبيرِ عقبَ صلاةِ العيدِ روايتين .

وذكر ابنُ عقيلٍ: أنَّ التكبيرَ أشبهُ بالمذهبِ. قال: لأنَّها صلاةٌ مكتوبةٌ أو مفروضةٌ، فسُنَّ التكبيرُ عَقيبَها، كصلاةِ الوقتِ، وهذا يوافقُ ما تقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) بعدها في(م): «كل».

<sup>(</sup>٢) في (م): امن،

<sup>(</sup>٣) يعنى: لا يختص بأدبار الصلوات. «الكافي» ١/ ٢٤ .

<sup>.078/1 (8)</sup> 

#### فصل

اختلفَ قولُ الإمامِ أحمد ـ رحمه اللهُ تعالى ـ في الحديثِ الصحيحِ المشهورِ، وهو قولُ النكت النبي الله الأثرمُ وغيرُهما النبي الله الله والأثرمُ وغيرُهما أنّه قال: لا يجتمعُ نقصانُهما، إنْ نَقَصَ رمضانُ، تمّ ذو (٢) الحجَّةِ، وإنْ نقصَ ذو الحجَّةِ، تمّ رمضانُ، لا يجتمعُ نقصانُهما في سَنَةٍ واحدةٍ. وأنكرَ تأويلَ من تأوَّله على السنة التي قال النبي الله ذلك فيها.

ونقلَ أبو داودَ أنَّه ذُكِرَ لأحمدَ هذا الحديثُ، فقال: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقصان.

وظاهرُ هذا من أحمدَ التوقُّفُ عمَّا قالَه من أنَّه لا يجتمعُ نقصانُهما .

وقال إبراهيمُ الحربيُّ: معناه: أنَّ ثوابَ العاملِ فيهما على عهدِ أبي بكرٍ الصدِّيقِ واليومَ واحدٌ، قال الحربيُّ: وقد رأيتهما نَقَصًا في عامِ واحدٍ غيرَ مرَّةٍ.

وذكرَ الترمذيُّ<sup>(٣)</sup> عن إسحاقَ أنَّ معناه: لا ينقصُ ثوابهما إنْ نقصَ العددُ. قال القاضي أبو الحسينِ: قال الوالدُ السعيدُ<sup>(٤)</sup>: والأشبهُ ما قالهُ أحمدُ في الرواية الأوَّلةِ؛ لأنَّ فيه دلالةً على معجزةِ النبوَّةِ؛ لأنَّه أخبرَ بما يكونُ في الثاني، وما ذهبوا إليه فإنَّما هو إثباتُ حُكمٍ.

قوله: (ويُسَنُّ مطلقُ التكبيرِ في عشرِ ذي الحجَّةِ) وكذلك الإكثارُ فيه من الطاعاتِ، وإنَّما خَصَّ التكبير؛ لأنَّه في بيانِ المقيَّدِ منه والمطلَقِ، وهذا العشرُ أفضلُ من غيرو، إلَّا العشرَ الأخيرَ من رمضانَ، فإنَّ فيه تردُّداً. قال الشيخُ تقيُّ الدين (٥): قد (٢) يقالُ: أيَّامُ عشرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٢)، ومسلم (١٠٨٩)، وأحمد (٢٠٤٧٩) من حديث أبي بكرة ﴿.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

 <sup>(</sup>٣) في اسننه، إثر الحديث (٦٢٩). وهو الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) يقصد به القاضى أبا يعلى.

<sup>(</sup>٥) في «مجموع الفتارى» ٢٥/ ٢٨٧ .

ذي الحجَّةِ أفضلُ من أيَّامِ العشرِ الأخيرِ من رمضانَ، وليالي ذاك أفضلُ من ليالي هذا. وقد يقالُ: مجموعُ عشْرِ ذي الحجَّةِ أفضلُ من مجموعِ العشرِ الأخير من رمضانَ. قال: وهو الأظهرُ. ويوم النحرِ من جملةِ عشْرِ ذي الحجَّةِ. صرَّحَ به جماعةٌ، منهم الشيخُ وجيهُ الدين بن المنجَّى، والمصنِّفُ في «شرح الهداية»، وقال: وهو الأفضلُ. وكذا ذكرَ حفيدُه الشيخُ تقيُّ الدين في «أقسامِ القرآن»(۱): أنَّ أفضلَ الأيَّامِ يومُ النحرِ.

وقد روى الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ من حديثِ عبد اللهِ بن قُرْطِ مرفوعاً: «أعظمُ الأيَّامِ عندَ اللهِ: يومُ النحرِ، ثُمَّ يومُ القَرِّ»(٢).وهو الذي يلي يومَ النحرِ (٣).رواه ابنُ حِبَّانَ في السحيحه، ولفظُه: «أفضلُ الأيَّامِ عندَ اللهِ يوم النحرِ ويوم القَرِّ».

وذكر المصنّفُ في «شرح الهداية» أنَّ ابنَ عقيلٍ علَّلَ أنَّ ليلةَ الجمعةِ أفضلُ الليالي؛ لأنَّها تابعةٌ لما هو أفضلُ الأيامِ، وهو يومُ الجمعةِ، وظاهرُ هذا أنَّ أفضليَّة يومِ الجمعةِ محلُّ وفاق.

وعن أبي هريرةَ مرفوعاً: اخيرُ يومٍ طَلَعت فيه الشمسُ يومُ الجمعة) . رواه مسلمٌ (٥٠).

وعن أبي لبابة (٢) البدريِّ قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «سيِّدُ الأيَّامِ يومُ الجمعةِ، وغيه: وأعظمُها عندَ اللهِ، وأعظمُ عندَ اللهِ من يومِ الفطرِ، ويوم الأضحى، إسنادُه جيِّد، وفيه:

<sup>(</sup>١) وذكره أيضاً في المجموع الفتاوى، ٢٨٨/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) «مسند» الإمام أحمد (١٩٠٧٥)، و «سنن» أبي داود (١٠٤٦)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٢) «مسند» الإمام أحمد (٤٠٨٣)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٢١ .قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: وسمِّي بذلك؛ لأن الناس يقرُّون فيه بمنى، أي: يسكنون ويقيمون. «النهاية» (قرر).

<sup>(</sup>٤) اصحيح ابن حبان (٢٨١١).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): الوغيره، والحديث في الصحيح، مسلم (٨٥٤) بلفظ: اخير يوم طلعت عليه الشمس....؟ الحدث.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م): «أمامة»، والمثبت من المصادر.

النكت

عبدُ الله بنُ محمدِ بن عقيلٍ، وحديثُه حسنٌ، رواه أحمدُ وابنُ ماجه (١٠). ويتوجَّهُ في المسألة قولٌ ثالثٌ: أنَّ أفضلَ الأيامِ يومُ عرفةً؛ لأنَّه لم يُرَ يومٌ أكثرُ عِتقاً من النارِ من يومِ عرفةً. وروى ابنُ حبَّان في "صحيحِه" (٢)، وإسنادُه حسنٌ، عن جابرٍ مرفوعاً: "مامن أيامٍ أفضلُ عندَ الله من أيامٍ عشرِ ذي الحجَّةِ، ومامن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ من يومٍ عرفةً، ينزلُ اللهُ تباركَ وتعالى إلى السماءِ الدنيا، فيباهي بأهلِ الأرضِ أهل السماء، فيقولُ: انظروا إلى عبادي شُعْناً غُبْراً ضاحين (٣)، جاؤوا من كلِّ فَجُّ عميقٍ، يرجونَ رحمتي، ولم يَرَوْا عذابي، فلم يُرَ

وعن أوس بن أوسٍ مرفوعاً: «[من]أفضل أيامِكم يومُ الجمعة». رواهُ جماعةٌ، منهم أبو داودَ والنسائيُ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ وابنُ حبَّان<sup>(٤)</sup>. وظاهرهُ أنَّه ليسَ هو أفضلَ الأيامِ؛ لإتيانه بلفظة: «من».

وقد ثبتَ بالحديثِ المقدَّم<sup>(ه)</sup> أنَّه أفضلُ من يومِ النحرِ، فلم يبقَ أفضل منه إلَّا أنْ يكونَ يومَ عرفة.

وأفضلُ الشهورِ شهرُ رمضان على ظاهرِ كلامِ الأصحاب وغيرهم؛ لأنَّ أفضلَ الصدقةِ عندهم صدقةُ رمضان؛ للخبرِ فيه (٢٦)، ولأنَّ الحسناتِ فيه تُضاعف، وهذ يدلُّ على أفضليتِه على غيره من الشهورِ، وينبني على ذلك فوائدُ من الطلاقِ والعتقِ والنَّذرِ وغير ذلك.

 <sup>(</sup>١) «مسند» الإمام أحمد (١٥٥٤٨)، و «سنن» ابن ماجه (١٠٨٤). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۸۵۳).

<sup>(</sup>٣) أي: بارزين للشمس. السان العرب، (ضحا).

<sup>(</sup>٤) «سنن» أبي داود (۱۰٤۷)، و «سنن» النسائي ٣/ ٩١ ، و «صحيح» ابن خزيمة (١٧٣٣)، و «صحيح» ابن حبان (٩١٠). وما سلف بين حاصرتين من المصادر.

<sup>(</sup>٥) في (م): «المتقدم».

<sup>(</sup>٦) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٦٦٣) من حديث صدقة بن موسى، عن ثابت، عن أنس الله قال: سئل النبي الله أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان ؛ لتعظيم رمضان» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان» قال الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى.

## باب صلاة الكسوف

وهي مسنونةٌ حضَراً وسفراً، بلا خُطبةٍ. ولا يصلَّى بعد تجلِّي الكسوف ولا غُروبهِ. فإنْ كانَ المحرد ذلك وهو فيها، أتمَّها وأوجزَ. وتصحُّ من المنفرد. وفِعلُها جماعةً في الجامع أفضلُ.

النكت

وهي ركعتان، يَجهرُ فيهما بالقراءةِ، فيقرأ في الأولى بالحمد، ثمَّ بنحوِ البقرة، ثم يركعُ فيسبِّح نحوَ مئةِ آيةٍ، ثم يرفع فيقرأُ مع الفاتحةِ دونَ قراءتهِ الأُولى، ثمَّ يركعُ دونَ الرُّكوع الأوَّل، ثم يرفعُ، ثم يسجُد<sup>(۱)</sup> سجدتين نحوَ الرُّكوعين، ثم يصلِّي الثانية كذلك، ويقصرها عن الأولى في القراءةِ والتَّسبيح، ثم يتشهَّد ويسلِّم، ولو أتى في كلِّ ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتٍ أو أربع، جازَ، والمختارُ هو الأوَّل.

وقوله: (ولايصلَّى بعد تجلِّي الكسوفِ ولاغُروبِه).

وظاهرُه: سواءٌ كان الغائبُ شمساً أو قمراً؛ لأنّه قد ذَهبَ الانتفاعُ بنورهما، وكما نقولُ: لا تُشرع صلاةُ الاستسقاءِ عن الجبالِ والبراري التي لا تُسكن ولا تُزرَع، فكذا هنا. وحكى المصنّف هذا في قشرح الهداية، في خسوف القمرِ احتمالاً، وحكاه غيرُه وجهاً. والمشهورُ في القمرِ إذا غاب خاسفاً ليلاً، صلّي له. وقطع به جماعةٌ، كالقاضي وأبي المعالي. وهو ظاهرُ كلامِ آخرين؛ لأنّ سلطانَ القمرِ الليلُ، وهو باقي، فهو كمالو حَجَبَ الشمسَ غيمٌ. فعلى هذا، إن غابَ خاسفاً بعدَ طلوعِ الفجرِ وقبلَ طلوعِ الشّمس، فهل تصلّى؛ لأنّ سلطانَ القمرِ باقٍ ما بقيت الظّلمَةُ، ولا ينقطعُ حتى تطلُعَ الشّمس؟ أو لا تصلّى؛ لأنّه ابتداءُ نهارِ؟ فيه وجهانِ، ذَكَرَهما أبو المعالى ابنُ المنجَى.

قوله في صلاةِ الكسوفِ: (ثم يرفعُ، ثم يسجُدُ سجدتين) ظاهرُ كلامِه أنّه لا يُطيل هذا القيام، وهو القيامُ الذي يليه السُّجودُ، وهو صحيحٌ؛ لِظاهر أكثرِ الأحاديثِ<sup>(۲)</sup>. ويُحمل ما يخالفُ هذا من الأحاديثِ<sup>(۳)</sup>على الجَواز، أو على مدَّة قليلةٍ قدرَ ما يقول: أهلَ الثَّناءِ

<sup>(</sup>١) في (م): الفيسجدا .

<sup>(</sup>٢) منها حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)، وأحمد (٢٤٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) منها حديث جابر ﷺ، وهو عند مسلم(٩٠٤).

وإذا اجتمعَ كسوفٌ وجُمعةٌ، قدَّم الكسوفَ إنْ أَمِن فَوتَها.

وإن اجتمع خسوفٌ ووتر قريبَ الفجر، قدَّم الخسوف. وقيل: الوِترَ. وإذا كان الكسوفُ في وقتِ نهي، ومنعْنا من صلاته فيه، سَبَّحَ ودعا مكانَها. ولا تصلَّى صلاةُ الكسوفِ لغيره، إلَّا لزلزلةٍ (١٠).

النكت

والحمدِ<sup>(٢)</sup>. إلى آخر الدُّعاءِ المشهورِ، ونحوه. ولو قال: ثم يرفعُ فيسجدُ. كان أولى. ولم أُجِد في هذا خلافاً في المذهبِ صريحاً، وذكره في «الرَّعاية» قولاً، ولم يَذكر قبله (٣)ما يخالفُه.

وظاهرُ كلامه أيضاً أنَّه لا يُطيل الجلوسَ بين السَّجدتين؛ لأنَّه لم يَذكر الإطالةَ فيها، كما ذَكره في غيرها. وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ، كظاهر أكثرِ الأحاديثِ.

ولنا في هذه المسألة وجهانِ: أحدُهما: يُطيل، وهو قولُ الآمديِّ، وقطعَ به في «التَّلخيص» وزاد: كالرُّكوع. وقد ورَدَ عنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ إطالةُ الجلسة بين السَّجدتين في حديثِ<sup>(1)</sup>، إنْ صحَّ ، فهو محمولٌ على الجواز.

وظاهرُ كلامه في قوله: «ثم يصلي الثانية كذلك، ويقصرها عن الأولى في القراءة والتسبيح» أنّه إنْ شاءَ جعلَ القيامَ الأوَّل منها كالقيام الثاني من الرَّكعة الأولى، أو أطولَ أو أقصرَ. وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «الرِّعاية» وغيرها. وذَكر القاضي وابنُ عقيلٍ والمصنِّف في «شرح الهداية» وغيرُهم: أنْ تكونَ أقصرَ، وأنَّ القراءةَ في كلِّ قيامٍ أقصرُ من التي قبلَها، وكذا التسبيحُ. وذكر أبو الخطَّاب وغيرُه: أنَّه يقرأُ في القيام الأوَّل من الرَّكعة الأولى بالبقرة

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): قوللزلزلة الدائمة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٧٧)، وأحمد(١١٨٢٨) من حديث أبي سعيد الخدري . وأخرجه مسلم (٤٧٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيهما : «أهل الثناء والمجد» قال القاضي عياض في «الإكمال» ٢/ ٣٩١ : ولابن ماهان: «أهل الثناء والحمد».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (فيه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٣٨)، والبيهقي ٣/ ٣٢٤ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

النكت

أو نحوها، وفي القيام الثّاني منها بآل عمرانَ أو نحوها، وفي الثّالث من الرَّكعة الثانيةِ بالنساءِ أو نحوها، وذكر القاضي: إنْ قرأ هكذا، بالنساءِ أو نحوها. وذكر القاضي: إنْ قرأ هكذا، فحسَنّ، قال: وليس هذا التقديرُ عن الإمام أحمدَ، لكنه أومأ إلى تطويلِ الأولى على الثّانيةِ، والثّانية (على الثّالثةِ على الرَّابعة. فهذه ثلاثةُ أقوالٍ. ودعوى ظهورِ شيء من الأحاديثِ لهذا القولِ، أو الذي قبلَه، فيه نظرٌ. يبقى القولُ الأوَّل بالتَّخير.

وظاهرُ كلامِه أنَّ صلاةَ الكسوفِ تصلَّى في أيِّ وقتِ حدثَ فيه الكسوفُ، وأنَّ ذلك لا يتقيَّد بوقتٍ، وأنَّه لا يُلتفت إلى قولِ المنجِّمين في ذلك، وهو صحيحٌ. قال المصنَّف في «شرح الهداية»: لا يُلتفت إلى قولِ المنجِّمين: أنَّ الكسوفَ لايقعُ<sup>(٣)</sup>في يومِ العيدِ، وأنَّه لا يكونُ إلَّا في الثامنِ والعشرينَ، أو التَّاسِعِ والعشرينَ من الشَّهر. ذَكره القاضي وغيرُه.

وقد قدَّمنا عن الشافعيِّ اختلاف قوله في تقديم العيدِ على الكسوف، إذ قد ثبت بالنَّقل المخرَّج في الصَّحيحين وغيرهما أنَّ الشمسَ انكسفَتْ يوم توفِّي إبراهيمُ بنُ النبيُّ ﷺ (١٤)، وقد اتَّفق أهلُ السِّير أنَّه توفِّي في اليوم العاشر من الشَّهر، كذا حكَاه القاضي، وقال: نقل الواقديُّ (١٠) أنَّه مات يومَ العاشرِ من ربيعِ الأوَّل، وكذلك نقلَ الزُّبير بنُ بكَار (٢٠)، انتهى كلامُه.

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنّف، والذي في «الفروع» ٣/ ٢٢٠ ، و «المبدع» ٢/ ١٩٧ عن أبي الخطاب أن قراءة القيام الثالث أطول من الثاني. اهـ. ومعنى كلام أبي الخطاب المذكور هنا قاله السامري في «المستوعب» ٣/ ٧٤ دون عزو.

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يثور».

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥) من حديث المغيرة بن شعبة 🖝.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم، المديني، من أقدم المؤرخين في الإسلام، ومن أشهرهم، ومن حفاظ الحديث، قاضي بغداد. من مصنفاته: «المغازي النبوية» و «تفسير القرآن» . (ت٧٠٧هما). «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٤٥٤ ، و «الأعلام» ٦/ ٣١١ . وكلامه نقله عنه ابن سعد في «الطبقات» ١٤٣/ ١٤٣٠ . وينظر «مجموع الفتاوى» ٢٥٧/٢٤ .

<sup>(</sup>٦) هو: الحافظ النسَّابة أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر، قاضي مكة وعالمها، القرشي الأسدي الزبيري المدني المكي، له: «نسب قريش» كتاب كبير نفيس. (ت٢٥٦هـ). «سير أعلام النبلاء» ٢١١/١٢. وكلامه نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» ٣/ ٣٣٧ وقال: فإن كان محفوظاً فوفاة رسول الله # بعده بسنة، سنة إحدى عشرة.

وقال ابنُ عقيلٍ: فإن انكسفت الشمسُ قبل النّصف من الشّهر، صلّينا صلاةَ الكسوفِ، ولا نعوّل على قولِ المنجّمين أنَّ ذلك يختصُّ بالنّصف الأخيرِ من الشّهر، ولا نقولُ: ذلك عارضٌ وليس بخسوفٍ، فإنَّ الفقهاء فرَّعوا وقالوا: إذا اتَّفق عيدٌ وكسوفٌ، وبنوا ذلك على ما رُوي: أنَّ الشمسَ كسفت عقبَ موتِ إبراهيم في اليوم العاشر من الشّهرِ. ولا يختلفُ النّقلُ في ذلك، وأنَّه مات يومَ العاشرِ من ربيع، نَقَله الواقديُّ والزُّبيريُّ. وقال الشيخُ وجيهُ الدين ابنُ المنجَّى في قشرح الهداية عن فإنْ قيل: ما فَرَضتموه من اجتماعِ الصَّلواتِ لا يُتصوَّر؛ لأنَّ العيد إمَّالاً في أوَّل شوَّالِ، أو عشرِ ذي الحِجَّة، والخسوفُ في مظرد العادة في الرابع عشرَ عند إبدارِ القمر، وفي (٢) الشمسِ عندَ الاجتماعِ بالقمر، في التاسع والعشرين، أو الثَّامن والعشرين؟ قلنا: قد أجابَ العلماءُ عن هذا مِن وجوهِ:

أحدُها: أنَّ الغرضَ بيانُ معنى الأحكامِ لو تُصوَّر (٣)، كما قالوا: مئة جَدَّةِ. فقد يقدِّر الفقيهُ أمراً لا يُتوقَّع وقوعُ مِثلِه؛ لتشحيذ الخاطرِ، وتنبيه القَرِيحة، والتدرُّبِ في مَجَال الأقيسةِ والمعاني.

الثاني: أنَّ النقلَ صحَّ في كسوف الشَّمسِ يومَ مات إبراهيمُ بن النبيُّ ﷺ في العاشرِ من شهرِ ربيعِ الأوَّل، وقيل: في العاشر من شهر رمضانَ، فهذا رواه علقمةُ عن ابن مسعودٍ. وذكره الزُّبيريُّ في كتاب «الأنساب» في الكسوفِ، وأنَّ الشمسَ كسفَتْ في العاشرِ من شهر ربيعِ الأوَّل، وقيل: في النَّالث عشرَ، ورواه الواقديُّ أيضاً. وقيل: كسفت الشَّمس في يوم عاشوراء، يوم ماتَ الحُسين. وإنَّما نقل العلماءُ ذلك وروّوه؛ لأنَّهم رأوا شيئاً يُدعى على خلافِ المعتادِ.

الوجهُ الثالثُ: أنَّ العاداتِ تنتقضُ إذا قَرُبت السَّاعةُ، فتَطلُعُ الشمسُ من مَغربها،

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (وكسوف).

<sup>(</sup>٣) في (م): (وتصورها).

وكذلك كسوفُها وخسوفُها. انتهى كلامُه.

قال الشيخ أبو شامة المقدِّسيُّ الشافعيُّ في «مُذيَّله» في سَنَة أربعِ وخمسين وستِّمئة، قال: فيها في ليلة السادس عشرَ من جُمادى الآخِرة: خَسَفَ القمرُ أوَّلَ الليلِ وكان شديدَ الحُمرةِ، ثم انجلَى، وكسفت الشمسُ في غدِه، احمرَّت وقتَ طلوعِها وقريبَ غروبها، وبَقِيت كذلك أياماً مغبرة اللونِ، ضعيفة النُّور. والله تعالى على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

واتَّضح بذلك ما صوَّره الشافعيُّ الله من اجتماعِ الكسوفِ والعيدِ، واستبعدَه أهلُ النجامةِ. انتهى كلامُه، وما يُحكى عن المنجِّمين في هذا هو اختيارُ الشيخِ تقيَّ الدينِ (١٠)، وبَحَثه في غير موضع من كلامِه.

<sup>(</sup>۱) ﴿الاختيارات؛ ص١٢٦ ، و المجموع الفتاوى؛ ٢٤/ ٢٥٤-٢٥٩ .



النكت

#### باب صلاة الاستسقاء

قوله: (وإذا أَجدبَت الأرضُ، واحتبسَ القَطرُ).

ظاهرهُ: أنَّها لا تُسنُّ لخوف الجَدْبِ، ودليلُه ظاهرٌ. وقيل: تُسَنُّ .

وقوله (وعظُ الإمامُ الناسّ...إلى آخره).

إطلاقُ كلامِه يدلُّ على أنَّها لا تُخصُّ بأهلِ الجدبِ، وقَطَع به جماعةٌ، كابن عقيلٍ وابن ميم.

وقال في «الرِّعاية»: وإن استسقى مُخْصِبٌ لمجدِبٍ، جازَ. وقيل: يستحبُّ، ولعلَّ الظاهرَ استحبابه بالدُّعاء، لا بالصَّلاة.قال المصنِّف في «شرح الهداية»: ولا يختصُّ بأهل الجدبِ، بل يستحبُّ أنْ يستسقي لهم أهلُ الخِصبِ أيضاً؛ فإن دعاءَ المؤمن أقربُ إجابةً. ويُعرف مِن كلامِه: إنْ نذرَ الإمامُ أو آحادُ الناسِ الاستسقاء، لَزِمه؛ لأنَّه قُربةٌ وطاعةٌ. ذَكره جماعةٌ. ولا يُلزم عن النَّاذر. ولا يتعيَّن زمانٌ ولا مكانٌ. فإنْ عيَّن صلاةً أو خُطبةً، لزِمه، وإنْ عيَّن بغيرِ صلاةٍ ولا خُطبة، لم يَلزمْه، وإنْ أطلق، فوجهانِ.

ويُعرف من كلامِ صاحبِ «المحرَّر» أيضاً: أنَّه لو نذرَ في زمانِ الخصبِ أن يصلّي للاستسقاءِ، لم يَنعقدُ نذرُه.

وقال الشيخُ وجيهُ الدينِ: فيه وجهانِ: أحدُهما: لا ينعقدُ. والثَّاني: ينعقدُ؛ لأنَّه قُربةٌ في الجملةِ، فيصلِّي ويسألُ الله دوامَ النَّعمةِ والخِصبِ عليهم، وشمولَ بقيَّة الخلقِ بهذه النَّعمة. انتهى كلامُه. والأوَّل أوْلى.

وظاهرُ كلامِه أنَّه لا يُستحبُّ الاستسقاءُ لغور ماء عينٍ أو نهرٍ؛ لقوله: «احتبسَ القطرُ» ولو قال: واحتبسَ الماءُ. دخَلت المسألةُ تحت كلامِه.

وذَكر في «شرح الهداية» وجهينِ في الاستحبابِ. وذَكر في «التَّلخيص» وغيره روايتين. واختارَ ابنُ عقيلِ الاستحباب، وقال: إنَّ الأصحابُ اختاروا عدَمه، وذكرَ في «الرَّعاية» أنَّ الاستحبابُ أقيسُ، وقطع به في «المستوعب» وقيَّد جماعةٌ المسألة بلحوقِ الضَّرر بذلك، وهو صحيحٌ.

وقال في «الشَّرح»: قال القاضي وابنُ عقيلٍ: إذا نقصت مياهُ العيونِ، أو غارت، وتضرَّر الناسُ، استُحبُّ الاستسقاءُ، كما يُستحبُّ لانقطاعِ المطرِ. وقال أصحابُنا: لايستحبُّ؛ لأنَّه لم يُنقل. انتهى كلامُه.

قوله: (ومعه الشّيوخُ والعجائزُ وأَهلُ الصَّلاح).

يَحتمل أن يكونَ مرادُه: أنَّه يستحبُّ خروجُ هؤلاءِ خاصَّةً. وعلى هذا، يكونُ قولُه: 
﴿ وَعَظ الإمامُ الناسُ، ووَعَدهم يوماً لخروجِهم يعني: مَن يُستحبُّ خروجُه منهم، ويكونُ الوعدُ المعطوفُ خاصًا، والوعدُ المعطوفُ عليه عامًا. وهذا ظاهرُ كلامِه في «شرح الهداية» فإنَّه قال: أمَّا المستحبُّ، فخروجُ الشيوخِ ومَن كان مِن أهل الصَّلاحِ ؛ لأنَّ دعاءهم أرجى للإجابة. ويَحتمل أنْ يكونَ مرادُه: أن يكونَ خروجُ هؤلاءِ أشدً استحباباً. وهذا أقوى. لكنْ يَرِد عليه الشبابُ من النِّساءِ، فإنَّه لم يستثنهنَ ، وخروجُهنَّ غيرُ مستحبٌ ، لم أجِد فيه خلافاً صريحاً.

وفي استحبابِ خروجِ العجائز ومن لا هيئةً لها وجهان: الاستحبابُ مذهبُ أبي حنيفة و الشافعيّ، كالشَّيوخ. وعدمُه، ذَكَر القاضي أنَّه ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمد، وهو قول مالك؛ لأنَّ المرأة في الجُملة عورة وكذا حكى بعضُهم عن ابن عقيلِ أنَّه ذَكر هذا ظاهرَ كلامِ أحمد. والذي رأيتُ في فصول ابنِ عقيلٍ: ولا يجوزُ إخراجُ العجائز، على ظاهر كلامِ أحمد. وعلى قولِ ابنِ حامدٍ، يستحبُّ ذلك، على ما قدَّمنا في صلاة العيدِ، ووجهُ المنعِ أنَّ ألنص وردَ في المساجدِ، فأمًا في الصَّحراء، فلا. ووجهُ الجوازِ أنَّ الفتنةَ امتنعت في حقِّهنَ ، والدعاءُ منهنَّ مرجوً إجابته. انتهى كلامُه. وكأنَّه يقولُ في توجيه المنع: إن الأصلَ عدمُ والدعاءُ منهنَّ مرجوً إجابته. انتهى كلامُه. وكأنَّه يقولُ في توجيه المنع: إن الأصلَ عدمُ

خروجِ المرأةِ؛ لأنَّها إذا خرجت، استشرَفها الشيطان، وخيفَ منها الافتتانُ، والنصُّ الواردُ النكت في المساجد يختصُّ بها. هذا وجهُه، إنْ كان محفوظاً. وفيه نظرٌ لا يخفي.

واعتبارُه المسألة على قولِ ابنِ حامدٍ بصلاة العيدِ يدلُّ على أنَّ حكمَها حكمُها.

وخروجُ النساءِ في صلاةِ العيد فيه أقوالٌ:

الإباحة.

والاستحبابُ: اختاره ابنُ حامدٍ والمصنّفُ في «شرح الهداية». وقال في رواية إسحاق ابن إبراهيم \_ وقيل له: هل على النّساءِ صلاةُ العيد؟ \_ قالَ: ما سمعنا فيه شيئاً، وأرى أنْ يَفعلْنَه، يصلّين. وقال مرّة أخرى: ما سمعنا أنَّ على المرأة صلاة العيدين، وإنْ صلّت، فحسنَ، وهو أحبُّ إلىً.

والكراهةُ: فإنَّه رُوي عن الإمام أحمدَ أنَّه قال: لا يُعجبني خروجُ النَّساءِ في وقتنا هذا؛ لأنَّه فتنةٌ، قاله في رواية صالحِ في خروجهنَّ إلى العيدِ. واختارَ القاضي أنَّه لا يستحبُ؛ لأنهنَّ فتنةٌ.

ويخرجُ من هذا قولٌ رابعٌ بالتَّحريم، بناءً على اختلاف الأُصحابِ في قولِ الإمامِ: لا يُعجبني. هل هو للتحريم، أو للكراهة؟ على وجهَين.

وفي المسألةِ قولٌ آخرُ روي عن الإمام أحمدَ: يُكره للشَّابة، ولا بأسَ به للعجوزِ. وقال المصنَّف في «شرح الهداية»: وأما شوابُّ النِّساءِ وذواتُ الهيثاتِ، فلا يُسنُّ حضورهنَّ، بل يكرهُ عند الجميع، بخلافِ العيدِ؛ لورود الأثر به هناك، وليس هذا مثله؛ لأنَّه لا يُخشى بحضورهِنَّ مفسدةُ (۱) العكسِ مقصود الحضورِ، وهو إجابةُ الدعاءِ. ومقصودُ العيدِ لا يختلُ

<sup>(</sup>١) جاء بعدها في (م): «هكذا في مجمع البحرين» ووردت هكذا بهامش الأصل، وورد في الجهة المقابلة منه: الذي في «مجمع البحرين» لابن عبد القوي، والظاهر أنه كلام للشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: ويكره حضور شوابً النساء وذواتِ الهيئات عند الجميع، بخلاف العيد؛ لورود الأثر فيه، فربَّما عكس حضورهنَّ مقصودَ الاستسقاء من إجابة الدعوة، بخلاف العيد».

المحرد ويجوزُ خروجُ الصّبيان. وقال ابنُ حامدٍ: يُستحبُّ. وإنْ خرجَ أهلُ الذَّة، لم

النكت

بذلك، ولأنَّه بحضُور العيدِ يعرفنَ كثيراً من شعائِر الدِّين وأحكامه بما يَسمَعْنه في الخُطبة، وهنا جُلُّ المقصودِ الدُّعاء، وهو ممكنٌ منهنَّ في بيوتهنَّ. انتهى كلامُه. ولا يخلو من مناقشةٍ ونَظَر.

قوله (ويجوزُ خروجُ الصُّبيان. وقال ابنُ حامدٍ: يُستحبُّ).

ظاهرُه: سواءٌ كانوا مميِّزين، أم لا، وهو ظاهرُ كلامِ غيره. وقد احتجَّ الشَّيخ وجيهُ الدِّين بنُ المنجَّى بالاستحباب؛ بما رُوي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا شيوخٌ رُكَّعٌ، وأطفالٌ رُضَّع، وبهائمُ رُتَّع، لصُبَّ عليكم العذابُ صَبًا»(١) ولم يزد على ذلك، وهذا يؤيد عدم الفرقِ.

وقال المصنّف في «شرح الهداية»: إنّما يخرجُ منهم المميّزون. قال: وإنْ قلنا: لااستحباب؛ فلعدم التّكليف، كما في الطّفل والمجنونِ، وإنْ قلنا: يستحبُّ وهو أصحُّ فلأنّهم من أهلِ العبادة، ويمتازون عن البُلّغ برفع الآثام عنهم، وكونِهم أقرَب لأن يُرحموا ويُجابُوا. ولعلَّ هذا أقوى؛ فإنَّ مَن ليس أهلاً للعبادة لا فرقَ بينه في هذا وبينَ البهيمةِ، ولايستحبُ إخراجُها عندنا، لكنْ يجوزُ. قطع به جماعةً. وحكى غيرُ واحدٍ وجهاً بكراهيه.

قوله: (وإنْ خرجَ أَهلُ الذَّمَّة، لم يُمنعوا، وأُفردوا عن المسلمينَ).

ظاهرُ هذا أنَّه يُكره إخراجُهم وإنْ كنَّا لا نمنعُهم إنْ خرجوا، وكذا ذَكر غيرُ واحدٍ أنَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى (۱۶۰۲)، والطبراني في «الأوسط» (۷۰۸۱)، وابن عدي في «الكامل» ۱/۲۶۳، والبيهقي ۳/ ۳۶۵ من حديث أبي هريرة . قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۲/۷۷: في إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك، وقد ضعفوه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۲۲/ ۳۰۹ (۷۸۰)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ۱٦٢٢، والبيهقي ٣/ ٣٤٥ من حديث مسافع الديلي . قال الذهبي في «المهذب» هي «الكامل» ٤/ ٢٦٣: هو مثل الأول في الضعف، مالك وأبوه مجهولان.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١٠٠٠/٦ عن أبي الزاهرية، عن النبي ﷺ. وهو مرسل كما قال ابن حجر في «التلخيص» ٩٧/٢ .

وأُفرِدوا عن المسلمينَ. ويصلِّي بهم رَكعتين كصلاةِ العيد. وعنه: يصلِّي بلا تكبيرٍ. المحرر

ثم يخطُبُ خُطبة واحدة، مفتتَحة بتسع تكبيرات، وقيل: بالحمد، ويُكثرُ فيها الصَّلاة على رسول الله ﷺ، ويَدعو ويدعون، ويُكثرون الاستغفار، وعنه: أنَّه يخطبُ قبلَ الصلاةِ. وعنه: يخيَّر. وعنه: لا يخطبُ، وإنَّما يدعو ويستقبلُ القِبلَة في أثناءِ دُعائه، فيدعُو سِرًّا. ويُحوِّل رِداءه، فيجعلُ اليمينَ يساراً واليسار يميناً، ويفعلُ الناسُ كذلك، لا ينزعونه إلَّا مع ثيابهم. ويُسنُّ أنْ يقفَ المستسقي في أوَّل المطرِ، ويخرج رحله وثيابه لينالها، ويَغتسل منه ويتوضًا. فإنْ لم يُسقَوا، عادوًا ثانياً وثالثاً، وإنْ سُقوا قبلَ الخروج، صلَّوا شكراً، وسألوا اللهَ المزيدَ.

يكره إخراجُهم، وهو قولُ مالكِ والشافعيُّ؛ لبُعد إجابتهم، لأنَّهم أعداءٌ لله، وإنْ أُغيث المسلمون، فربَّما قالوا: هذا حَصَلَ بدُعائنا. وذكر المصنَّف في «شرح الهداية»: أنَّ ظاهرَ كلامِ أبي بكرٍ أنَّه لا بأس بإخراجِهم. وأمَّا كونُهم لا يمنعون إذا خرجوا؛ فلأنَّهم يطلبون أرزاقَهم، واللهُ قد تكفَّل برزقِ المسلمِ والكافرِ.

وقوله: (وأُفرِدوا عن المسلمين) يعني: إذا خرجوا يوم خروج المسلمين ، يُفرَدون عنهم ؛ لئلا يحصل عذابٌ فيعمَّ الجميعَ ؛ ولهذا أفردوا عن مقابرِ المسلمينَ. والأولى الله يُفرَدوا بيوم ، على ظاهرِ ما قطع به في «المغني» (١) وغيرو ، واختاره المصنَّف ؛ لِعدم نقلِه في الأعصار السَّابقة ، ولما فيه من استقلالهم به ، وربَّما نزل غيثٌ ، فيكونُ أعظمَ لفتنتهم ، وربَّما اغْترَّ بهم غيرُهم. وقال ابنُ أبي موسى (٢): الأولى إفرادُهم بيوم . وقطع به جماعة ، منهم صاحبُ «المستوعِب» و «التَّلخيص» ؛ لئلًا يظنُّوا أنَّ ما حصلَ من الغيثِ بدعائهم .

قوله: (وإنْ سُقوا قبلَ الخروجِ، صلُّوا شكراً).

يعني: فيما إذا عزمُوا على الخروجِ وتأهَّبوا له، وإلَّا، فلو سُقوا قبلَ العزمِ على الخروجِ والتأهُّب (٣) له، لم يصلُّوا، على ظاهرِ كلامِ المصنَّف في «شرح الهداية» والأصحابِ. وذلك

النكت

To. /T (1)

<sup>(</sup>٢) والإرشادة ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿وَالْتَأْهُلِ ۗ.

لأنّهم قد شَرعوا في أمر الاستسقاء، فهو كما لو خَرجوا فسُقوا قبلَ أنْ يصلُّوا، فإنّهم يصلُّون. وقد علَّل بعضُهم بأنَّ الصلاة شُرعت لِزوالِ العارضِ من الجَدْبِ، وذلك لا يحصلُ بمجرَّد النزولِ ومقتضى هذا أنَّهم يصلُّون مطلقاً. فعلى هذا: هل يَخرجون؟ فيه وجهانِ، والقولُ باستحبابِ الخرُوجِ قولُ القاضي وابن عقيلٍ. وقطعَ به جماعةٌ، منهم صاحبُ «المستوعب» و«التَّلخيص». وقيل: لا يَخرجون ولا يصلُّون، اختاره الشَّيخُ موفَّق الدينِ (١) وغيرُه؛ لأنَّ الصلاة تُراد لِنزول المطرِ، وقد وُجد؛ ولأنَّه لم يَرِد فيه أثرٌ، وفيه كُلفةٌ.

قال المصنّف: ويفارقُ مالو خَرجوا فسُقوا قبلَ الصَّلاة؛ لأنَّه ليس في التَّكميل كبيرُ مشقَّةٍ، بل قد شَرَعوا وأتوا بأكثرِ المقصودِ من الاجتماع والدُّعاء؛ ولذلك كان تكميلُه بالصَّلاة أوْلى. انتهى كلامُه.

وظاهرُ كلام الآمديِّ أنَّهم يَخرجون فيَدْعُون ولا يصلُّون، وهو قولُ بعضِ الشافعيَّة.

<sup>(</sup>١) ﴿المغني ٣٤٧/٣.

#### كتاب الجنائز

النكت

المحرر

### كتاب الجنائز

قوله: (يوجُّه المحتضر... إلى آخره).

هذا المذهبُ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ، ومالكِ، والشافعيِّ، وغيرِهم. وخالف فيه سعيدُ ابنُ المسيِّب. وروى ابنُ القاسم عن مالكِ كراهتَه. وقال الخرقي: إذا تُيُقِّن الموتُ، وُجِّه إلى القبلةِ. قال في «المغني»(۱): ويحتملُ أنَّه أرادَ حضورَ الموتِ. ويحتملُ أنَّه أرادَ تيقُّنَ وجودِ الموت؛ لأنَّ سائرَ ما ذكر إنَّما يُفعلُ بعدَ الموتِ، وهو تغميضُ العَيْنِ وغيرُه. وكلامُ ابنِ عقيلٍ وغيرِه مثلُ كلام الخرقيُّ.

وهذا التوجيه قبلَ الدَّفْنِ مستحبٌ. صرَّح به جماعةٌ من الأصحاب، ولم أجدُ خلافَه صريحاً، وهو المحكيُّ عن مذاهبِ الأثمةِ الثلاثة.

وقوله: (على جَنْبِه الأيمنِ، أو مستلقياً على ظَهْرِه) يعني: يجوزُ هذا ويجوزُ هذا، فيكونُ تعرَّض لجوازِ الأمرين.ولم يتعرَّض للأفضلية. ويحتمل أن يكون مراده التخيير، وأنَّه الأولى.

ومنصوصُ الإمام: أنَّ توجيهَه على جَنْبِه الأيمنِ أفضلُ. وذكر المصنَّفُ في قشرح الهداية»: أنَّه المشهور عنه، وأنَّه قولُ الأثمةِ الثلاثةِ. قال: وهو أصحُّ. وهذا اختيارُ ابنِ عقيلٍ وغيرِه. وعن الإمامِ أحمدَ: مستلقياً على ظَهْرِه أفضلُ، وهو الذي فعلَه عندَ موتِه، واختارَه أكثرُ الأصحابِ، وحكاهُ الشيخُ وجيهُ الدِّين عن اختيارِ الأصحاب. وعنه: التَّسْويةُ بينهما. ولم أجدُ أحداً اختارها.

<sup>(1) 7/377.</sup> 

المحرد ويُبَلُّ حَلْقُه بماء أو شرابٍ، ويلقَّنُ قولَ: «لا إله إلا الله» مرَّةً، ولا يُزادُ على ثلاثٍ.

فإنْ تكلُّم بشيءٍ بعدَها، أعيدتْ، ويقرأُ عنده سورة يس، فإذا مات، غُمِّضتْ عيناه، وشُدَّ لَحياه، ولُيِّنت مفاصله، ونُزِعَتْ عنه ثيابُه، وسُجِّي بثوبٍ، وجعلتْ على بطنِه حديدةٌ، وسُورع في تجهيزِه، ويُتيقَّن موتُه إنْ شُكَّ فيه؛ بانخسافِ صُدْغيْه، ومَيْل أنفِه، وانفصالِ كفَّيه، وارتخاءِ رجلَيْه.

وغسْلُهُ: فرضُ كفايةٍ، وأولى النَّاس به وَصِيُّهُ، ثمَّ أبوه وإنْ علا، ثمَّ ابنُه وإنْ سَفَل، ثمَّ أَقربُ عصبتِه، ثمَّ ذووا أرحامِه، ثمَّ الأجانبُ.

ولا يُغسِّلُ المرأةَ محرمُها، وأُولى النَّاس بغسْلِها مَنْ أوصتْ إليها به، ثمَّ أمُّها، ثمَّ جدَّتُها، ثمَّ بنتُها، ثمَّ أختُها، ثمَّ عمَّتُها أو خالتُها، ثمَّ القُربي فالقُربي، ثمَّ الأجنبياتُ.

النكت

قوله: (ويُبَلُّ حَلْقُه) إلى قوله: (وسُورعَ في تجهيزه) كلُّ ذلك مستحبٌ.

قوله: (وصيّة...إلى آخره).

أطلقَ، ولا بُدَّ من إسلامِه في المشهور، بناءً على اعتبارِ النِّيَّة؛ لأنَّها عبادةٌ مفترضةٌ، وليس الكافرُ من أهلِها، كالتيمُّم.

وذكر المصنِّفُ في اشرح الهداية»: أنَّه يحتملُ عندَه أنَّ المسلمَ إذا حضرَ وأمرَ الكافرَ بمباشرتِه وفعلَه في الحال: أنْ يصحَّ، كالحيِّ إذا نوى رفعَ الحَدّث، وأمرَ كافراً بغسل أعضائِه، وكالأضحيةِ إذا باشرَ ذَبْحها ذميٌّ على المشهورِ، اعتماداً على نيَّةِ المسلم.

وظاهرُ كلامه: أنَّه يجوزُ أنْ يكون مميِّزاً، وهو أصحُّ القولَيْن؛ لصِحَّة طهارتِه وكأذانِه، وظاهر كلامِه: أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ فاسقاً.

قال المصنِّف في الشرح الهداية»: والأفضلُ أنْ يكونَ ثقةً أميناً، عارفاً بأحكام الغسل، وكذا قال غيرُه. وقال في «المستوعب»: لا يُغسِّلُ الميتَ إلَّا عالمٌ بالغسُّل. ويستحبُّ أنْ يكونَ من أهل الدِّين والفَضْل.

وقال الشيخُ وجيهُ الدِّين: يجبُ أنْ يكونَ مأموناً موثوقاً بدينه، ومعرفتِه للغسل ونظافتِه.

ويجوزُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ زوجتَه وأمَّ ولدِه، وأنْ يغسِّلاه.

المحرر

فصار في اعتبارِ عدالتِه ومعرفتِه بأحكامِ الغسُل ثلاثةُ أوجهِ: الثالث: يُعتبرُ عِلْمُه بأحكامِ النكت الغسل فقطُ، وقَطَعَ في «الرعاية» بأنَّه لا بدَّ أنْ يكونَ غيرَ فاستٍ. وهذا فيه نظر، بخلافِ شرطيَّة عدالتِه في الصَّلاة على أصلِنا.

وظاهرُ كلامِه: أنَّه يجوزُ أنْ يكونَ جُنباً، أو حائضاً، أو نفساءَ، أو مُحدِثاً. ونصَّ عليه الإمامُ أحمد، مع أنَّ الأفضلَ تركُه. وعنه: يُكره. وكراهتُه التغميضَ منهم؛ لكراهةِ السَّلفِ لذلك.

قال المصنّفُ: ولعلَّ ذلك لأجلِ حضورِ ملائكةِ القَبْضِ. والملائكةُ لا تدخلُ بيتاً فيه جنبٌ. ولم يثبتْ حضورُها وقتَ الغسل.

وقطع غيرُ واحدِ بأنَّ الحرَّ البعيدَ أولى مِنَ العبدِ<sup>(۱)</sup> القريبِ؛ لأنَّ العبدَ لا ولايةً له في المال والنِّكاح. وقطع المصنِّفُ وغيرُه بأنَّ سيِّدَ الرقيقِ أولى بغسلِه، ودَفْنِه، والصَّلاة عليه؛ لأنَّ عِلْقةَ المِلْكِ أقوى من عِلْقةِ النَّسب.

قوله: (ويجوزُ أَنْ يُغَسِّلُ الرَّجُلُ زوجتَه وأمَّ وللهِ، وأنْ يغسِّلاه).

ظاهره: جوازُ نظرِ كلِّ واحدٍ منهما إلى جميعِ بدنِ الآخَر، حتَّى الفرجين. وذكره الشيخُ وجيهُ الدِّين في «شرح الهداية» والشافعية. وقال ابنُ تميم: ولكلِّ واحدٍ منهم النَّظرُ إلى الآخَرِ بعدَ الموت، ماعدا الفَرْج. قاله أصحابُنا. وسُئِلَ الإمامُ عن ذلك؟ فقال: اخْتُلِفَ في نَظرِ الرَّجُلِ إلى امرأتِه. انتهى كلامُه. و(٢) قطع بهذا في «الرعاية». أنَّ أيَّ الزوجين مات، فللآخرِ نظرُ غيرِ فرجَيْه، إنْ جاز أنْ يغسِّله.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قبلها في (م): «أي».

وله دفنُه إنْ لم يجدْ مَنْ يدفنُه، وعنه: له غسلُه. حكاه أبو حفصِ واختاره.

ويُوجَّه الميتُ على مغتسَلِه منْحَدِراً نحوَ رجليه، ويُجْعَلُ تحتَ سترٍ أو سَقْفٍ. والأفضلُ تجريدُه (١)، وسَتْرُ عورتِه، وعنه: الأفضلُ غسلُه في قميصٍ رقيقٍ واسعِ الكُمَّيْن.

ولا يحضرُه إلَّا الغاسِلُ ومَنْ يُعينُه، ويرفعُ رأسَه قريباً من الجلوس، فيعصِرُ بطنَه برفقِ (٢) . ويَلفُّ على يدِه خرقةً فينجِّيه.

ولا يحلُّ له مسُّ عورتِه ولا نَظَرُها.

النكت

وقطع الشيخُ وجيهُ الدِّين في «شرح الهداية»: أنَّ القاتلَ لا حقَّ له في غسلِ المقتولِ عَمْداً أو خطأ، ولا في الصَّلاةِ والدَّفْن؛ لأنَّه بالغَ في قطيعةِ الرَّحم، فلا يراعى حقُّه بعد الموت، كما في الميراث، فأمَّا القاتلُ قصاصاً بحقٌ، ففيه وجهان، بناءً على الميراث. انتهى كلامه. وظاهرُ كلام الأصحاب خلائه.

قوله: (وله دفنه إن لم يجد من يدفنه).

ظاهره: أنّه لا يجبُ دفئه في هذه الحالِ، وعلى هذا لا تجبُ موارتُه مطلقاً. وقطعَ به الشيخُ وجيهُ الدِّين. وهو ظاهرُ كلامٍ غيرِ واحدٍ. وقطعَ المصنَّفُ في «شرح الهداية» بأنّه يجبُ، ذميّاً كان أو حربياً أو مرتداً. وقال: هذا ظاهرُ كلامٍ أصحابِنا، اقتداءً بفعلِه عليه الصَّلاة والسَّلام في حتَّ كفَّارِ<sup>(٣)</sup> أهلِ بَدْرٍ، حيثُ واراهم في القليب<sup>(٤)</sup>، ولأنَّ في تَرْكِه سبباً للمُثلةِ به، وهي ممنوعٌ منها في حقِّه، بدليلِ عموماتِ النهي عنها. وفي هذا نظر؛ لأنَّ فعلَه هذا لا يدلُ على الوجوبِ، واحتمالُ وقوعِ المحذورِ لا ينهضُ سبباً لتحريم شيء ولا وجوبِه.

<sup>(</sup>١) في (م): (بجريدة).

<sup>(</sup>٢) في (س): ٤عصراً رفيقاً٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كبار».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٠)، ومسلم (١٧٩٤) من حديث ابن مسعود ... وأخرجه مسلم (٢٨٧٤)، وهو عند أحمد (١٢٠٢٠) من حديث أنس بن مالك ...

النكت

قوله: (ويمسحُ بالماءِ باطنَ شفتيَّه ومِنْخُريه).

الأولى أنْ يكونَ بخرقةٍ، نصَّ عليه. وهي خرقةُ سائرِ البدن، وهي غيرُ خرقةِ الاستنجاءِ، ذَكَرَهُ المصنِّفُ وغيرُه.

ويستحبُّ قبلَ ذلك غسلُ كفَّي الميتِ كالحيِّ. نصَّ عليه. ومسحُ باطن شفتيه ومنْخُريه مستحبٌّ عند الإمامِ، وأكثرِ الأصحاب، وأوجَبه أبو الخطَّابِ في «الانتصار» في بحث مسألةِ المضمضةِ والاستنشاقِ، وعند أبي حنيفة لا يُستحبُّ ذلك. وحكى في «المغني» (٢) عن الشافعيِّ: أنَّه يمضمضُه ويُنشِقُه، كما يفعل بالحيِّ. وحكى المصنَّفُ سقوطَ المضمضةِ والاستنشاقِ بالإجماع.

قوله: (يفعلَ ذلك كلَّه ثلاثاً، إلَّا الوضوءَ، فإنَّه يختَصُّ<sup>٣)</sup> بأوَّلِ مرَّةٍ).

كذا ذَكر هو وغيرُه أنّه يُكتفى بوضويْه أوَّلَ مرَّةٍ، ونصَّ عليه الإمامُ أحمد؛ لأنّه وضومٌ شرعيٌّ، حصل فيه التَّكرارُ الشرعيُّ في المرَّةِ الواحدةِ، فلا وجه لإعادتِه مِنْ غيرِ خارج، وظاهرُ كلامِهِ: أنّه لا يحصلُ غسلُه بأوَّلِ مرَّةٍ، ومرادُه الغسلُ المستحبُّ؛ لأنّه يُستحبُّ غسلُه ثلاثاً مع إجزاءِ مرَّةٍ، كغُسْلِ الجنابةِ، وحكي هذا عن مذاهبِ الأثمةِ الثلاثةِ، وقد نصَّ الإمامُ أحمد على كراهةِ غسلِه مرَّة واحدةً، قال: لا يعجبني. وللأصحاب في قوله: لا يعجبني كذا، هل هو للتحريم أو للكراهة؟

<sup>(</sup>١) في (م): ليحصل.

<sup>.77 377.</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): (يحصل) ، والمثبت موافق لما في (المحرر) .

وفي «الصحيحين» عنْ أمَّ عطية، قالت: دخل علينا رسولُ الله على حين توفّيت ابنته، فقال: «اغسِلْنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثرَ من ذلك إنْ رأيتنَّ»(٢). وقد قال الشيخُ وجيهُ الدِّين: في ذِكْرِ ابنِ أبي موسى أنَّه إذا شَرَع في غُسْلِه التعبُّديِّ وإفاضة الماء، أنَّه يعودُ لإنجائِه ثلاثاً، ولوضوئه. والذي حكاهُ القاضي عن أحمد الوضوءُ في المرَّةِ الأولى، ولا يعيدُه ثانياً. انتهى كلامه. وهو معنى ما ذكره في «المستوعب».

وقوله: (يفعلُ ذلك. . . ثلاثاً) يعني: لا يزيدُ عليها من غيرِ حاجةٍ ، وعلى هذا الأصحابُ. قال الشيخُ وجيهُ الدين: الثلاثُ أدنى الكمالِ ، والمتوسطُ خمسٌ ، والأعلى سَبْعٌ ، وهو حدُّ أغلظِ النجاساتِ من الوُلوغ ، والزيادةُ حينئذِ سَرَفٌ.

قوله: «فإنْ لم يَنْقَ بالثلاثِ، زادَ حتَّى يَنْقى، وقَطَعَ<sup>(٣)</sup> على وَثْرٍ».

ظاهره: ولو زادَ على سبْع؛ لما تقدَّم من حديثِ أمَّ عطيَّة. وقطعَ به المصنَّفُ في «شرح الهداية» قال: وإنَّما لم يذكرُ أصحابُنا ذلك؛ لأنَّ الغالبَ أنَّه لا يحتاجُ إليه، ولذلك لم يسمِّ النبيُّ وقها عَدَدَا بعينِه. وقولُ الإمام أحمد: لا يزادُ على سبعٍ. محمولٌ على ذلك، أو على ما غُسِّل غسْلاً مُنقياً إلى سبعٍ، ثمَّ خرجتُ منه نجاسة. انتهى كلامه. وقال في «المغني» (١) بعد أنْ ذكرَ كلام أحمد: هذا وإنْ لم يُنْتِ بسبعٍ، فالأولى غسلُه حتَّى يُنقيَ، ولا يقطعُ إلَّا على وَثْرٍ، قال: ولم يذكرُ أصحابُنا أنَّه يزيدُ على سَبْع.

وقدَّم ابنُ تميم ما هو ظاهرُ كلامه في «المحرر»، ثمَّ قال: وحكي عن أحمد: لا يُزادُ على سَبْعٍ. وقال في «المستوعب»: فإنْ لم يُنْقِ بالثلاث، زادَ إلى سَبْعٍ، ولا يَزيدُ عليها ولا يَقطعُ إلَّا على وَثْرٍ، وقال ابنُ الجوزي في «المذهب»: فإنْ لم يُنْقِ بالثلاثِ، زاد إلى سَبْعٍ،

<sup>(</sup>١) في (م): اويقطع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، وهو عند أحمد (٢٠٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ويقطعُ . ا

ويجعلُ في كلِّ غَسلةٍ سِدْراً مسحوقاً، وفي الأخيرةِ كافوراً، ولا بأسَ بالماءِ المحرد الحارِّ والأشنانِ<sup>(۱)</sup> والمُخللِ<sup>(۲)</sup> إن احتاجَه. ويُقلِّم أظفارَه، ويجزُّ شاربَه، ويزيلُ شَعَرَ عانتِه وإبطِه، ويُجعلُ معه، وكذلك العضوُ السَّاقِطُ، ولا يحلقُ رأسَه، ولا يُختنُ بحالٍ، ثمَّ ينشَف بثوبٍ، والغرض من ذلك غسلُه بالماءِ.

وفي النّيَّة والتَّسميةِ وجهان، فإنْ غُسِّلَ، ثمَّ خرج منه شيءٌ، غُسِلَ المحلُّ ووضّئ، عند أبي الخطاب. والمنصوصُ عنه: أنَّه يُعادُ غسلُه، وإنْ تكرَّر ذلك، إلَّا أنْ يجاوزَ سبعاً، فيوضًا. فإنْ لم يستمسِكِ المحلُّ، .....

والأفضلُ أَنْ لا يقطعَ إِلَّا على وَتْر، ولا يجب إِلَّا مرَّةً واحدةً. انتهى كلامُه. وهو معنى كلامِ كثيرٍ من الأصحابِ أو أكثرِهم. وقد قال ابنُ عبدِ البرِّ: لا أعلمُ أحداً من العلماء قال بمجاوزة (٣) سبع غسلاتٍ في غُسلِ الميتِ. ذكره في «التمهيد».

قوله: (والمنصوصُ عنه: أنَّهُ يُعادُ غسلُه).

يعني: يجبُ، وظاهرُه أنَّه يكتفي بذلك. وهو ظاهرُ كلامٍ غيرِه، وذكرَ ابنُ الجوزيِّ أنَّه يغْسلُ موضع النجاسةِ، ويُوضَّأ، [و]<sup>(٤)</sup> في إعادةِ غسْلِه إلى سَبْعِ مرَّات، وجهان.

فعلى هذا لا اختلاف (٥) في غَسْلِ موضعِ النَّجاسةِ والوضوءِ، لكنَّ الخلاف في الاكتفاءِ به دونَ الغَسْل، ولعلَّ هذا ظاهرُ كلامِه في «المحرر»؛ لقوله: «إلَّا أَنْ يجاوز سبعاً، فيوضًا» وعنه: لا يجبُ الوضوءُ بعدَ السَّبْعِ؛ لأنَّ فيه مشقَّة وخوفاً على الميتِ. ولا يُؤْمَنُ مِنْ عَوْدِ مثلِه، ولذلك غسل الغسل، والأوَّلُ أشهر. قال المصنَّفُ: لأنَّه حدثٌ يوجبُه تنحيةُ السَّبيلِ، فأوجب الوضوءَ. انتهى كلامُه. وقال ابنُ عقيلٍ: لا يختلفُ المذهب أنَّه إذا غُسُلَ الميتُ،

النكت

<sup>(</sup>١) الأشنان: هو الذي يغسل به الأيدي. (اللسان) (أشن).

<sup>(</sup>٢) الخِلال: العُود يخلل به الثوب. «المصباح المنير» (خلل).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يجوز» ، وفي الأصل: «يجاوز» ، والمثبت من «التمهيد» ١/ ٣٧٣ والكلام منه.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في الأصل والمطبوع، وهي زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع: «الاختلاف» ، والصواب ما أثبت.

حُشِيَ بالقُطْنِ أو الطين الحُرِّ. وإنْ خرج منه يسيرٌ وهو في أكفانِه، لم يَعُذُ إلى الغَسْلِ، وحُمِلَ. وفي الكثيرِ روايتان. ومَنْ تعلَّر غَسْلُه، فإنَّه يُيمَّم. وإنْ مات رجلٌ بين نسوةٍ، أو امرأةٌ بين رجالٍ، أو مات خُنثى مُشْكِلٌ، يُمِّم أيضاً. وعنه: يغسَّل في قميصٍ يُصَبُّ الماء من فوقِه ولا يُمَسُّ.

والسِّقْطُ لا يغسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه حتَّى يستكملَ أربعةَ أشهرٍ.

النكت

فخرج منه شيءٌ قبلَ تكفينِه أنَّه يُعادُ عليه الغسلُ، ولم يحدَّه بسبعٍ، وحدَّه بها في موضع آخرَ. وإبطالُ غسل الميت، وإعادةُ غسلِه بخروجِ النَّجاسةِ مسألة معاياةٍ. فيقال: حدثُ أصغرُ يوجبُ غُسْلاً، ويُبْطِلُ غُسْلاً.

قوله: (حُشى بالقُطن أو الطّين الحُرّ).

يعني: لا بأس بذلك، و[هو](١) ظاهرُ كلامِ جماعةٍ، وصرَّح به طائفةٌ، وهو إحدى الروايتين، واختارَه الخِرَقيُّ وغيرُه، وهو المشهور. وعنه: يُكره حَشْوُه. حكاه ابنُ أبي موسى.

ويجبُ التلجُّم بذلك في ظاهرِ كلامِ جماعةٍ، وصرَّح به طائفةٌ كابن عقيل، قالوا: لأنَّه يرادُ للصلاة؛ فوجب أنْ يُحتاطَ له بسدِّ محلِّ الحدث، كما قلنا في طهارةِ المستحاضةِ، فإنَّها تتلجَّم وتحتاطُ لذلك.

فأما قوله: (لم يَعُدُ إلى الغُسْلِ، وحُمِل) يعني: لا غسله ولا غسل النجاسة ولا الوضوء؛ لقوله: (وحُمِلَ)، وذكر ابن عقيل رواية مطلقة أنَّه يُعادُ غُسْلُه. وذَكَر أنَّ القاضي حَمَلَها على الكثير.

قوله: (وفي الكثير، روايتان).

يعني: قبلَ السَّبْعِ، وقَطَعَ المصنِّفُ وغيرُه، فأمَّا بعدَها، فلا يُعاد، وذَكَر بعضُهم روايةً أنَّه يُعاد غُسْلُه ويُطَّهُر كَفَنَه؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ مثلُه في الثاني. وعلَّله ابنُ عقيلٍ وغيرُه: بأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

ولا يُغسَّلُ شهيدُ المعركةِ، إلَّا لجنابةٍ أو طُهْرٍ من حيضٍ أو نفاسٍ، إن كان امرأةً. المحرم فإن استُشهدَتْ قبلَ الطّهْرِ، فعلى وجهَيْن.

فإنْ حُمِلَ المجروحُ وبه رَمَقٌ، أو مَشى أو أكل، أو نامَ، أو بالَ، ثمَّ مات، غُسِّل. وقيل: إن لم يَطُلْ به ذلك، لم يغَسَّلْ.

فاحشٌ، ولا يُعفى عن مِثْلِه في حقِّ الحيِّ، فلا يُعفى عنه في حقِّ الميتِ، كبعض الأعضاءِ النكت إذا نَسِيَ غَسْلَه، وعنه: يفعلُ ذلك إنْ خَرَجَ قَبْلَ السَّبْعِ إلى سَبْعِ فقط، وهذا فيه نظرٌ، وإطلاقُ الروايتين ليس بمتوجِّه؛ لأنَّ المذهبَ أنَّه لا يُعاد خُسْلُه.

وذكر المصنّفُ في «شرح الهداية» أنَّه المشهورُ عن الإمامِ أحمد، وأنَّه أصحُّ. قال هو وغيره: لأنَّ في إعادتِه مشقةَ تطهيرِه، وتطهيرِ أكفانِه، وانتظارِ جفافِها أو إبدالِهما. ولا يُؤمنُ ذلك ثانيةً وثالثةً (١).

وهذا المعنى موجودٌ فيما إذا وُضِعَ على أكفانِه، ولم يلفُّ فيها، وظاهرُ كلامِه في «المحرَّر» أنَّ حكمَ هذه المسألةِ حكمُ ما لم يوضُعُ على أكفانِه، على الخلافِ المذكورِ؛ لقوله: «وهو في أكفانه» وهو أيضاً ظاهرُ كلام غيرِه، وصرَّح به بعضُهم.

قال ابنُ تميم: وإنْ وُضِعَ على الكَفَنِ ولم يلفُّ فيه، ثمَّ خرج منه شيءٌ، أُعِيدَ غُسْلُه، يعني: على المنصوص.

قوله: (ولا يغسَّلُ شهيدُ المعركةِ...إلى آخره).

لم يصرِّحِ المصنِّفُ في «شرح الهداية» بحكم (٢) الغُسْلِ، لكنَّه احتجَّ بأمرِه عليه الصَّلاة والسلام بدفْنِهم بدمائِهم (٣). وظاهرُه يدلُّ على تحريم غسْلِه، وكذا الشيخُ موفَّقُ الدِّين (٤)،

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «مجمع البحرين» وذلك لأن في إعادة تطهيره مع أكفانه،
 وانتظار جفافها وإبدالها مشقة زائدة. ولعله كلام المجد].

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وهو عند أحمد (١٤١٨٩) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في «المغنى» ٣/ ٢٦٥.

ومَنْ عاد عليه سَهْمُه أو رَفَسَتْه دابَّته فمات، أو وُجِدَ ميتاً ولا أثرَ به، غُسِّل. والمقتولُ ظُلماً شهيدٌ لا يُغَسَّل. وعنه: يُغَسَّل.

.- <-11

وفي أثناءِ كلامه وكلام غيره عدمُ وجوبِ الغسْلِ والعفوُ عنه، وظاهرُه أنَّه لا يحرُمُ. وأنَّ قولَهم: «لا يُغَسَّل» أي: لا يجبُ غسلُه كما يجب غسلُ غيرِه. وقَطَعَ الشيخُ وجيهُ الدِّين بأنَّه لا يجوزُ غسلُه، بلْ يجبُ تركُه؛ لأنَّه أثرُ الشهادةِ والعبادةِ.

وأمًّا الصلاةُ عليه: فبعضُ الأصحابِ يذكرُ في وجوبِ الصَّلاة عليه روايتَيْن، ومنهم مَنْ (٢) يذكر الروايتَيْن في استحبابِ الصَّلاة، وذَكرَ المصنِّفُ في «شرح الهداية» روايتَيْن: إحداهما: يصلى عليه، والثانية: لا. قال: وروايةً يخيَّرُ والفِعْلُ أفضلُ، وروايةً والتَّرْكُ أفضلُ. وهذا معنى كلامِ الشيخِ وجيهِ الدِّين، إلَّا أنَّه لم يذكر (٣) الرواية الثالثة وقال: وروي عنه أنَّه إنْ صلَّى، فلا بأسَ، واحتجَّ غيرُ واحدٍ بأنَّه حيَّ، والحيُّ لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه.

وحكى الشيخُ محيى الدِّين النَّووي الشافعيُّ في «شرح المهذّب»(1): أنَّ مذهبَ الشافعيةِ تحريمُ غسْلِه والصَّلاةِ عليه. وحكاه عن جماعةٍ منهم الإمامُ أحمدُ، وأنَّ أبا حنيفةَ وافَقهم على تحريمِ غسْلِه، وما تقدَّم من كلامِ أصحابنا يُعطي ثلاثةَ أوجهِ؛ الثالث: يحرمُ غسْلُه فقطُ. وقال ابنُ عبد القويِّ: لم أقعُ بتصريحٍ لأصحابنا، هل غسْلُ الشهيدِ حرامٌ، أو مكروهُ؟ فيحتملُ الحرمة؛ لمخالفتِه الأمر. انتهى كلامه.

قوله: (وعلى الغاسل إنْ رأى سوءاً، سَتره).

ظاهره: الوجوبُ، وقد أضاف المصنِّفُ في «شرح الهداية» إلى أبي الخطَّاب اختيارَ

<sup>(</sup>١) اللَّأَمة: الدُّرع. «المصباح المنير» (لوم).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): (لم).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(3) 0/777-377.</sup> 

الوجوب؛ لقوله: "وعلى الغاسل" وظاهرُ كلامِ الشيخِ موقَّق الدِّين (١) وغيرِه، وقطع به ابنُ الجوزيُّ وغيرُه، وقدَّمه في "الرِّعاية". قال المصنَّفُ: وعن الشافعيَّةِ كالوجهين (٢)، وكلامُ الإمامِ أحمدَ يحتملُهما، فإنَّه قال: ينبغي للغاسلِ أنْ يسترَ مايراهُ من الميتِ، ولا يُحدِّث به أحداً، قال: والصحيحُ أنَّه واجبٌ، وأنَّ التحدُّث به حرامٌ؛ لأنَّه نوعٌ من الغِيْبةِ، وإشاعةِ الفاحشةِ. وقد روى أبو هريرةَ الله قال: قيل: ما الغيبةُ؟ قال: "فِكْرُكُ أخاكَ بما يَكْرَهُ الحديث المعالي .: ولأنَّ الطبيبَ والجرَّاحَ والميتَ. قال جماعة ـ كابنِ عقيلِ والمصنَّفِ وأبي المعالي .: ولأنَّ الطبيبَ والجرَّاحَ والجارَ يَحرُمُ عليهم التَّحدُّثُ بما اطلعوا عليه مما يَكْرَهُ الإنسانُ تحدُّثَهم به، فلذلك قال (٤ ها هنا ٤): قال ابنُ عقيل: ولهذا يمنعُ من جميعِ ما يؤذي الحيَّ أنْ ينالَ به الميتُ، كتفريقِ الأجزاءِ، وتقرُّب النجاسةِ منه، وسواءٌ في ذلك عيبُ الحيَّ أنْ ينالَ به الميتُ، كتفريقِ الأجزاءِ، وتقرُّب النجاسةِ منه، وسواءٌ في ذلك عيبُ جسمِه، وما يحدثُ فيه من تغيَّر أو علامةِ سوءٍ. صرَّح به جماعةٌ.

ويستحبُّ إظهارُ الخيرِ، ولا يجبُ، وإنْ وجبَ كتمُ الشَّرِّ في أشْهَرِ الوَجْهَيْن.

والثاني: يجبُ، وقد روى أبو داود عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: «اذكروا محاسنَ موتاكم، وكُفُّوا عن مساوِئهم»(٥).

قوله: (إلَّا على مشهور ببدعةٍ أو فجورٍ).

أكثرُ الأصحابِ لم يذكرُ هذا الاستثناء، وذكره ابنُ عقيل، والشيخُ في «الكافي»(٢)، والشيخُ وجيهُ الدِّين، والمصنَّفُ في «شرح الهداية»، وابنُ تميم قاطعين به كما قَطَع به في

<sup>(</sup>١) في (المغنى) ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مُسلم (٢٥٨٩)، وهو عند أحمد (٩٠٠٩).

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): ﴿ هُنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٩٠٠)، وهو عند الترمذي (١٠١٩) وفي إسناده: عمران بن أنس المكي. قال الترمذي: هذا حديث غريب. سمعت محمّداً يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث.

<sup>(1) 1/11.</sup> 

النكت والمحادة ألا ما معاملة الأرادة التاريخ المادة المادة

«المحرَّر». ثمَّ هل هو مستحبُّ أو مُباحٌ؟ فيه خلاف؛ قال ابنُ عقيلٍ: لا بأسَ عندي بإظهارِ الشَّرِّ عليه؛ ليحذرَ النَّاسُ طريقَه.

وكلامُ ابنِ عقيل هذا يدلُّ على أنَّه لم يجدْ أحداً من الأصحاب سَبَقَه إلى هذا، وتَبِعَه على هذه العبارةِ في «الكافي»(١)، وكذلك المصنِّفُ، ثمَّ قال: ونظيرُه الفاستُ المُعْلِنُ، فإنَّه لا غيبة له فيما أعلن به، بلْ ذِكْرُه لقَصْدِ التحذيرِ منه مستحبٌ، فكذلك هذا، وذكر الشيخُ وجيهُ الدِّين أنَّه مستحبٌ. وقال: ذَكرَه ابنُ عقيل. ثمَّ على هذا الاستثناءِ، هل يستحبُّ كَتْمُ ما يراه عليه من الخيرِ، أمْ لا؟ ظاهرُ كلامِ ابنِ عقيلٍ ومَن اتَّبعه أنَّ الحُكْمَ يختصُّ بإظهارِ الشَّرُ عليه، وأنَّ الخير يستحبُ إظهارُه مطلقاً، وقَطَعَ ابنُ تميم بأنَّه يستحبُّ كَتْمُه.

<sup>.</sup> ١٦/٢()

#### باب الكفن

السنَّةُ: تكفينُ الرَّجلِ في ثلاثِ لفائف بيضٍ. تجمَّر (١)، ثمَّ يُبسطُ بعضُها فوقَ المحرر بعضٍ، ويُذَرُّ الحَنوطُ بينها، ثمَّ يوضعُ عليها مستلقياً، ويُذَرُّ الحَنوطُ في قطن يُجعلُ منه (٢) بين أَليتَيه. ويلجَّمُ بخرقةٍ تأخذُ اليتَيْه ومثانته (٣) . ويُجعلُ الباقي في منافَّذِ وَجُهِهِ رأذنيه. وتُطيَّبُ مغابنُه (٤)، ومفاصلُه، ومواضعُ سجودِه. وإنْ طُليَّبَ كلُّه، فحسن. ولا نُدخلُ عيناه كافوراً. ثمَّ يُدْرجُ في أكفانِه، فيُردُّ الطرفُ الأيمن من كلِّ لِفافةٍ على

> ويجوزُ أَنْ يَكُفَّنَ فِي مِثْرَرٍ، وقميصٍ، ولِفافةٍ، يُجعلُ القميصُ فوقَ المِئْزر، ولا بُزَرُّ، واللُّفافةُ فوقَهما.

> الأيسرِ، ويردُّ ما فضلَ عن وجههِ ورجلَيْه عليهما. فإنْ خيف انتشار الكَفَنِ، عُقِدَ وحُلَّ

وتُكفَّنُ المرأةُ في خمسة أثوابٍ: مثزرٍ، وقميصٍ، وخمارٍ، ولِفافةٍ، وخامسةٍ تُشدُّ لها فخذاها تحتّ المتزر. نصَّ عليه. ويُضفَرُ شعرُها ثلاثة (٥) قرونٍ، ويُسْدَلُ من خَلْفِها.

ويجبُ تكفينُ الميتِ من صُلْبِ تركَّتِه، كفَّنَ مثله. فإنْ لم يكنْ له تركةٌ، فعلى من للزمُه مؤنتُه(٦).

قوله: (ويجبُ تكفينُ الميت...إلى آخره).

النكت

ظاهرُ كلامِه وكلامِ غيرو: أنَّه يقدَّم على دَيْنِ الرهن وأرشِ الجنايةِ. وهو متوجُّه. وقيل: هَدَّم دَيْنُ الرَّهن وأرشُ الجناية سواءٌ قلنا: الواجبُ ثوبٌ يستُرُه أو أكثرُ، وكذلك مؤنةُ دفنهِ مالابدً منه.

قوله: (فإن لم يكن له تركة، فعلى من تلزمه مؤنته) فإنْ لم يكن، ففي بيت المالِ، فإن

ني القبر.

١) في(م): (يخمر).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مغابنه».

٤) المغابن: الأرفاغ والآباط. • [المصباح المنير] (غبن).

٥) ني (م): دبثلاثة،

٦) بعدها في (م): «وهو المذهب».

ولا يلزم الزوجَ كَفَنُ زوجتهِ، ويجزئُ التكفينُ بثوبِ<sup>(۱)</sup>، وقيل: تجب الثلاثةُ، وقيل: إنْ كان عليه دَيْنٌ مستغرقٌ للتركةِ، اكتفي بثوبٍ، وإلَّا، وجبتِ الثلاثةُ، وإذ مات المُحْرِمُ، جُنِّب ما كان يجنَّب من الطِّيْب، والمخيطِ، والتَّغطيةِ.

النكت

تعذّر، فعلى المسلمين العالمين بحالِه، إلّا أنّ المرتدّ والحربيّ لا يجبُ تكفينُه بالإجماع. وكذلك الذّميّ عندنا لا تجبُ نفقتُه في حياته من بيت المال عندنا، لكنْ يجوزُ للإمام أد يعطيه ما ينفقُ عليه. وزادَ في «الرعاية»: لمصلحةِ المسلمين؛ لأنّ الذّمّة تعصمُهم ولا تؤذيهم. هذا معنى كلام المصنّف في «شرح الهداية»وغيره.

تؤذيهم. هذا معنى كلام المصنّف في اشرح الهداية اوغيره. وذكر في «الرعاية» في زوجة الذَّمِّي أنَّها في بيتِ المال عند العجزِ، وعليه نفقتها حال الحياةِ عندَ العجز، وقال الشيخُ وجيهُ الدِّين في «شرح الهداية»: إذا مات الذِّمِّيُّ ولا مالَ لـ ولا قرابةَ تلزمهُ نفقتُه، فهل يكفَّنُ من بيت المال؟ فيه وجهان: أحدُهما: يكفَّنُ، كما يُطعر إذا جاعَ للمَخْمَصَة. والثاني: يُدفَنُ من غيرِ كفَنِ؛ لأنَّ حرمتَه بالعَقْدِ، وقد ارتفعَ بالموتِ قال: والملكُ في الكفن باقي على مِلكِ الميت لحاجته. وقيل: المِلْكُ للورثةِ لعدم أهليَّ الميت للملكِ ابتداءً، فكذلك دواماً، لكنَّه يقدُّم عليهم لحاجتِه إليه. وقيل: لمَّا لم يكر الميتُ أهلاً للملك، والوارثُ لا ينفذ تصرُّفُه فيه والإبدالُ له، تعيَّن أن يكونَ حقًّا لله تعالى انتهى كلامه. قال المصنِّف في «شرح الهداية»: فلو جُمعتْ له دراهمُ ليكفِّنُه، ففضلتْ منه فضلةٌ، رُدَّت على أصحابها إن عرفوا، وإن اختلطتْ أو لم يُعْرَفْ معطيها بحالِ، صُرفت في كفنِ آخر، نصَّ عليه. فإنْ تعذَّر ذلك، تصدَّق بها. انتهى كلامُه. ولم يزِدْ عليه. وذكر ابنُ تميه مثلًه، إلا أنَّه لم يذكر اختلاطَها. وقال في «الرعاية»: ومن جيءَ له بكفن، ففَضَل عنه بعضُه. أو كفُّنه أهلُه بغيره، يُصْرفُ ذلك، أو ما فضل منه في كَفَن ميتِ آخرَ، نصَّ عليه. فإنْ تعذُّر. تصدَّق به. وقيل: إنْ علم ربّه، أخلَه، وإنْ دَفَعه له جماعةٌ، أخذُوه بقَدرْ ما دفعوه، وإد جهلوا، صُرِفَ في ثمنِ كفنِ آخرَ، نصَّ عليه. ولا تأخذُه ورثتهُ. وقيل: بلي. وهو بعيدٌ، بل يتصدَّق به، انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): (واحد).

وذكر ابنُ عبدِ القويِّ ما ذكره في الشرح الهداية الله قال: أمَّا إذا لم يُعرف مُعطوها ، ظاهر الأنَّهم خرجوا عنها لله ، والظاهرُ أنَّهم لا يعودون فيها ولا ضمانَ على من تصدَّق ها ، بخلاف الودائعِ والغصوباتِ المجهولةِ الأربابِ الأنَّهم لم يخرجوا عنها هناك ، والقياسُ دفعُ الجميع إلى وليِّ الأمر الأنَّه وكيلُ الغُيَّاب، وموضعُ أماناتِ المسلمين.

وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا تعدُوهم، فهو كما لو انهارت أموالُهم بعضُها على بعضٍ، أو اختلطت ثمرة المشتري وربِّ الأصلِ، يصطلحون عليها، أو تُقْسَم هنا الحِصص، إنْ عُرِفَ مقدارُ ما بذلَ كلُّ واحد، لاسيمًا إذا قلنا: إنَّ النَّقْدَيْن لا يتعيَّنان النَّعبين. هذا كلامه. قال في «الرعاية»: وإنْ أكلَه سَبُعٌ، أو أخَذَه سَيْلٌ، فكفَنُه تركة. وقيل: ن تبرَّع بكفنِه أجنبيَّ، فأكلَ الميتَ سبعٌ أو نحوُه، وبقي كَفَنه، فهي إباحةٌ لا تمليك، بخلاف بالو وَهَبَه أو ثمنَه لورثته أوَّلاً، وكفَنوه به، ثمَّ وجدوه، فإنَّه يكونُ لهم. وقال أبو المعالي في شرح الهداية»: إذا افترسه سبعٌ بعدَ التَّكفينِ، فإنْ كان الكَفَنُ من مالِه، فهو للوَرثة، وإنْ عدمت الن مِنْ بيتِ المالِ، فوجهان: أظهرُهما: أنَّه لورثته؛ لأنَّ الميتَ صارَ أحقً به. فإذا عدمت لحاجةُ، فهو لورثته، كما لو كان من مالِه. انتهى كلامُه.

والأولى أنْ يقالَ: هل يزولُ ملكُ الدافعِ عن المدفوع، نظراً إلى ظاهرِ الحالِ، أم لا زولُ، لتردُّدِ الدَّفْعِ بينَ الإباحةِ والخروجِ عنه، والأصلُ أنْ لا يخرجَ مِنْ مِلْكِه إلَّا ما اعترف خروجِه؟ فيه روايتان، فإن قلنا: يزولُ ملكُه عنه، صُرِفَ ذلك، أو الفاضلُ منه في كَفَنِ ميتِ خرَ. قال ابنُ عقيلٍ وغيرُه: لأنَّهم عيَّنوه للأكفانِ. والمعروفُ في المذهب: أنَّه يجوزُ دفعُ اضلِ مَغَلُّ وقفِ مسجدٍ وغيرِه إلى ذلك النَّوعِ وغيرِه، وإنْ كان ينبغي أنْ يقال: الأولى ذلك لنوع، وهذا في معناه، وكذلك إن أكل الميتَ السَّبُعُ ونحوُه؛ لأنَّ الميت لم يملكه، وإنَّما سار أحقَّ به مع حاجتِه، فإذا زالتْ، فهو كما لو كُفِّنَ بغيره، وإنْ قلنا: لا يزولُ ملكه عنه، يَّذ إلى صاحبه. فإنْ لم يكنْ، فلورثيّه، كإباحةِ غيره. فإن جهل، فحكمُهُ حكمُ اللَّقطة والوديعةِ

النكت المجهولِ ربُّها، لكنْ هذا إذا تصرَّف فيه، دُفِعَ في كَفَنِ آخرَ، على المنصوص، واختلاطًا ونحوُهما على هذا لا أثرَ له، فيُفْردُ بحُكْمٍ. هذا ظاهرُ كلامِ ابنِ تميمٍ وابنِ حمدان، واختار، ابنُ عبد القويِّ.

#### باب الصَّلاة على الميت

المحرر

وهي فرضُ كفايةٍ، ولا تُكرَه في المسجدِ، ولا في المقبرةِ، ولا تجوزُ عندَ طلوعِ الشمس، أو زوالِها، أو غروبها، وعنه: تجوز.

والأولى بها من وصَّى إليه الميتُ بها، ثمَّ السلطانُ، ثمَّ أقربُ العصبةِ، وفي تقديم الزَّوج على العصبةِ روايتان.

وصفتُها: أنْ يكبِّر للإحرام، ثمَّ يتعوَّذ، ويقرأ الفاتحة، ثمَّ يكبِّر ثانياً، ويصلِّي على النبيِّ على النبيِّ على صلاته عليه في التشهَّد، ثمَّ يكبِّر ثالثاً، فيقول: اللهمَّ اغفِرْ لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكرنا وأُنثانا، إنَّك تعلمُ مُنْقلبنا ومثوانا، إنَّك على كلِّ شيءِ قديرٍ، اللهمَّ مَنْ أحيَيْتَهُ مِنَّا فأُحْيِهِ على الإسلام، ومَنْ توقَيْتَه مِنَّا فتوقَّهُ على الإيمانِ، اللهمَّ إنَّه عبدُك ابنُ أمتِك، نَزَل بِكَ وأنتَ خيرُ مَنزولٍ به، اللهمَّ إنْ كان مُحْسِناً، (اللهمَّ لا تَحْرِمُنا أُجرَه، ولا تَفْتِنًا بعدَه.

وإنْ كان صغيراً، قال: اللهم اجعله لوالدَيْه فَرطاً وذُخراً، وسَلَفاً وأجراً، وأَغظِمُ به أجورَهما، وثُقلُ به موازينَهما، وألحِقْه بصالحِ سَلَفِ المؤمنين، وقد برحمتِك عذابَ الجحيم.

النكت

قوله: (وإنْ كان صغيراً، قال: اللهمَّ اجمله لوالديه فرطاً... إلى آخرِ الدُّعاء).

يحتملُ أن يكونَ مرادُه: أنْ يأتي بهذا الدُّعاء فقط، ويحتملُ أنَّ مرادَه: أنَّ الدُّعاء لحالِ الصغير، وأنَّ الدُّعاء المشتركَ السابق يأتي به، وكلامُ الأصحاب ظاهرُه مختلف، والثاني: ذكره السامريُّ. قال: إلَّا قوله: «إنْ كان محسناً، أو مسيئاً» لِعَدَمِ ذلك فيه، وقال في «المغني»(۲): وإنْ كان الميتُ طفلاً، جَعَلَ مكانَ الاستغفارِ له، وذَكَرَ الدُّعاءَ.

<sup>(</sup>١-١) في (م): قفزد في إحسانه».

<sup>. 217/7(1)</sup> 

ثمَّ يكبِّر رابعاً، ويقف قليلاً يدعو، وعنه: لايدعو. ثمَّ يسلِّم تسليمةَ عن يمينه. ويأتي بذلك كلِّه قائماً، ويرفعُ يَدَيْه مع كلِّ تكبيرةٍ.

النكت

قال الشيخُ وجيهُ الدِّين: فإن كان الصغيرُ مملوكاً، دعا لمواليه إذا لم يعرف إسلا أبويه؛ لأنَّهم أولياؤُه. وقال هو وابنُ عقيلٍ وغيرُهما: وإنْ كان خُنثى، سمَّاه بالاسم العامِّ فيقول: هذا الميتُ، أو الشخصُ.

قوله: (والفرض من ذلك القيامُ والتكبيراتُ).

تبع أكثرَ الأصحاب. وذكر ابنُ الجوزيِّ في «المذهب»، وصاحبُ «التلخيص» في الأركانَ، ولم يذكروا فيها القيام. وقال الحنفيَّةُ: والقياسُ جوازُها بدونِه، كسجود التلاوة. وإنَّما يمنعُ منه استحساناً.

ولأصحابنا على وجوبه: قولُه ﷺ لعمران بن حصين: "صلِّ قائماً، فإن لم تستطِعْ: فقاعداً" (١) وقوله ﷺ: "إنَّ أخاكم النَّجاشيَّ قد مات، فقوموا فصلُّوا عليه (٢) والقياسُ على المكتوبةِ والمنذورةِ. وفي ذلك نظرٌ ؟ وذكر صاحبُ "التلخيص، وجماعةٌ: أنَّه يُشترط حضوا الميتِ بينَ يَدَي المصلي. وذكره أيضاً الشيخُ وجيهُ الدِّين، فقال: لو صلَّى على الجنازةِ وهي محمولةٌ على أعناقِ الرِّجالِ، أو على دابَّة، أو صغيرِ على رَجُلٍ، لم يجز؛ لأنَّ الجناز بمنزلةِ الإمام. ولهذا لا تجوزُ الصَّلاةُ بدونِ الميتِ، ويجبُ تقديمُه إلى المصلِّين عليه، ومتو كان الإمامُ على الدَّابة والقومُ على الأرض، لم يَجُزْ، فكذلك هنا، ولم يذكر في "المحرَّر؛ هذا الشَّرطَ، وكذا لم يذكر في "المحرَّر؛ هذا الشَّرطَ، وكذا لم يذكر في "المحرَّر؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٥٣)، وهو عند أحمد (١٩٨٦٧)، وأخرجه مسلم (٩٥٢) (٦٦) من حديث جابر كه.

<sup>(</sup>٣) في «المغنى» ٣/ ٢٠٤.

والصلاةُ على رسول الله ﷺ، وأدنى دعاءِ للميتِ، والسلامُ .

وإذا كبَّرَ الإمامُ سبعاً، كبَّر<sup>(۱)</sup> بتكبيره. وعنه: لا يُتابَعُ فوقَ خمسٍ. وعنه: لا يُتابع وقَ أربع.

قوله: (والصّلاة على رسول الله ﷺ).

النكت

المحرر

كذا ذكره الأصحاب، مع اختلافِهم: هل هي واجبةٌ في الصَّلاة، أو ركنٌ، أو سنَّةٌ؟ هذا يدلُّ على توقُّفِ صلاةِ الجنازةِ عليها، وإنْ لم تتوقَّفْ سائرُ الصَّلاة عليها. وقد جعل في المغني (٢) رواية الوجوبِ وسقوطها بالسَّهو في سائرِ الصَّلاة اختيارَ الخرقيُّ في ظاهرِ لمذهب، ولم يَحْكِ في صلاةِ الجنازةِ خلافاً في توقُّف صحَّتِها عليها، كالنِّيَّة والتَّكبير. وقال لمصنِّف في «شرح الهداية» بافتراض الصَّلاة عليها (٣). قال الشافعيُّ: وأصلُ ذلك: وجوبُها ي سايْر الصَّلوات، وإذا قلنا: لا تجبُ هناك، لم تجبُ هنا. وقال أيضاً: أجمعوا أنَّه إذا حاف رفعَ الجنازة، سقط الدُّعاءُ والصلاةُ على رسول الله ﷺ. وجاز قضاءُ التكبير متتابعاً. كذا ال. وفيه نظرٌ يأتي في المسألةِ بعدَها. قال ابنُ عبدِ القويِّ: جَعَلَها الشيخُ هنا ركناً، وقياسُ ا ذكر في صفةِ الصَّلاةِ أَنْ تكونَ واجبةً أو سنَّةً. قال: ولقائل أنْ يقولَ: لا يلزمُ مِنْ قولنا: ى هناك سنَّةً أو واجبةٌ على المختار، أنْ تكون هنا كذلك؛ لأنَّ تلكَ الصَّلاةَ فيها من غيرِها متلوِّها ما هو ركنٌ، وهو التشهُّد، بخلافِ هذه، فما المانعُ أَنْ تُجعَلَ الصَّلاةُ عليه ركناً؛ أنَّها سببُ الإجابةِ؟ انتهى كلامه. وفيه نظر. قوله: لأنَّ تلك الصلاةَ فيها من غيرها لمتلوِّها ما هو ركنٌ، وهو التشهُّد. قلنا: وإذا كان، فأيَّ شيءٍ يلزمُه، وماذا يكون؟ وقوله: بخلاف لذه. قلنا: وهذه الصَّلاة كذلك، وهو أدنى دعاءٍ للميت. وقوله: فما المانعُ أن تُجْعل الصلاةُ لليه هنا ركناً؟ قلنا: وما المقتضي، والشيء لا يثبتُ لعدم<sup>(1)</sup> المانع، بل لوجودِ المقتضي.

١) في (م): اكبروا).

٣) في (م): دعليه».

٤) في (م): ﴿بعدم».

ومَنْ فاتَه بعضُ التَّكبيرِ، قضاه متتابعاً. وقيل: يقضيه على صفتِه مالم تُرفعِ الجنازة. ولو سلَّم ولم يقضِ، ............

النكت

قوله: لأنَّها سببُ الإجابةِ. قلنا: وفي سائرِ الصلواتِ كذلك. ولو كبَّر على جنازةٍ، فجيء بثانيةٍ، فكبر الثانية ونواها لهما، جاز . نصَّ عليه، وعلَّله الإمامُ أحمدُ بجوازِ التكبيرِ إلى سبع، وكذلك الثالثةُ والرابعةُ.

فإن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة، لم يجز إدخالها في الصّلاة. وهلْ يعيدُ القراء والصلاة على النبيّ الله للتي حضَرت بعدهما؟ يَحتملُ وجهين ذكرهما ابنُ عقيل: أحدهما: يعيدُ. اختارَها الشيخُ موفّقُ الدِّين (١)؛ ليكملَ أنواعَ الأذكارِ لكلِّ جنازةٍ. والثاني: لايعيدُ، بلْ يدعو عَقِبَ كلِّ تكبيرة.

قال المصنّف: وهو أصحُّ. واختارَه القاضي في «الخِلاف»؛ لأنَّ هذا محلُّ للدعاء للسابقة. ومحلُّ غيرِه للمسبوقةِ، فغُلِّبَ حُكمُ من امتازَ بالسَّبق. ويمكن أنْ يسقطَ عنه الاجتماع تبعاً ما لا يسقط منفرداً، كما تسقطُ أفعالُ العُمْرةِ أو بعضُها في القِران؛ تبعلَّ للحجِّ، وكما يسقطُ تركُ الإحرامِ بالحجِّ من الميقاتِ إذا أدخله على العُمْرة، فكذلك هنا والذي وجدتُ ابنَ عقيلٍ ذَكرَه؛ الوجه الثاني: أنَّه يأتي بالتكبيرِ متتابعاً نسقاً، كما يفعلُ المسبوقُ إذا رُفعَ الميتُ. وكذا نقلَه الشيخُ موفَّق الدِّين (٢). والشيخُ وجيهُ الدِّين، وقال: اختاره ابن عقيل.

قوله: (ومَنْ فاتَه...التكبيرُ، قضاه متتابعاً. وقيل: يقضيه على صفتِه، مالم تُرفَعِ الجنازة) ظاهرُه: أنَّه يقضيه متتابعاً مطلقاً، وهو ظاهرُ كلامِ غيرهِ. وحكاهُ غيرُ واحدِ عن الخِرَقيِّ. وقال بعضُهم: إنَّه روي عن أحمدَ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ قال: لا يقضي (٣). فإنْ كبَّر متتابعاً، فلا

<sup>(</sup>١) في (المغنى) ٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (المغنى) ٣/٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٦ عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي مافاته من التكبير على الجنازة.

النكت

بأس. احتجَّ به، ولم يعرفُ له مخالفٌ من الصَّحابة. وقدَّم غيرُ واحدِ أنَّه يقضيه على صفتِه مِنْ غير تفضيل (٢)؛ لأنَّ القضاءَ على صفةِ الإدراك، كسائرِ الصَّلوات، ولأنَّ الصلاة على الميتِ تجوزُ مع غيبتهِ للعُذْرِ، وهو الصَّلاة على الغائبِ، فيقضيها للعُذْرِ أَوْلى.

وقال القاضي وأبو الخطّاب \_ وقطع به في «المذهب» و«التلخيص» \_: إنْ رُفعت الجنازةُ قبلَ إتمامِ التَّكبير، قضاه متتابعاً؛ لأنَّها إذا رُفِعَتْ، زال شَرْطُ الصَّلاة، فيقتضي ذلك قطعَها، لكن التكبيرُ في نفسِه يسيرٌ، فأتى به مقتصراً عليه، ومالم تُرْفَع، فالشرطُ مستمرِّ. وحكاه ابن عبد البرِّ<sup>(٣)</sup> عن جمهورِ العلماء.

وقال المصنّف في «شرح الهداية»: إذا خشي رَفْعَ الجنازة، قضاه متتابعاً، رُفِعَتِ الجنازةُ أو لم تُرْفغ، على منصوصِ الإمامِ أحمدَ، وحكاهُ عن مالكِ وأحدِ قولي الشافعيّ؛ لئلّا تُرفع الجنازةُ من بين يَدَيه، وهو شرطٌ للصلاة، فكان التتابعُ أحوطً.

وقال أصحابُ الرَّأي ـ فيما حكاهُ الحسنُ بنُ زيادٍ عنهم ـ يقضيه متتابعاً مالم تُرْفَع، فإنْ رُفِعتْ، قَطَعَ التكبير. وهو قولُ ابنِ المنذر. وظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ في روايةِ أبي طالب؛ لأنَّ ما كان شرطاً في الابتداء، فهو شرطً في الدَّوام، كسائر الشُّروط.

ثمَّ حكى المصنِّفُ القولَ الثاني عن الشافعيِّ: أنَّه يقضيه على صفتِه، وحكاه ابنُ عبدِ البَرِّ عن أبي حنيفة، ووجَّهه ثَمَّ، كما تقدَّم. ثمَّ حكى قولَ القاضي وأبي الخطَّاب، وقال في آخرِ توجيهه: فالشَرْطُ مستمرًّ، فكان بلِكُرها أوْلى. قال: فأما إذا علم بعادةٍ أو قرينةٍ أنَّها تُتْركُ حتَّى يقضي، فلا تردُّدَ أنَّه يقضي التكبيرات بلِكُرِها. هذا مقتضى تعليل أصحابنا وغيرهم من القائلين بالتَّتابُع، وقدْ صرَّح به المالكيَّةُ. انتهى كلامُه.

قوله: (ويصلَّى .. على الغائب بالنَّيَّةِ إلى شَهْرٍ).

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: ﴿وعنه: لا يجوزُه.

<sup>(</sup>٢) في (م): «تفصيل».

<sup>(</sup>٣) في «التمهيد» ٦/٣٤٣.

هذا هو المذهبُ، كقولِ الشافعيَّةِ؛ عملاً بصلاته عليه الصلاة والسَّلام بأصحابهِ على النَّجاشيِّ، وعن الإمام أحمد: لا يجوزُ. كقولِ أبي حنيفةَ ومالكِ، لأنَّ مِنْ شَرْطِ جوازِ الصَّلاةِ حضور الميتِ؛ بدليل ما لو كان موجوداً.

وظاهرُ هذا: عدم جواز الصلاةِ، ولو لم يكنْ عندَه من يصلِّي عليه. وقاله المالكيَّةُ والحنفيَّةُ.

واختار الشيخُ تقيُّ الدِّين (١) والشيخُ شمسُ الدِّين ابنُ عبدِ القَويِّ: أنَّه إن لم يحضر الغائبَ مَنْ يصلي عليه، وجبتِ الصَّلاةُ عليه، وأطلق الغَيبةَ. وظاهره: أنَّه من كان خارجَ البلدِ، سواءٌ كان مسافةً قَصْرِ أو دونَها. نصَّ عليه وصرَّح به جماعة.

وقال الشيخُ تقيُّ الدِّين<sup>(۱)</sup>: مقتضى اللفظِ أنَّ مَنْ كان خارج السُّورِ أو خارجَ ما يقدَّر سوراً، يصلَّى عليه، بخلافِ مَنْ كان داخله. لكن هذا لا أصل له في الشريعة في المذهبَيْن؛ إذ الحدودُ الشَّرعيَّةُ في مثل هذا إمَّا أنْ تكون العبادات التي تجوزُ في السَّفرِ الطويلِ والقَصير، كالتَّطوُّع على الرَّاحلةِ، والتَّيمُّم، والجمعِ بينَ الصَّلاتَيْن على قولٍ، فلا بدَّ أنْ يكونَ منفصلاً عن البلدِ بما يُعَدُّ الذَّهابُ إليه نوع سفرٍ. وقد قال طائفة، كالقاضي أبي يعلى: إنَّه يكفى خمسون خطوةً.

وإمَّا أَنْ يَكُونَ الحدُّ مَا تَجَبُ فِيهِ الجَمعةُ، وهو مَسافةُ فرسخٍ، ومَا سُمِعَ منه النِّداءُ، وهذا أقربُ الحدود، فإنَّه إذا كان دون فرسخ حيثُ يسمعُ النداء ويجب عليه حضورُ الجمعة، كان مِنْ أهربُ الحَدود، فإنَّه إلغائب أشبهُ. أهل الصَّلاة في البَلَدِ، فلا يُعدُّ غائباً عنها، بخلافِ ما إذا كان فوق ذلك، فإنَّه بالغائب أشبهُ.

وإمَّا أَنْ يَكُونَ الحَدُّ مَا لَا يَمَكُنُ الذَّاهِبَ إليه العودُ في يومِه. وهذا يناسبُ قولَ مَنْ جَعَلَ الغائب عن البَلَدِ كالغائبِ عن مجلسِ الحُكْم.

وإلحاقُ الصَّلاةِ بالصَّلاةِ أُولى مِنْ إلحاقِ الصَّلاةِ بالحُكْم.

<sup>(</sup>١) ﴿الاختيارات الفقهية؛ ص١٣٠.

فإنْ صلَّى بالنِّيَّةِ في أحدِ جانبي البلدِ على ميتِ بالآخرِ، لم يَجُزْ. وقال ابنُ حامدٍ: يجوزُ. ولا يصلِّي الإمامُ على مَنْ قَتَلَ نفسَه، أو غلَّ مِنْ غنيمةٍ.

النكت

فهذه هي المآخذُ التي تُبنى عليها هذه المسألةُ.

وإطلاقُ كلامِه في «المحرَّر» وكلامُ غيرِه يقتضي الصَّلاةَ على كلِّ غائبٍ مسلمٍ. وفيه نظرٌ. ويوافقُه قولُ صاحب «البحر»(١)من الشافعيَّة: لو صلَّى على الأمواتِ الذين ماتوا في يومه، وغُسَّلوا في البلدِ الفلانيِّ، ولا يعرفُ عددهم، جاز.

قال الشيخُ محيي الدِّين النوويُّ(٢): لا حاجة إلى التَّخصيصِ ببلدِ معيَّنٍ (٣)، بلُ لو صلَّى على أمواتِ المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومِه ممَّنْ يجوزُ الصَّلاةُ عليهم، جاز، وكان حسناً مستحسناً؛ لأنَّ الصَّلاة على الغائبِ صحيحةٌ عندنا، ومعرفةُ أعيانِ (١) الموتى، وأعدادِهم ليستُ شرطاً.

وقال الشيخ تقيُّ الدِّين ابنُ تيمية (٥): ما يفعله بعضُ الناس، أنَّه كلَّ ليلةٍ يصلِّي على جميع مَنْ مات من المسلمين، فلا ريبَ انَّه بدعةً، لم يفعله أحدٌ من السَّلفِ.

قوله: (جانبي البلد) قال الشيخُ تقيُّ الدِّين: القائلون بالجواز من الشافعيةِ والحنابلةِ، قيَّد محقِّقوهم البلدَ بالكبير. ومنهم مَنْ أطلق ولم يقيِّد.

قوله: (ولا يصلِّي الإمامُ على مَنْ قَتَلَ نفسه، أو غلَّ مِنْ غنيمةٍ) كذا أطلَق أبو الخطَّاب قاتل نفسِه.

قال المصنِّفُ: يعني متعمِّداً، وهلْ ذلك واجبٌ أو مستحبُّ؟ كلامُ الإمامِ أحمدَ محتملٌ، وظاهرُ نَهْيِه التحريمُ، وهو ظاهرُ كلامِ ابن عقيلٍ. وصرَّح المصنّف في «شرح

<sup>(</sup>١) هو أبو المحاسن الروياني، كما سلف ص٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) في «المجموع» ٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) في (م): العرف، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أعداد) ، وفي (م): (بلاد) ، والمثبت من (المجموع) والكلام منه.

<sup>(</sup>٥) في «الاختيارات الفقهية» ص١٣١.

وإذا وُجد بعضُ الميتِ، غُسِّلَ وصلِّي عليه، وعنه: لايصلَّى على الجوارح. وإذا استبه مَنْ يصلَّى عليه. ويقفُ الإمامُ حِذَاءَ صَدْرِ الرَّجُلِ ووسْطَ المرأةِ. ومتى اجتمعا، سَوَّى بين رأسيهما، ووقف تلقاءَ صَدْرَيْهما. وقيل: يَجْعَلُ صدْرَه حذاء وَسُطِها.

وإذا تنوَّعت الجنائزُ، قُرِّبَ إلى الإمامِ الرَّجُلُ الحرُّ، ثمَّ العبدُ، ثمَّ الصبيُّ، ثمَّ المرأةِ. المرأةُ، وعنه: تقديمُ الصبيِّ على العبد. وقال الخرقيُّ: يؤخَّر الصبيُّ عن المرأةِ. ومَنْ ماتَ ولم يحضرُه غيرُ نسوةٍ، صلَّيْنَ عليه جماعةً.

وإذا(١) اجتمعتْ جنازةٌ ومكتوبةٌ، قدِّمتِ المكتوبةُ، إلَّا أن تكونَ فجراً وعصراً.

النكت

الهداية؛ بالاستحباب. وصرَّح أيضاً أنَّه يجبُ التَّأْسِّي بالنبيِّ ﷺ في تَرْكِه الصلاة عليهما. وظاهرُ كلامِ الشيخ وجيهِ الدِّين الاستحبابُ.

وقال ابنُ تميم: امتناعُ الإمام من الصَّلاةِ على من تقدَّم مستحبٌ، فلو صلَّى، جاز. وفيه وجهٌ: يجبُ ذلك. وحكى في «الرِّعاية» روايتين.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿وإِنَّ.

## باب حمل الجنازةِ والدَّفن

مِن السُّنَةِ: الإسراعُ بالجنازةِ، وأنْ يكونَ الماشي أمامَها، والراكبُ خَلْفَها، وأنْ يحْمِلَ الإنسانُ بقوائمها الأربع، يبدأُ ممَّا يلي يمينَ الميتِ على كَتِفِه اليُمنى بالقائمةِ المقدَّمة، ثمَّ المؤخَّرة، ثمَّ من الجانب الآخرَ، (اعلى كتفه اليسرى بالقائمتين، وهل يبدأ بالمقدَّمة منهما أو المؤخَّرة (ام على روايتَيْن، وهذا هو التَّربيعُ، ولو حَمَلَ على كاهِلِه بين العمودين، جاز. ومَنْ تَبِعَ الجنازة، لم يجلسْ حتَّى تُوضَعَ. فإن سبقها فجلس، لم يقمْ لها.

النكت

قوله: (من السُّنَّةِ: الإسراعُ بالجنازة).

قال المصنّفُ: وصفةُ الإسْراعِ بالجنازةِ: الخَبّبُ؛ بأنْ يمشيَ بها أعلى درجاتِ المشي المعتادِ. وبه قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: يخبُّ ويَرْمِلُ. وكذا قال القاضي: يستحبُّ إسراعٌ لا يخرجُ عن المشي المعتاد. وقال ابنُ الجوزيِّ في «المذهب»: يُسْرعُ فوقَ السَّعي ودونَ الجَبّبِ، فإن خِيْفَ على الميتِ مِنْ ذلك، تأنَّى. وإن خِيف عليه التغييرُ، أسرع.

وقال في «الكافي» (٢): ولا يُفْرِط في الإسراع فيَمْخُضُها ويؤذي مُتَّبِعيها. وقال في «الرَّعاية»: يُسَنُّ الإسراعُ بها يسيراً. وذكر الشيخُ وجيهُ الدِّين قولَ القاضي المذكورِ، وقال: فإنْ خِيْفَ انفجارُها، أو كان في التابعين ضَعْفٌ، رَفَقَ به وبهم (٣).

قوله: (والسُّنَّةُ: أَنْ يَتُولَّى دَفَنَ الميتِ غَاسِلُه).

كذا قال غيرُ واحدٍ. قال المصنّفُ في «شرح الهداية»: إنَّه متى كانَ الأحقّ بالغسلِ، كان هو الأحقّ بالدُّونِ. فالأولى أنْ يتولّلهما جميعاً بنفسِه، أو يستنيبَ فيهما واحداً؛ لأنَّه أقربُ

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (م).

<sup>. 0 / / ( )</sup> 

<sup>(</sup>٣) ينظر المبدع ٢/٣٦٣-٢٦٤.

المحرر ويُعمَّقُ قبرُه قامةً وبَسْطةً .

ولا يُسَجَّى إلَّا قبرُ المرأة، ويُدْخَلُهُ الميتُ من عند رجليه إنْ سَهُلَ، وإلَّا فَمُغْتَرِضاً من قِبْلِيَّه (١)، ويقولُ مَنْ يضعُه فيه: بسم الله، وعلى ملَّةِ رسول الله......

النكت

إلى سترِ أحوالِه، وقِلَّةِ الاطِّلاع عليه. فأمَّا الأحقُّ بالدَّفنِ، فهو مَنْ أوصى إليه الميتُ بذلك، كما قلنا لو أوصى إليه بغسلهِ، ثم الأقاربُ؛ الأقرب فالأقرب، كما في غسلِه.

فأما المرأةُ، فمَحارِمُها الرِّجالُ أحقُّ بدَفْنِها مِن النساء، وهلْ يقدَّم الزوجُ على سائر المحارم، كقول مالك والشافعيِّ، أو العكس، كقول أبي حنيقةً؟ فيه روايتان. فإن لم يكنْ مَحْرَمٌ، فهَلِ النِّساءُ أُولَى بدَفْنِها، أم الرِّجالُ؟ فيه روايتان: إحداهما: الرِّجالُ أحقُّ، فعلى هذا: لا مدخلَ للنِّساءِ في الدَّفْنِ إلَّا عند الضَّرورةِ. وبه قالَ أبو حنيفة والشافعيُّ.

والثانيةُ: النِّساءُ أَوْلَى. اختارها الخرقيُّ.

قال المصنّف: وهذه الروايةُ محمولةٌ عندي على ما إذا لم يكنْ في دفنهنَّ محذورٌ من البّاع الجنازةِ، أو الكشفِ بحضرةِ الأجانبِ أو غيره؛ لأنّه المنصوصُ عن الإمام أحمدَ في مثل ذلك. وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين وغيره، لكنّهم لم يذكروا حَمْلَ الرّواية على هذا، واختيارُ ابنِ عقيلٍ وغيره كاختيارِ الخرقيِّ، وكذلك الشيخُ وجيهُ الدّين. وزاد: وإنْ كان لها زوجٌ، فهو أولى بدّفنها، كما هو أولى بغشلِها. فإن لم يكنْ، فأمّهاتُهم يَلينها، على التّرتيب المذكورِ في الغشل.

ولعلَّ مرادَه: أنَّ الزوجَ يقدَّم بعدَ مَحَارمِها مِنَ الرِّجال، ثمَّ بعدَه مَحَارِمُها من النِّساء. قوله: (ويعمَّقُ قبرُه قامةً ويَسْطةً).

يعني: أنَّ هذا هو المستحبُّ، وفي المسألةِ خلافٌ مشهورٌ. قال في «التلخيص» وغيره: وأدناه حفرةٌ تسترُ رائحتَه، وتَمنعُ جثَّته من السِّباع ونحوِها. زاد في «الرعاية»: نصَّ عليه.

<sup>(</sup>١) وفي اللمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف؟ ٦/ ٢١٦: المعترضاً من قِبْلَتِه.

النكت

## قوله: (ويضعُه في اللَّحْدِ على جَنْبِه الأيمن متوجِّهاً).

كذا ذَكَرَ جماعةٌ، ولم يبيّنوا حُكُم ذلك. وقال ابنُ عقيل - فيما إذا دُفِنَ إلى غير القبلةِ -: قال أصحابنا: يُنْبَشُ<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ استقبالَ القِبلةِ مشروعٌ يمكنُ فِعْلُه فلا يُتْرك، كما لو<sup>(٣)</sup> ذَكرَ المسألة، ومثلُه الدَّفْنُ من قبل الغَسْلِ: أنَّه يُنْبَشُ، ويُغسَّلُ، ويوجَّه، إلَّا أنْ يخاف عليه أنْ ينفسَّخ، فيُتْرك. ونَصَبَ الخلاف مع أبي حنيفة، واستدلَّ بأنَّه واجبٌ، فلا يسقطُه بذلك، كإخراج مالَه قيمةٌ.

وقولهم: إنَّ النَّبْشُ مُثْلَة. قلنا: إنَّما هو في حقٌ من تغيَّر، وهو لا يُنبش. ونصبَ المصنَّفُ في المسألتين. وقال في مسألةِ الدَّفنُ قبل المُسنَّفُ في المسألتين. وقال في مسألةِ الدَّفنُ قبل الغُسْلِ: لأنَّه واجبٌ مقدورٌ عليه من غيرِ مانع.

وقال في مسألةِ الدَّفْنِ إلى غيرِ القِبْلة عن قولِ أبي حنيفة: قوله: هاهنا أوجهُ؛ لأنَّ توجيهَه سُنَّةٌ وليس بفرضٍ، فلا يلزمُ لتحصيله منهيَّ عنه. ولنا: أنَّ النبي ﷺ وأصحابه قد نبشوا لما هو دونَ هذا، فهذا أولى. والنَّبشُ المنهيُّ عنه: هو الذي ليس لغرضٍ صحيحٍ. ثمَّ يبطلُ تعليلُهم بالختانِ عندَهم؛ فإنَّه سُنَّةٌ يلزمُ له كشفُ العورة المحرَّمُ في الأصل. انتهى كلامُه.

وعلَّل الشيخُ وجيهُ الدِّين مسألةَ الدَّفنُ إلى غيرِ القبلةِ بأنَّ استقبالَ القبلةِ سُنَّةٌ مشروعةٌ، وشعارٌ من شِعار المسلمين أمكنَ فعلهُ؛ فلا يُتُركُ، كما لو ذُكر قبلَ تسوية اللَّبِن. قال: وذكر الماورديُّ صاحبُ «الحاوي» في كتابه: أنَّ أوَّلَ من وُجِّه إلى القبلةِ البَراءُ، فإنَّه أوصى

<sup>(</sup>١) الشريجة: ما يضمُّ من القصب ويجعل على الحوانيت كالأبواب. «المصباح المنير» (شرج).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿أَينبِشِ ،

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

النكت بذلك (١١) ، فصارت سنّة. انتهى كلامُه.

وقطع الآمديُّ والشريفُ أبو جعفر وغيرُهما بوجوبِ التَّوجيهِ إلى القبلة.

وقال القاضي أبو الحسين في «مجموعه» (٢): إذا دُفِنَ من غير غسلٍ، نُبِشَ وغُسِّل، سواءٌ أُهِيْلَ عليه التراب أو لم يُهَلُ عليه، هذا ظاهرُ المذهب. وبه قال الشافعيُّ: وهكذا الحُكْمُ إذا دُفِنَ غيرَ موجَّهِ، هذا كلَّه إذا لم يتغيَّر الميتُ. وقال أبو حنيفة: إذا أُهِيْلَ عليه الترابُ، لم يُنْبشْ.

دليلنا: أنَّه فريضةٌ مقدورٌ عليه؛ فوجب فعلُه. كما لو لم يُهل عليه التَّرابُ. فظهر من هذا: أنَّ في وجوب التَّوجيهِ إلى القبلة وجهَيْن، فإن قلنا بوجوبِه، وجب نبشُه لأجلهِ في الأظهر، وإلَّا، فالأظهرُ أنَّه لايجبُ؛ لأنَّه لا يجبُ التوصُّل إلى فعلِ مستحبُّ.

ولو دُفِنَ موجَّهاً على يساره أو مستلقياً على ظَهْرِه، أنَّه هل يُنْبشُ؟ على وجهين.

و قال الشيخُ وجيهُ الدِّين: وإنْ حُفِرَ القبرُ ممتدًا من القبلةِ إلى الشمال، فإن دَعَت الحاجةُ إلى ذلك لضيق المكانِ، لم يُكُرَه، وإنْ كان مع السعةِ والقُدرة، كُرِهَ ولم يُنْبَشْ بعدَ دَفْنِه ليُدْفَنَ على الصِّفَةِ المستحبَّة، وكان دفنُه على الحالةِ التي يوضَع عليها على المغتسل وعندَ الموت. وقال: فإنْ خَالفَ وأضْجَعَه على جَنْبِه الأيسرِ، واستقبلَ القبلةَ بوجههِ، جازَ، وكان تاركاً للأفضل، وإنْ علموا بذلك بعدَ الدَّفنِ \_ وإنْ كان قبلَ أنْ يُهَال عليه التَّرابُ \_ وكان تاركاً للأفضل، وإنْ علموا بذلك بعدَ الدَّفنِ \_ وإنْ كان قبلَ أنْ يُهَال عليه التَّرابُ \_ وُجُه، ووُضعَ على جَنْبِه الأيمن؛ ليحصل شعارُ السُّنَّةِ. انتهى كلامه.

وفي وجوبٍ نَبْشِه فيما إذا دُفِنَ قبلَ الغسْلِ وجةٌ: أنَّه لا يَجِبُ. وقدَّم ابنُ تميمٍ أنَّه يستحبُّ نَبْشُه فيما إذا دُفِنَ لغير القِبْلةِ.

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي ٤٩/٤ عن محمد بن معبد بن أبي قتادة، أن البراء بن معرور كان أول من استقبل القبلة، وكان أحد السبعين النقباء...فلما حضرته الوفاة، أوصى بثلث ماله لرسول الله ﷺ يضعه حيث شاء، وقال: وجّهوني في قبري نحو القبلة. قال البيهقي: وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٢) وهو المسمَّى بـ «المجموع في الفروع» كما ذكر ذلك ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ١٧٧/١ .

ولا يُدْفَنُ فيه اثنان إلَّا لضرورةٍ، ويقدَّم أفضلُهما إلى القبلةِ، ويُحجَزُ بينهما بترابٍ، المحر وإذا ماتَتْ ذِمِّيَّةٌ حاملٌ بمسلمٍ، أُفردتْ عن مقابر المسلمين والكفَّارِ، واستُدْبِرَتْ بها

القِبلةُ، ......

النكت

فهذه ثلاثة أوجهٍ في المسألتين.

وقطعَ المصنّفُ في مسألة الغسْلِ لا يُنْبَشُ إذا خِيْفَ تَفَسَّخُه ولم يتبعَّضْ، هذه المسألةُ في مسألةِ التوجيه، ويصلَّى عليه، كمسألةِ مَنْ لم يجدْ ماءً ولا تراباً.

وظاهرُ كلامِهِ في «المحرَّر»: أنَّه يُنْبَشُ فيهما، ولو خِيْفَ تَفَسُّخُه، بخلافِ نبشه للصلاة عليه. وقال غير واحدِ: لا ينبشُ إذا خيف تفسُّخه في المسائلِ الثلاثِ، وظاهرُ كلامِ غيرِ واحدٍ عَكْسُه.

قوله: (ولا يُدْفَنُ فيه اثنان إلَّا لضرورةٍ).

قد يقال: استثناءُ حالةِ الضرورةِ تدلُّ على التَّحريمِ عند انتفائها؛ لأنَّه لا يحسنُ استثناءُ الضرورةِ مع الكراهةِ. وظاهرُ كلامِ جماعةٍ من الأصحاب: يحتملُ التحريمَ والكراهةَ. وقال أحمد في رواية أبي داود: أمَّا في المصرِ، فلا، ولا دليلَ على التَّحريم، وفي الكراهةِ نَظَرٌ؛ لأنَّه أكثرُ ما قِيْلَ: إنَّ إفرادَ كلِّ ميتٍ بقبرٍ هو الدَّفنُ المعتادُ حالةَ الاعتبارِ، وهذا يدُلُّ على أن هذا هو المستحبُّ والأولى.

وقال المصنّف - في أثناء بحث المسألةِ، مِنْ غيرِ تصريحِ بتحريمٍ ولا كراهةٍ - قال: ونقل أبو طالبٍ عن أحمدَ: إذا ماتَتِ المرأةُ وقدْ ولدْت ولداً ميتاً، فدُفِنَ معها، جُعِلَ بينهما حاجزٌ من ترابٍ، أو يُحفّرُ له في ناحيةٍ منها. وإنْ دُفِنْ معها، فلا بأس. وظاهرُ هذا: أنَّ دَفْنَ الاثنين في القَبْرِ من غيرِ ضرورةٍ، جائزٌ لا يُكرَهُ، ويحتملُ<sup>(۱)</sup> أن يختصَّ ذلك بما إذا كانا أو أحدُهما ممَّنْ لا حُكْمَ لعورتِه لِصِغَرِه. وقال في أثناء بحث مسألة - يُنْبَشُ الميتُ إذا دُفِنَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ﴿ ذَلْكُ ٩ .

ومَن ماتَتْ وفي بَطْنها ولدٌ يتحرَّك، أخرجتْه القوابلُ<sup>(١)</sup> ، فإن عجزْنَ، تركنَه. ومَنْ دُفِنَ غيرَ موجَّهِ أو غيرَ مغسَّلِ، نُبِشَ، فغُسِّلَ ووُجِّه.

.- <-11

الغسْلِ -: ونَبَشَت الصحابةُ موتاهم؛ للإفرادِ في القبر (٣)، ولإحسانِ الكَفَن والتَّحويلِ إلى خَيْرِ من البُقْعةِ الأُولى، ونحو ذلك من المقاصد الصَّحيحةِ التي ليس فيها فِعْلُ فَرْضٍ ولا سُنَّة مؤكّدةٍ، فلأنْ يجوزَ ذلك للغسْلِ الواجبِ أَوْلَى. انتهى كلامُه.

وقال الشيخُ وجيهُ الدِّين: الجمعُ بين الاثنين في القَبْرِ والثلاثةِ لغير ضرورةِ وحاجةٍ غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ السُّنة أنْ يُفْرَدَ كلُّ واحدٍ بقبرٍ. وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ. فأمَّا مع الضرورة أو الحاجة، فإنَّه جائزٌ في المصر وغيره. وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ. وروي عن إمامنا: أنَّه لا بأسَ أن يُدْفَنَ الاثنان والثلاثة في القبر الواحدِ. قال ابن عقيل: إفرادُ كلِّ ميتٍ بقبرٍ مستحبُّ. انتهى كلامه. وهو الذي قَطَعَ به ابن عقيل في «الفصول».

والذي وجدتُ في كلامِ الشَّيخ تقيِّ الدِّين (٤) القَطْع بالكراهةِ. وحكى بعضُهم احتمالاً: أنَّه يختصُّ الجوازُ بالمحارم. وقَطعَ في «الرعاية» بالخلاف في الجوازِ وعَدَمه.

قوله: (ومَنْ ماتَتْ وفي بَطْنِها ولدَّ يتحركُ، أخرجتْه القوابلُ، فإنْ عجزنَ، تركُنَه) قال الإمامُ أحمدُ في رواية صالح - في المرأة تموتُ وفي بطنها صبيَّ حيُّ، يُشَقُّ عنها؟ قال: لا يُشَقُّ عنها. إذا أراد أنْ يخرجُه، أخرجه. وقيل: يُشَقُّ بطنُها إذا ظُنَّ خروجُه حيًّا. وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ، وعن مالكِ روايتان.

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (د): «أو تغيّره».

 <sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (١٣٥١) و(١٣٥٢) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دُفِنَ مع أبي رجلٌ، فلم
 تَطِبْ نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة.

<sup>(</sup>٤) في (الاختيارات الفقهية) ص١٣٤ .

وتُسَنُّ التَّعزيةُ قبلَ الدَّفْنِ وبعدَه، ولا يجلسُ لها .

المحرر

والبكاءُ على الميت جائز. والنَّدْبُ، والنَّوْحُ، وخَمْشُ الوجهِ، وشقُّ الجيب، منهيٌّ عنه.

ويُسنُّ أَن يُصْنَعَ لأهل الميت طعامٌ يُبعثُ إليهم، ويُكْرَه لهم صنيعُ (١) طعامِ للناس.

فعلى الأول: يُدْخِلُ النِّسَاءُ أيديهنَّ فيُخرِجنَه إذا طَمِعْنَ في حياته. فإن عَجَزْنَ أو عَدمن، النكت فاختار ابنُ هبيرةَ أنَّه يُشَقُّ بطنُها ويُخرِجُ الولدُ. وقال صالح في «مسائله»: وسألتُه عن المرأةِ تموتُ، وفي بطنِها ولدُّ؟ قال: إذا لم يَقْدِر النِّساءُ فلْيَسطُ<sup>(٢)</sup> عليها رجلٌ يخرجُه.

وقال بعضُهم: هل يفعلُ الرِّجالُ ذلك؟ على روايتَيْن. قال ابنُ تميم: وينبغي. وظاهرُ كلامٍ غيره: أنَّه يجبُ أنْ يكونوا<sup>(٢)</sup> من ذوي أرحامها، فإنْ لم يخُرَجْ، لم يُدفَنْ مادامَ حيًّا.

ولو خرج بعضُ الولدِ وماتَ، أُخْرِجَ إِنْ أمكن وغُسِّل، وإلَّا غُسِّلَ على حاله. ولا يحتاج إلى تيشُمِ لما بقي؛ لأنَّه في حُكْمِ الباطن. قَطَعَ به بعضُهم. وفيه احتمالٌ.

قوله: (وتُسَنُّ التَّعزيةُ قبلَ الدَّفنِ وبعدَه).

أطلقَ الاستحبابَ بعدَه، وليس هو على ظاهرِه، وإنَّما أراد الإشارة إلى مذهب أبي حنيفة فإنَّ عنده لا يُسَنُّ بعدَ الدَّفْنِ؛ لأنَّه خاتمةُ أمرِه.

قال المصنّفُ في اشرح الهداية»: وإلى متى يمتدُّ وقتُ التَّعزية؟ لمْ أجدُ فيه كلاماً لأصحابنا. وذكرَ أصحابُ الشافعي أنَّ وقتَها يمتدُّ إلى ثلاثةِ أيَّامٍ، فلا تعزية بعدَها؛ لأنَّها في حدِّ القِلَّة، وقدُ أَذِنَ الشَّارِعُ في الإحداد فيها. ثمَّ ذكر أحاديثُ ذلك(٤)، ثمَّ قال: وهذا يدلُّ

<sup>(</sup>١) في (م): قصنع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): (فليسنوا) ، والمثبت من (مسائل) صالح ٢/ ١٠١. قال الجوهري في (الصحاح) (سطا): سطا الراعي على الناقة: إذا أدخل يده في رحمها ليخرج ما فيها من الوثر، وهو ماء الفحل.

<sup>(</sup>٣) في (م): اليكون،

<sup>(</sup>٤) منها حديث أمَّ حبيبة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: ﴿لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج... أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦)، وهو عند أحمد (٢٦٧٦). ومنها: حديث أمَّ عطيَّة رضي الله عنها: نهينا أن نحدُّ أكثر من ثلاثٍ إلا على زوج. أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨)، وهو عند أحمد (٢٧٣٠٤).

على أنَّ ما يهجرُه المصابُ من حُسْنِ الثِّيابِ والزِّينة لا بأسَ به مدَّة الثلاثِ. وقال في مسألةِ كراهة الجلوس للتَّعزيةِ: وعندي أنَّ جلوسَ أَهْلِ المصيبةِ من الرِّجال والنِّساء بالنَّهار في مكانٍ معلومِ ليأتيَهم مَنْ يُعزِّيهم مدَّةَ الثلاث، لا بأس به. انتهى كلامُه.

وقد ذَكرَ هذه المسألة جماعة، منهم صاحبُ «المستوعب»: أنّه تستحبُّ التّعزيةُ إلى ثلاثةِ أيّام. وقال أبو الفرج الشّيرازيُّ المقدسيُّ: ويُكْرَه فيما زاد عليها؛ لأنّه تجديدٌ للمصيبةِ. وقطّع به الآمديُّ، وابنُ شهابِ العكبريُّ، وابنُ تميم، وغيرهم. وقول المصنّف: أهل المصيبة، أعمُّ من أهلِ الميتِ، فيعزَّى الإنسانُ في رفيقه وصديقهِ ونحوهما، كما يعزَّى في قريبه، وهذا متوجِّه، وقطّع به ابنُ عبدِ القويِّ في كتابه «مجمع البحرين» مذهباً لأحمد، لاتفقهاً من عنده.

وقولُ الأصحابِ: أهل الميت. خُرِّجَ على (١) الغالبِ، ولعلَّ مرادَهم أهلُ المصيبة. ولم يحدَّ جماعةٌ من الأصحابِ منهم الشيخُ موفَّقُ الدِّين (٢) استحبابَ التَّعزية بثلاثٍ. وإطلاقُ كلامِهم يقتضي الاستحبابَ بعد الثَّلاث. وهو ظاهرُ الأخبارِ؛ ولأنَّ القَصْدَ تسليةُ أهلِ المصيبةِ والدُّعاءُ لهم ولميَّتَهم، وهذا المعنى تستوي فيه الثلاثُ وغيرُها.

والتعليلُ بتحديد المصيبة مناسبةٌ مرسلةٌ، ليس لها أصلٌ، فلا تقبَل. على أنَّ هذا المعنى موجودٌ في الثلاث. وقد حدَّه بعضُ الأصحابِ بيومِ الدَّفْنِ، وفيه أيضاً ضَعْفٌ.

وقال ابنُ عبد القوي: فإن كان المعزِّي غائباً، فلا بأسَ بها ولو بعدَ الثلاث، مالم تُنْسَ المصيبةُ؛ لأنَّ فيه جبرَ قلبِ الأخِ المسلمِ وتسليتَه عمَّا لم يَنْسَهُ من معذورٍ في تأخُّرِه. ولا بأس بالتَّعزية بالمكاتبةِ للبعيد لذلك. انتهى كلامه.

قوله: (ومَنْ تطوّع بقُرْبةِ وأَهْدَى ثوابها لميتٍ مسلمٍ، نَفَعَه ذلك).

ظاهره: أنَّه لو أهدى ثواب فرض، أو أهدى إلى حيٍّ، لا ينفعُه ذلك. وذكر القاضي

<sup>(</sup>١) في (م): المخرج).

<sup>(</sup>٢) كما في «المغنى» ٣/ ٤٨٥.

وغيرُه في المسألتين خلافاً. وتَبِعَه المصنِّفُ في اشرح الهداية؛ وغيره.

ولو نوى بالقُربةِ الميتَ ابتداءً، فهلْ يكفي ذلك في حُصُولِ ثوابِها، أم لا بُدَّ من إهدائِه؟ في كلامِ المصنَّف في قسرح الهداية اشعارٌ بالأمرين. ويُؤْخَذُ ذلك مِنْ كلامِ غيرِه أيضاً. والأحاديثُ في هذا البابِ ظاهرُها مختلفٌ أيضاً.

وقد قال ابنُ عقيلٍ فيما يفعلُه النائبُ عن المستنيبِ في الحجِّ، واجباً كان أو تطوَّعاً، ممَّا لم يُؤْمَرْ به، مثلَ أَنْ يؤمرَ بحجِّ فيعتمرَ، أو: بعمرةٍ فيحجَّ: يقعُ عن الميتِ؛ لأنَّه يصحُّ عنه مِن غيرِ إذنه، قال: وذلك أَنَّ الميتَ عُزي إليه العبادةُ عند ما وقعتْ عنه، ولا يحتاجُ إلى إذنٍ، والحيُّ بخلافِه؛ وذلك لأنَّ الحيَّ قادرٌ على الاكتسابِ، والميتُ بخلافِه، ويصيرُ كأنَّه مهدَّى إلى الميتِ ثوابُها. انتهى كلامه.

وفي كلام القاضي: إذا جاز أنْ تقعَ أفعالهُ التي فَعَلَها بنفسِه عن غيره \_ وهو الحجُّ والصدقةُ \_ جاز أنْ يقع المتبوعُ لغيره، والصدقةُ \_ جاز أنْ يقع المتبوعُ لغيره، جاز أن يقع التَّبَعُ.

قال: واحتج بعضُهم بأنَّ الصَّلاة، والصيام، وقراءة القرآن ممَّا لا مدخل للمالِ فيه؛ فلا يصعُّ أنْ يفعلَه عن غيرِه، كصلاةِ الفَرْضِ، وصومِ الفَرْضِ. قال: والجوابُ: أنَّا نقولُ بموجبِه، وأنَّه لا يفعلُه عن غيرِه، وإنَّما يقعُ ثوابُه عن غيرِه. وهذا ظاهرُ كلامِ الإمام أحمد في رواية المعروذيِّ: إذا دخلتُمُ المقابرَ فاقرؤوا آية الكرسيِّ، و ﴿ فَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، ثمَّ قولوا: اللهمَّ إنَّ فَضْلَه لأهلِ المقابرِ. يعني: ثوابه وإذا ثبت هذا، لم يكن فرقٌ بين الأصلِ والفَرض، بل نقولُ: لو صلَّى صلاةً مفروضةً، وأهدى ثوابَها لأبويه، صحَّتِ الهديَّةُ.

فإن قيل: هذا خلافُ الأصولِ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى أن يَعْرَى عملُه عن ثوابٍ، وأنَّه يحصلُ لمن لم يعمل ثوابُ عَمَلِ لم يَعْمَلُهُ؟!

قيل: قولك: إنَّه يفضي إلى أن يعرى عملُه عن ثوابٍ. غيرُ ممتنع، كما قلتُمْ: إذا صلَّى في دار غَصْبٍ، أو امتنعَ من أداءِ الزَّكاة، وأخَذَها الإمامُ قَهُراً. وقولك: إنَّه يحصلُ للغير ثوابُ مالم يعمل. فغير ممتنع، كثوابِ الاستغفارِ، فإنَّه يحصلُ للمستغفرِ له، وإنْ لم يُؤجَدُ (ا من المستغفر له العَمِلُ، وإنَّما وَجِدَ العَمَلُ من المستغفر، ومعلومٌ أنَّ المستغفر بالله بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ﴾ [الحشر: ١٠].

وقد قيلَ فيه جوابٌ آخرُ: وهو أنَّ الثوابَ يحصلُ لهما، للعاملِ وللمهدى إليه، فيضاعفُ الله للعامل الثوابَ عندَ وجودِ الهديَّة، كما يضاعفُ ثوابَ مَنْ يصلِّي في جماعةٍ على من يصلي فُرادى، فينقسمُ بينهما. ويؤكِّدُه قولُ النبي ﷺ: «مَنْ فطَّر صائماً، فله مثلُ أَجْرِه»(٢) فجعَلَ الأجرَ لهما.انتهى كلامُه.

والأولى أنْ يقال: المُهْدِي ينقلُ<sup>(٣)</sup> ثواب عملِهِ إلى المُهدى إليه، وللمُهدِي الأجرُ على هذا الإحسانِ، والصدقةِ، والهديَّةِ.

ولا يلزمُ أَنْ يكونَ مثلَ ثوابِ عَمَلِه، إلَّا أَنْ يصحَّ مارواهُ حربٌ في «مسائله» بإسنادِه عن الأوزاعيِّ، عن عمرو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ اللهِ قال: «ما على أحدِكم إذا أراد أن يتصدَّق بصدقةٍ تطوُّعاً، أنْ يجعلها عن والدَيْه إذا كانا مسلمين، فيكونُ لوالدَيْه أَجُرُها، وله مِثْلُ أجورهما، مِن غيرِ أَنْ ينقصَ مِنْ أجورهما شيئاً» (٤).

<sup>(</sup>١-١) في (م): المنه،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١٧)، وابن ماجه (١٧٤٦)، وهو عند أحمد (٢ ١٧٤٣) من حديث زيد بن خالد الجهني . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٣١٨) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يَتَقَبُّلُ \* .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ٣٠٧/٥٣ قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٢١٠/٢ : قال أبي: هذا حديث منكر. وقال المناوي في «فيض القدير» ٥/ ٤٥٦ : ورواه أيضاً الطبراني بدون قوله: ﴿إِذَا كَانَا مُسلّمِينَ قَالُ الْحُالِقِ وَسِنْدُه ضَعِيف.

النكت

وقوله في «المحرَّر»: (وأهدى ثوابها).

وكذا لو أهدى بعضَه، كنِصْفِه وثُلُثِه ونحو ذلك. وهذه المسألةُ قد يُعايى بها، فيقال: أينَ لنا موضعٌ تصحُّ<sup>(۱)</sup> الهديَّة مع جهالة المهدى بها<sup>(۲)</sup>؟

قال القاضي: أمَّا دعوى (٣) جهالتِه، فلا تتمُّ إذا كانتْ معلومة عند الله تعالى، كمَنْ وكَّلَ رجلاً في أنْ يهدي شيئاً من ماله، لا يعرفُه المُهدي، ويعرفُه الوكيلُ، صحَّ. وهل يستحبُّ إهداءُ القُربِ، أمْ لا؟! قال القاضي: فإنْ قيل: فإذا كان الثوابُ يصلُ، والإحسانُ مندوبٌ إليه، فلِمَ كَرِهَ أحمدُ أنْ يَخرجَ من الصَّفِّ الأوَّلِ، ويُؤثِرَ (٤) أباه به، وهي فضيلةٌ آثرَ أباه بها؟ وقد نَقَلَ أبو (٥) الفرجِ بنُ الصَّباحِ البُرْزاطيُّ، قال: قلتُ لأحمدَ: يخرجُ الرجلُ من الصَّفِ الأوَّلِ، ويقدرُ أنْ يَبرَّ أباه بغير هذا.

قيل: وقد نُقِلَ عن أحمد ما يدلُّ على نفي الكَرَاهةِ، فقال أبو بكر بن حمَّاد المقرئ<sup>(٦)</sup>: إنَّ الرجلَ يأمرُه والدُه بأنْ يؤخِّر الصَّلاة ليصلي به؟ قال: يؤخِّرُها فقدُ أَمَرَه بطاعةِ أبيه بتأخيرِ الصَّلاةِ، وتَرْكِ فضيلة أوَّلِ الوَقْتِ.

الوجه فيه: أنَّه قد نُدِبَ إلى طاعةِ أبيه في تَرُكِ صَوْمِ النَّفلِ وصلاته، وإنْ كان ذلك قربةً وطاعةً. وقد قال في رواية هارون بن عبد الله (٧) في غلامٍ: يصومُ إذا نهياه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «فيه».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في (م): اليؤثر).

<sup>(</sup>٥) كدا في الأصل و(م)، وهو: الغرج بن الصباح البُرْزاطيُّ ، روى عن أحمد أشياء. «طبقات الحنابلة» ١/ ٢٥٥ ، و «المقصد الأرشد» ٢/ ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرئ؛ صاحب خلف بن هشام، كان أحد القراء المجودين، ومن عباد الله الصالحين، نقل عن أبي عبد الله مسائل جماعة، لم يجئ بها أحد غيره. (ت٢٦٧هـ). «طبقات الحنابلة» ١/ ٢٩١-٢٩٢.

<sup>(</sup>٧) هو أبو موسى هارون بن عبد الله بن مروان بن موسى البزاز، يعرف بالحمال، له عن أبي عبد الله جزء كبير مسائل حسان جداً، حدث عنه البخاري والبغوي وعبد الله بن الإمام، وأبو بكر بن الأثرم. (ت٢٤٣هـ). قطبقات الحنابلة ٢ / ٣٩٦-٣٩٦ ، و قالمقصد الأرشده ٣ / ٧٢-٧٣ .

وقال الشيخُ وجيهُ الدِّين أبو المعالي بنُ المنجَّى في بحث المسألة: فإنْ قيل: الإيثارُ بالفضائلِ والدِّين غيرُ جائزٍ عندكم، كالإيثار بالقيامِ في الصفِّ الأوَّل، ثمَّ ذَكَرَ نحوَ كلام القاضى.

وهذا منهما تسويةٌ بين نَقْلِ النَّوابِ بعدَ ثبوتِه واستحقاقه، وبين نَقْلِ سببِ النَّوابِ قبلَ فِعْلِه. ولا يخلو من نَظَرٍ ا والمشهورُ: كراهةُ إيثارِ الإنسان بالمكان الفاضلِ إذا لم ينتقلْ إلى مثل<sup>(۱)</sup> مكانِه بالسَّواءِ؛ لأنَّه يُؤثِر على نفسِه في الدِّين.

وذكر ابن عقيلٍ في «الفصول»: أنَّه لايجوز. وقيل: لا يُكْرَه. وإلَّا، كُرِه.

وذكر الشيخُ تقيُّ الدِّين في «فتاويه» (٢): أنَّه لم يكنْ من عادات السَّلفِ إهداءُ ثوابِ ذلك إلى موتى المسلمين، بلْ كان عادتُهم أنَّهم كانوا يعبدُون الله بأنواع العباداتِ المشروعة، فَرْضها ونَفْلِها، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمناتِ، كما أمر اللهُ بذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتِهم، فلا ينبغي للنَّاس أنْ يَعدلُوا عن طريقِ السَّلفِ؛ فإنَّه أفضلُ وأكملُ. انتهى.

قوله: (ويُكْرَهُ المشيُ في المقبرةِ بنعلَيْن، إلَّا مِنْ عُذْرٍ).

نصَّ على ذلك. وعنه: لا يُكره ولا يستحبُّ الخَلْعُ. كقولِ الأثمةِ الثلاثةِ. وظاهرُ كلامِه بالتُّمُشْكِ<sup>(٣)</sup>ونحوه. وفيه وجهان:أحدُهما: يُكرَه، كالنعل؛ لأنَّه في معناه، ولا يشقُّ خَلْعُه، بخلافِ الخفُّ. والثاني: لايكره. اختاره القاضي، وقطع به في «المستوعب» قَصْراً للحُكْمِ على مورِد النَّصُ، وهو حديثُ بشير بن الخَصاصِية (٤)، ............

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): (شوابه).

<sup>(</sup>Y) 3Y\ YYT.

 <sup>(</sup>٣) قال العلّامة البهوتي في اكشاف القتاع؟ ٢/ ١٤١ : التُّمشُك بضم التاء والميم وسكون الشين المعجمة ـ نوع من النّعال.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي في «المجتبى» ٤/ ٩٦ ، وابن ماجه (١٥٦٨)، وهو عند أحمد (٤) أخرج أبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي في المبور، فقال: (٣٧٨٤) عن بشير بن الخصاصية ، أن رسول الله رأى رجلاً يمشي في نعلين بين القبور، فقال: «يا صاحب السَّبْتِيَّتِينْ ألقهما». قال النووي في «المجموع» ٥/ ٢٨٤ ، وفي «الخلاصة» ٢/ ١٠٧٠ : =

ويُكرَهُ الجلوسُ والاتِّكاءُ على القبر<sup>(١)</sup> . ولا تُكرَه عندَه القراءةُ. وتُستحبُّ زيارةُ المعره القُبُورِ للرِّجال، وتُكْرَه للنساء، وعنه: لا تُكره.

ورد في النّعال السّبْتيَّة (٢)، وهو عمدةُ المسألة، وعليه اعتمد الأصحابُ والإمامُ، وقَطَعَ ابنُ النكت تميمٍ وابنُ حمدان بأنَّه لا يُكْرَه بالنّعال. وهذا غريبٌ ضعيفٌ، وهو مخالفٌ للخَبَرِ والمذْهبِ.

قوله: (ويُكُرَّهُ الجُلُوسُ والاتِّكاءُ على القبر).

قَطَعَ المصنّفُ في «شرح الهداية» بالتّحريم، إن كان لقضاءِ حاجةٍ. وظاهرُ كلامِه هنا: أنّه لا فَرْقَ، وترجّمَ القاضي في «الخلاف» المسألة بالكراهة، كما ذكر غيرُه. وقال: نصّ عليه في روايةِ حَنْبل، فقال: القُعودُ على القُبور، والحديثُ عندها، والتغوُّطُ بين القبور، كلُّ ذلك مكروهٌ. قال: وكذلك نقلَ أبو طالب. وقال في بحث المسألة: ولأنَّ في الجلوس عليه استخفافاً بحقّه واستهانةً به، وهذا لا يجوز.

وقد عُرِفَ أَنَّ لأصحابنا وجهَيْن في الكراهة في كلامِ الإمام أحمد، التحريم وكراهة التَّنْزِيه، وقال الشَّريفُ في ذلك استخفافاً بصاحبه، واستهانةً به أشبه ما<sup>(٣)</sup> إذا قَعَدَ عليه للبَول.

قوله: (وتُستحبُّ زيارةُ القُبور للرِّجال)

ذَكَرَهُ بعضُهم إجماعاً، وهو أبو زكريا النوويُّ (٤). وحكى بعضُهم عن طائفةٍ كراهته.

قال المصنِّف: وظاهرُ كلامِ الخرقيِّ: أنَّها جائرةٌ لا استحباب فيها؛ لأنَّه قال: ولا

<sup>=</sup> رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ويشير بن الخصاصية: هو بشير بن معبد السدوسي، معروف بابن الخصاصية، والخصاصية أمه، كان اسمه زَحْماً، فقال له رسول الله ﷺ: «أنت بشير». «الإصابة» ١٣/٢-٢٣٠) و «الاستيعاب» مع «الإصابة» ١٤/٧.

<sup>(</sup>١) في (م): «القبور».

<sup>(</sup>٢) السُّبْت: \_ بالكسر \_ جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها النَّعال، سميت بذلك؛ لأن شعرها سُبِتَ عنها، أي: حُلِق وأزيل. (النهاية) (سبت).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في «المجموع» ٥/ ٢٨٠-٢٨١.

المحرر ال

النكت

بأس أنْ يزورَ الرِّجالُ المقابرَ، وكذا حكى أبو المعالي عن الخرقيِّ أنَّه مباحٌ لا بَأْسَ به. وكذ عبارةُ الحلواني (١). وفي «العمدة»: لأنَّ الأمرَ بها أمرٌ بعد حَظْرٍ، والمشهورُ عندنا: أنَّ للإباحةِ. ومَنْ حَمَلَه على النَّدْب، فلقرينةِ تذكُّر الموت، أو الأمْرِ فيه.

وحكى أبو المعالي عن مالكِ أنَّه يُكْرَه، وظاهرُ كلامِ الأصحابِ أنَّه لا يُكرَهُ الإكثارُ من زيارة الموتى.

وقال في «الرعاية»: ويُكُرّه الإكثارُ (٢ من زيارة الموتى، والاجتماع، والسَّفر ٢٠، وحضورِ القاصِّ لها.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن المراق الحلواني، الفقيه الزاهد، كان ذا زهادة، وعبادة وكان من فقهاء الحنابلة ببغداد، مشهوراً بالورع الثخين، والدِّين المتين. له: «كفاية المبتدي، في الفقه و همختصر العبادات». (ت٥٠٥هـ). «ذيل طبقات الحنابلة» ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢-٢) جاءت العبارة في (م): : «من زيارة قبور الموتى، والاجتماع عندها، والسفر إليها».

#### كتاب الزكاة (١)

### باب صدقة المواشي

المحرر

تجب الزَّكَاةُ في الإِبل والبقرِ والغنم السَّائمةِ أكثرَ السَّنَةِ، إلَّا العواملَ.

و لا زكاةً في الإبل حتى تبلُغَ خمساً، فيجبُ فيها شاةً. فإنْ أخرجَ بعيراً، لم يُجزئه، وفي العشرين: أربعُ شِياه، وفي خمس عشرة: ثلاثُ شياهٍ. وفي العشرين: أربعُ شِياه، وفي خمس وعشرين: بنتُ مَخاضٍ، وهي ما كَمَلَت سَنَةً. فإنْ لم تكن عنده، فابنُ لَبُون، وهو ما كَمَلَ سنتين. فإنْ عدمهما، لَزِمه شراءُ بنتِ مخاضٍ. وفي ستِّ وثلاثين: بنتُ لَبون، وفي ستِّ وأربعين: حِقَّة، وهي ما كَمَلت ثلاثَ سنين. وفي إحدى وستِّين: جَفَّة، وهي ما كَمَلت ثلاثَ سنين. وفي إحدى وستِّين: جَذَعة، وهي ما كملت أربعَ سنين. وفي ستِّ وسبعين: بنتا لَبون، وفي إحدى وتسيّن: بنتُ لَبونٍ، وعنه: الحِقَّتان. فإن بلغت مئة وثلاثينَ فصاعداً، ففي كلِّ أربعين: بنتُ لَبون، وفي كلِّ خمسين: حِقَّة، ويُجزئُ عن المئتين: أربعُ حِقَاق، أو خمسُ بناتِ لَبونٍ، عند أبي بكرٍ وابنِ حامد. والمنصوصُ عنه: تعيينُ الحِقَاق.

ومَن عدم السنَّ الواجب، أخرج سِنًا دونَه يَلِيه، ومعه شاتَين أو عشرين دِرهماً. وإنْ شاءَ سِنًا فوقَه يَلِيه (٢)، واستردَّ من السَّاعي شاتَين أو عشرينَ دِرهماً. فإنْ جبر بشاة وعشرة دراهم، فعلى وجهين. فإنْ أخرجَ عن بنتِ مخاضٍ حِقَّة ؛ لِعدمها وعدم بنتِ لَبون، واستردَّ جُبْرانين (٣)، أو أخرجَ بالعكس وأعطى جُبْرانين (٢)، جازَ. وقال أبو الخطّاب: لا يجوز ذلك. وهذا الجُبران مختصَّ بالإبل.

النكت

<sup>(</sup>١) من هنا وحتى نهاية كتاب الحج ص ٣٨٤ لم يعلِّق عليه ابن مفلح في «النكت» وقد أشير لذلك في مقدمة التحقيق ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «حقة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «حيوانين».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الحيوان».

ولا زكاةً في البقرِ حتى تَبلغَ ثلاثين، ففيها تَبِيعٌ أو تبيعةٌ. وهو ما كَمَل سَنَةً. وفي أربعين: مُسِنَّةٌ. وهي ما كملت سَنَتين. وفي الستِّين: تبيعان، وكذلك كلَّما زادت، ففي كلِّ ثلاثين: تبيعٌ، وفي كلِّ أربعين: مُسِنّة.

والجواميسُ: نوعٌ من البقر.

وأما الغنمُ، فنِصابُها: أقلَّه أربعون، وفيها شاةٌ. وفي مثةٍ وإحدى وعِشرين: شاتان. وفي مثتين وواحدة (١): ثلاثُ شياهٍ. ولا شيءَ فيها إلى أربعمثة، فيجب أربعُ شياه. وعنه: في ثلاثمئةٍ وواحدةٍ: أربعُ شياه، ثم في كلِّ مئةٍ شاةٌ. ويُؤخذ من المَعز النَّينُ (٢)، ومن الضَّأن الجَذَعُ (٣). ؟

ولا زكاة في الظّباء. وفي بقر الوحشِ روايتان، وتجب في المتولِّد بين الوحْشِيِّ والأَهلِيِّ. ومَن كان في ماشيته إناث، لم يُجزئه إخراجُ الذَّكر، إلَّا ابنَ لَبونٍ عن بنت مخاضٍ، والتَّبيعَ في البقر. فإنْ كانت كلُّها ذُكوراً، أَجزأُه الذَّكر. وقيل: لا يُجزئُ إلَّا في الغنم.

ولا تؤخذُ الرُّبَّى: وهي التي لها ولدٌ تربِّيه، ولا الحاملُ، ولا طَروقةُ الفحلِ، ولا فحلُ الضرابِ، ولا سِنَّ من جِنس الواجبِ أعلى منه، ولا خيارُ المال، إلا برضا المالكِ.

ولا يُجزئ تيسٌ، ولا معيبةٌ لا تُجزئُ في الأُضحية، ولا صغيرةٌ، إلَّا أن يكونَ

النكت

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

 <sup>(</sup>٢) الثنيُّ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني،
 وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. «النهاية» (ثني).

 <sup>(</sup>٣) أصل الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، والجذع من الضأن: ما تمت له سنة،
 وقيل: أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير. «النهاية» (جذع). والمراد هنا: سنّة أشهر، كما
 في كتب المذهب.

الجميعُ مَعيباتٍ أو صغاراً، فيجوزُ. وقال أبو بكرٍ: لا تُجزئُ إلَّا سليمةٌ كبيرةٌ على قَدْر المحر قيمةِ المالين.

فإن اجتمع سليمٌ ومعيب، أو صغار وكبار، أخذت سليمةٌ كبيرةٌ على قدر قيمة المالين. وإن اجتمع كِرامٌ ولثامٌ، أخرجَ وسطاً على قَدرْ قيمتِهما، فإنْ كانا نوعَين، كالضَّأن والمعزِ، أخرجَ من أيِّهما شاءً على قَدْر قيمتِهما. وقال أبو بكرٍ: لا تُعتبر القيمةُ.

وينعقدُ الحولُ على صِغار الماشيةِ مفرَدةً. وعنه: لا ينعقدُ حتى تَبلُغَ سِنَّ الإِجزاءِ، وإذا لم تكن الماشيةُ نصاباً، (افتمَّت بنِتاجِها)، فحولُها مِن حين كَمَلت. وعنه: من حين ملك الأمَّهات.

<sup>(</sup>۱-۱) في (م): (فنمت نتاجها).



# باب حكم الخُلطة

المحرر

إذا خلط جماعة من أهل الزَّكاةِ ماشية لهم في جميع الحول، في المرعَى، والمَسرح، والمَبيت، والمَحْلب، والفحل، أو كانت ملكاً مُشاعاً بينهم، زكَّوها زكاة المالِ الواحدِ، إذا كانت نصاباً فأكثر، وهل تُشترط نيَّة الخُلطةِ؟ على وجَهين (١).

ولو خلطَ اثنانِ في أثناءِ حولِهما، ثم باع أحدُهما حِصَّتَه مختلِطةً، فعلى المشتري كُلَّما تمَّ حولُه زكاة خُلطةٍ، وعلى الآخر لِحوله الأوَّلِ زكاةُ انفرادٍ، ولِما بعدَه زكاةُ خلطةٍ.

ولا أَثْرُ للخلطة في غير الماشيةِ، وعنه: تؤثِّر في كلِّ مالٍ.

ويأخذُ السَّاعي من أيِّ مالِ الخليطَين شاءَ زكاتَهما، ويَرجعُ على خليطِه بقيمة حصَّته، فإن اختلفا فيها ولا بيِّنةَ، فالقولُ قولُ المرجوع عليه مع يمينِه. ومَن ظَلَمه السَّاعي بأخذ زيادةٍ، لم يَلزَم خليطَه شيءٌ منها، وإنْ أخذ منه قيمةَ الفرضِ أو زيادةً مختلَفاً فيها، رَجَع على خليطه بقِسطِه.

ومَن ملكَ أربعينَ شاةً نِصفَ حولٍ، ثم باعَ نصفَها مُشاعاً أو معيّناً مختلِطاً، فقال أبو بكر: يستأنفانِ الحولَ. وقال ابنُ حامد: لا ينقطعُ حولُ البائعِ، فيَلزَمه إذا تمّ حولُه نصفُ شاةٍ، فإنْ أخرجَ مِن النّصاب، بطَلَ حولُ المشتري، وإنْ أخرج مِن غيره، لَزمَ المشتري، إذا تمّ حولُه، نصفُ شاةٍ، وإنْ لم يُخرج شيئاً حتى حالَ حَولُ المشتري، فهل يَلزَم المشتري نصفُ الشّاة؟ على وجهين، فإنْ باعَ بعضَ النّصابِ مفرَداً، ثم خلطا بعد زمنِ يسير، انقطع الحولُ، وقيل: لا ينقطعُ.

ومَن كان له أربعون شاةً في بلدٍ، وأربعون في آخَرَ، وبينهما مسافةُ القصر، لزمه

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: «المذهب إسقاطها».

النكث

شاتان (۱) . وإنْ كان في كلِّ بلدٍ عشرون، فلا زكاة في الأظهرِ عنه. وهذا في الماشية خاصّة. وعنه: لا أثرَ لتفرقةِ البلدانِ بحالٍ. ومَن ملكَ أربعين شاةً، ثم إحدى وثمانين بعدَها، لَزِمه للتَّانية \_ إذا تمَّ حولُها \_ شاةٌ، كالأولى. وقيل: يَلزمُه لها شاةٌ واحدةٌ، وأربعون جُزءاً مِن أصلِ مئةٍ وأحدٍ وعشرين جُزءاً من شاةٍ. فإنْ كانت الثانية واحدةٌ، وأربعين، فلا شيء فيها. وقيل: فيها شاةٌ. وقيل: نصفُ شاةٍ. فإنْ كانت الثانية عشرين، فوجهان: أحدهما: لا شيء فيها، والثاني: فيها ثُلثُ شاةٍ. فإنْ نَقصت الزيادةُ عن نصابٍ، وغيَّرت الفرض، كمن ملك ثلاثين من البقر، ثم عَشراً بعدَها. فإنَّه يجب للعَشر إذا تمَّ حولُها رُبعُ مُسِنَّة، وجهاً واحداً. ومَن كان له ببلدٍ سِتُون شاةً، كلُّ عِشرين منها خُلطةٌ مع عشرين لآخرَ، لَزِمهم شاةٌ عند أصحابِنا، على ربِّ الستِّين نصفُها، وعلى كلِّ خليطٍ سُدسُها، وعندي: يَلزمهم شاةً عند أصحابِنا، على ربِّ الستِّين ثلاثةُ أرباعٍ وعلى كلِّ خليطٍ سُدسُها، وعندي: يَلزمهم شاتانِ ورُبع، على ربِّ الستِّين ثلاثةُ أرباعٍ ما شاقً"، وعلى كلِّ خليطٍ سُدسُها، وعندي: يَلزمهم شاتانِ ورُبع، على ربِّ الستِّين ثلاثةُ أرباعٍ ما شاقً"، وعلى كلِّ خليطٍ سُدسُها، وعندي: يَلزمهم شاتانِ ورُبع، على ربِّ الستِّين ثلاثةُ أرباعٍ ما شاقً"، وعلى كلِّ خليطٍ سُدسُهُ شاةٍ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: ﴿وهو المذهب المفتى به».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

#### باب زكاة الذهب والفضة

نَصابُ الذَّهب: عِشرون مِثقالاً. ونِصابُ الفِضَّة: مئتا دِرهم. وفيها رُبعُ العُشرِ، المحرر وفيما زادَ بحسابه. فإنْ نقصَ النُصابُ نقصاً لا يُضبط غالباً، كحَبَّة وحبَّتين، وجبت الزَّكاةُ، وإنْ نقصَ ثُلثَ مثقالٍ، فعلى روايتين.

ولازكاةً في المغشوشِ حتى يبلغَ النقدُ الخالصُ فيه نصاباً.

ومَن أخرجَ عن الصِّحاح الجِيادِ مكسَّرةً،أو بَهْرَجةً (١) عن خالصةٍ، أخرجَ الفضلَ بينهما، وأجزأه. نصَّ عليه. وقيل: لا يُجزئه إلَّا جيِّدةٌ مثلُها.

ويضمُّ أحد النَّقدين إلى الآخر في إكمال النِّصابِ بالأَجزاء دونَ القيمةِ. وقيل: بالأُحظُّ للمساكينِ منهما. وعنه: لا ضمَّ بينهما بحالٍ.

وتجبُ الزكاةُ في المَصوغ المحظورِ، ولا تجبُ في المباح، إلَّا حُلِيَّ الكِراءِ والتِّجارةِ، والمُرصدَ للنَّفقة عند الحاجةِ. وعنه: تجبُ فيه بكلِّ حالٍ. والاعتبارُ في الإخراج بوزنه إنْ كان اتِّخاذُه محظوراً، وإلَّا فبقيمته. وقيل: يُعتبر وزنُه بكلِّ حالٍ.

<sup>(</sup>١) درهم بَهْرَج: ردي، الفضة. «المصباح» (البهرج).

#### باب زكاة التجارة

ومَن مَلكَ بِفعله عَرُضاً (١) بنيَّة التجارةِ وقيمتُه نِصابٌ، فالزَّكاة في قيمته، ويجبُ المحرد الإخراجُ منها. فأمَّا ما تملَّكه للقُنْية، أو مَلَكه قهراً، كالميراث، فهل يصيرُ للتِّجارة إذا نواه. على روايتين (٢).

ويُقَوِّمُ عروضَ التِّجارةِ إذا حالَ الحولُ بما شاء، مِن ذهبٍ أو وَرِقِ، إلَّا أن يكونَ أحدُهما أحظً للفقراء، فيتعيَّن. ولا يُعتبر ما اشتريت به.

وينقطعُ حَولُ التجارةِ بمجرَّد نيَّةِ القنيةِ. ومَن اشترى للتِّجارة أربعين شاةً سائمةً، ففيها زكاةُ القيمةِ. فإنْ لم تكن قيمتُها نِصاباً، ففيها زكاةُ السَّوم.

ومَن ملكَ للتِّجارة أرضاً، فزُرعت، أو نخلاً، فأثمرت، زَكَّى الجميعَ زكاةَ القيمةِ إذا تمَّ حولُها. وقيل: يزكِّي الأصلَ زكاةَ القيمةِ، والثَّمرَ والزرعَ زكاةَ العُشر.

وإذا رَبِحَ مالُ المضاربة، زَكَّى رَبُّ المالِ حِصَّته (مع الأصل، وهل يلزمُ العاملَ زكاةُ حِصَّته الأصل، على وجهَين (٤)، فإنْ قلنا: وَكَاةُ حِصَّته الله على وجهَين (٤)، فإنْ قلنا: يَمْلكها بالظُّهور، على وجهَين (٤)، فإنْ قلنا: يَلْزَمه، لم يلزمُه أنْ يُخرِج قبل القِسمة (٥). وهل له الإخراجُ مِن مال المضاربةِ؟ على

وجهَين.

<sup>(</sup>۱) العُرْض: المتاع، قالوا: والدراهم والدنانير حين وما سواهما عُرْض. «المصباح» (عرض).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م) بين حاصرتين: «المذهب لا يصير للتجارة، لأن الأصل القنية».

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م) بين حاصرتين: «المذهب: أنها يملكها بالظهور».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): قوهل يلزم العامل زكاة حصته».



# باب ما يُعتبر له الحُول وحكم الدَّين وغيره

الحولُ شرطٌ في زكاة الماشيةِ والنَّقدين، وعُروضِ التجارةِ، ولا يؤثِّر نقصُه دونَ المحرر اليولُ شرطٌ في زكاة الماشيةِ والنَّقدين، وعُروضِ التجارةِ، ولا يؤثِّر نقصُه دونَ المحرد اليوم. ونتائجُ النِّصابِ وأكسابُه تَتْبعه في حَوله، والمستفادُ بإرثٍ أو عقدٍ ونحوِه يُفرد بالحَول، وإذا نقصَ النِّصاب في أثناءِ الحول، انقطعَ، وكذلك إنْ باعه بغير جِنسه، إلَّا بيعَ الذَّهب بالفضَّة.

وإنْ باغَ عُروضاً للتِّجارة بنقدٍ، أو اشتراها به، أو باغَ ماشيةً بجِنسها، بنى على حَوْل الأوَّل.

ومَن فعلَ ما يقطع الحَولَ فِراراً من الزَّكاة، لم تسقط عنه، واشترط بعضُ أصحابِنا أنْ يفعلَ ذلك عند قُرب وجوبِها.

ومَن كان دينه على مَليء ، لم يَلزمه إخراجُ زكاتِه حتى يَقبضَه (١) ، أو يُبرِئه منه ، فيزكّيه لِما مضى. فأمّا الدَّينُ على مُعْسِر ، أو جاحد ، أو مماطِل ، إذا قبضه أو أسقطه ، أو المالُ المغصوب ، أو الضالُ إذا عادَ إليه ، فهل يزكّيه لِما مضى ؟ على روايتَين . وإذا عُرّفت اللَّقَطة فمُلِكت ، استقبل بها الملتقِطُ حولاً وزكّاها. نصَّ عليه . وفي زكاة حولِ التعريف على المالك إذا وَجَدها ، الرِّوايتان .

ولا زكاةً في دَين الكِتابة. ويمنعُ دينُ الآدميِّ وجوبَ الزكاةِ في قَدْره في الأموال (٢) الباطنة، كالنَّقد وما قوِّم به. فأمَّا الظاهرةُ، كالماشية والزَّرعِ، فعنه: يَمنعُ فيها أيضاً. وعنه: لا يَمنع. وعنه: ما استدانه لزرعه، مَنعَ، ولمؤنة أهلِه، لا يَمنع.

فأمًّا دَين اللهِ تعالى، كالكفَّارة، والنَّذر، والزَّكاة، والخراجِ، فهل يَمنع؟ على روايتَين.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «يقضيه».

<sup>(</sup>٢) في (م): «سؤال».

النكت

ومَن نذرَ الصدقة بمالِ بعينه، فلا زكاة فيه بحال، وتجب الزكاة في الذَّمّة. وقال القاضي: تتعلّق بالنّصاب. فعلى قولِه: مَن لم يملكْ سوَى نِصاب، فلم يزكّه أحوالاً، فليس عليه إلّا زكاة حَوْلٍ، إلّا في الإبل المزكّاة بالغنم، فإنّها تُزكّى لكلّ حولٍ. وقد نصّ أحمدُ على ذلك. وإنْ قلنا: تجبُ في الذِّمّة، زَكّى لكلّ حولٍ، إلّا إذا قلنا: دَين اللهِ يَمنع، فيزكّي عن حولٍ واحدٍ في الإبل وغيرها.

ولا تَسقطُ الزَّكاة بتلف المالِ، إلَّا المعشَّراتُ إذا تَلفت بآفة سماويَّة قبلَ قطعِها. وعنه: تسقط الزكاةُ بتلف المالِ قبلَ إمكانِ الأداء.

ولا تسقطُ الزكاةُ بالموت. فإن اجتمعَ زكاةٌ ودَين وضاقت التَّرِكة، تَحَاصًا. نصَّ عليه. ويتخرَّج: أن تقدَّمَ الزَّكاةُ إنْ قلنا: تتعلَّق بالعينِ، إلَّا أنْ يكونَ النِّصابُ معدوماً، فيتحاصًان.

وللرَّاهن إخراجُ زكاةِ المرهونِ منه، إذا لم يكنْ له ما يؤدِّي عنه.

وينعقد الحولُ على الأُجْرَةِ والمَهر وعِوَض الخُلعِ قبلَ القبضِ. وعلى الغنيمةِ إنْ كانت صِنفاً واحداً قبل القِسمة. وقيل: لا ينعقدُ حتى تُقْسَمَ، كما لو كانت أصنافاً.

ولا زكاةً في مالِ مكاتَبٍ، ولا في مالٍ مَلَّكَه السَّيِّدُ عبدَه، وقلنا: يَملكه. وإنْ قلنا: لا يَملكه، زكَّاه السيِّد. وإذا عَتَقَ المكاتَبُ وفي يده نِصابٌ، استَقبلَ به حولاً.

......

### باب زكاة الزروع والثمار

كلُّ نباتٍ مَكِيل مُدَّخرٍ، كالحبوب، واللَّوزِ، والفُسْتُقِ، والتَّمر، والزَّبيب، المحر والبُّنور، والصَّغتر (۱)، والأُسْنان، ونحوِها، إذا بلغَ صافياً يابساً خمسةَ أُوسُقِ، ففيه العُشُر مُصَفَّى يابساً، إذا سُقي بالغُيوث والسُّيوح. وإنْ سُقي بكُلْفة، كالدَّواليب والنَّواضح (۲)، فنِصفُ العُشر، وما زادَ، فبِحسابه. فإنْ سُقي نصفُه سَيْحاً ونصفُه نَضحاً، وجب ثلاثةُ أرباعِ عُشرِه، وإنْ كان أحدُهما أكثرَ، فالحكمُ له. نصَّ عليه. وقال ابنُ حامد: يجبُ بالقِسط. وإنْ جُهل المِقدارُ، وجب العُشرُ على المنصوصِ، وعلى

ونِصابُ الأَرُزِّ والعَلَسِ ـ وهو نوعُ حِنطةٍ يُدَّخَرُ في قِشره ـ إذا صُفَّيا كغيرِهما، وفي قِشريهما عشرة أوسُق. والوَسْقُ: سِتُّون صاعاً. والصَّاع: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثُ بالعراقيُّ.

قولِ ابنِ حامد: يُجعل منه نَضحاً المتيقِّن، والباقي سَيْحاً، ويؤخذُ بالقِسط.

ويزكَّى الزيتونُ إذا بلغ خمسةَ أُوستِ كيلاً، نصَّ عليه، ويخرَّج منه: وإنْ صفَّاه فأخرجَ عُشرَ زيتِه. فهو أفضلُ، وعنه: لا زكاةَ فيه.

ولا زكاة في غيرِ مَكِيل مُدَّخرٍ، كالجَوز، والتَّين، والخُضَرِ، ونحوِها، إلَّا القطنَ والزَّعفران فإنَّهما على روايتين، وفي العُصفر والوَرْسِ<sup>(٣)</sup> وجهان. فإنْ قلنا: يجب، فنصابُهما ما قيمتُه كقيمة نِصابٍ من أدنَى نباتٍ يزكَّى، وقال القاضي: العُصْفُر تَبَعٌ لِلقُرْطُم<sup>(٤)</sup>، فلا يزكَّى حتى يَبلغَ القرطمُ نصاباً.

<sup>(</sup>١) الصعتر أصناف كثيرة، فمنها ما هو بري، ومنها ما هو بستاني، وجبلي. «المعتمد في الأدوية المفردة»

<sup>(</sup>٢) الناضح: البعير يستقى عليه. «الصحاح» (نضح).

<sup>(</sup>٣) الورس: نبت أصفر. «الصحاح» (ورس).

<sup>(</sup>٤) القرطم: حبُّ العصفر. (الصحاح) (قرطم).

وتُضَمُّ الحبوبُ بعضُها إلى بعضٍ في تكميل النِّصاب، وعنه: لا يضَمُّ جِنسٌ إلى غيرِه. وعنه: تضمُّ الحِنطةُ إلى الشَّعيرُ، والقطنيَّاتُ بعضُها إلى بعض. وتضمُّ ثمرةُ العامِ الواحدِ بعضُها إلى بعض، كزرعه.

ومَن كان في ثمره جَيِّدٌ وَرَدِيءٌ ووسَط، أُخذ من كلِّ نوعٍ حِصَّتُه، إلَّا أَن يَعسُرَ التَّمييزُ، فيؤخذُ الوسَطُ.

وإذا بَدَا صلاحُ الشَّمرِ واشتدَّ الحَبُّ، وجبت الزَّكاةُ. فإنْ قطّعَه قبلَ ذلك، لم تجبْ، إلَّا أن يَقْصِدَ الفِرارَ منها. وإنْ أَرادَ قطعَ ثمر بدا صلاحُه ولم يَكْمُل؛ لِخوف العطشِ أو ضعفِ الجُمَّار (١)، أو كان رُطّباً لا يُتمِر (٢)، أو عِنباً لا يصيرُ زَبيباً، جاز. وله إخراجُ عُشرِه رُطباً قبلَ الحِدَاد وبعدَه. اختاره القاضي. والمنصوص: أنَّه لا يُخرج إلَّا يابساً. ولا يتصرَّف المالكُ في الثَّمر قبلَ الجِدَاد حتى يَخْرُص (٣)، فيضمن زكاتها، ثم يتصرَّف، ويوضَع ثلثُ الثمرةِ أو رُبعُها، فلا يُحتسب له زكاةً، ويزكِّي الباقي إنْ بلغَ نصاباً. ولا وضيعة في الزَّرع إلَّا ما العادةُ أكلُه فَريكاً (٤) ونحوه.

ويجبُ في العَسَلَ العُشرُ وإنْ كان من أرضٍ مباحةٍ أو خراجيَّة، إذا بلغَ عشرةَ أفراق، والفَرَق: قيل: إنَّه سِتُّون رِطَلاً. وقيل: سِتَّةٌ وثلاثون. وقيل: سِتَّةَ عشَرَ. وهو ظاهرُ كلامِه.

والعُشر والخَراج يجتمعان. ومَن استأجرَ أرضاً خراجيَّة، فزرعها، فالعُشرُ عليه، والخَراجُ على المؤجِر. وعنه: كِلاهما على المستأجِر. ولا زكاةَ في المعشَّرات بعد أداء العُشر ولو بقيت أحوالاً، ما لم تكنُّ للتِّجارة.

<sup>(</sup>١) جُمَّار النخل: قلبه. (المصباح المنير) (جمر).

<sup>(</sup>٢) في (س) و(م): ﴿لا يشمرُ ال

<sup>(</sup>٣) خَرَضْتُ النخلُ: حَزَرْتُ تمرَه. «المصباح» (خرص).

<sup>(</sup>٤) أَفَرَكَ السنبل: صار فريكاً، وهو حين يصَّلح أن يفرك فيؤكل. «الصحاح» (فرك).

# باب زكاة المعدِن

ومَن أخرجَ من مَعْدِنٍ مملوكِ له أو مباحٍ نصابَ ذهبٍ أو فضَّةٍ، أو ما تبلغ قيمتُه المحرد أحدَهما مِن سائر المعادنِ، كالياقوت، والزَّبَرجد، والصُّفر<sup>(۱)</sup>، والقارِ، والنَّفط، والنُّورة، ونحوِها، ففيه رُبعُ العُشر من وقتِه لأهل الزَّكاةِ، إذا أخرجَه في دَفعةٍ أو دَفَعاتٍ لم يترك العملَ بينها تركَ إهمالي، ويُخرجه بعد السَّبكِ والتَّصفية.

وما أُخذ من البحر، كالمرجان، واللَّؤلؤ، والمِسك، والسمَّك، ونحوِها، فهو كالمعدِن. وعنه: لاشيء فيه.

<sup>(</sup>١) الصفر، مثل قُفْل، وكسر الصاد لغة: النحاس. «المصباح المنير» (صفر).

# باب حكم الرّكاز

كلُّ مالٍ مدفونٍ في أرض الإسلامِ وُجدت عليه علامةُ الكفّارِ، فهو رِكازٌ، وفيه المحرر الخمُسُ ـ وإنْ قلَّ ـ لأهل الزَّكاةِ. وعنه: لأهل الفيءِ. والباقي: لواجدِه. سواءٌ كان المكانُ له أو لغيره أو مُباحاً. وعنه: إنْ كان للمكان مالكٌ، فهو له. وكذلك، على هذه الرَّوايةِ، إنْ وجَدَه في موضعِ انتقلَ إليه، فهو للمالك قبلَه. فإنْ لم يعترف به، فلِمَن قبلَه إلى أوَّل مالكِ. وإنْ وجَدَه بأرض الحربِ، وقَدَر عليه بنفسِه، فهو رِكازٌ. وإنْ لم يقدرُ عليه إلا بجمع له مَنَعة، فهو غنيمةٌ.

وإذا خَلا المدفونُ عن علامةٍ، أو كان على شيءٍ منه علامةُ الإِسلامِ، فهو لُقَطة، إلَّا أَنْ يجدَه في ملكِ انتقلَ إليه، فيدَّعيه المالكُ قبلَه بلا بيِّنةٍ ولا صفةٍ، فهل يدفعُ إليه؟ على روايتين.

### باب مصارف الزكاة

وهي ثمانيةٌ: الفقراءُ، والمساكينُ، والعامِلون عليها، والمؤلَّفة قلوبُهم، وفي المحرر المحرر الرقاب، والغارمون، وفي سبيل اللهِ، وابنُ السَّبيل.

والفقير: مَن لا شيءَ له، أوْ له يسيرٌ من كِفايته. والمِسكين: مَن له أكثرُ الكِفايةِ.

فَمَن ملكَ مِن النَّقد أو غيرِه ما لا يَقومُ بكِفايته، أُعطي تمامَ الكفايةِ لسَنَةٍ وإنْ وجبَتْ عليه الزَّكاةُ. ويجوز أن يَرُدَّ عليه السَّاعي زكاتَه بعينها. وعنه: لا تَجِلُّ الصدقةُ لمن له خمسون دِرهماً، أو قيمتُها ذهباً، وإنْ لم تكفِه.

ومَن أبيح له أخذُ شيءٍ، فله سؤالُه. وعنه: لا تَحِلُّ المسألةُ لمَن له غَدَاءٌ أو عَشاء. ومَن ذَكَر أنَّه ذو عِيالٍ فطلبَ الزِّيادةَ، أُعْطِي. وقال ابنُ عقيلٍ: لا يُعطَى إلَّا ببيِّنة. ومَن كان جَلْداً، وادَّعى عدمَ الكسب، وجُهل حالُه، أُخبِرَ أنَّها لا تَحِلُّ لغَنيًّ، ولا لقويًّ مكتسِب، وأُعْطِيَ بلا يمينٍ. وإن ادَّعى الفقرَ مَن عُرف غِناه، لم يُقبل إلَّا بثلاثة شهودٍ. نصَّ عليه؛ للخَبرَ (1). وقيل: يَكفي شاهدان.

وأمَّا العاملُ فيعطَى لجِبايته وحفظِه أُجرةَ مِثلِه. وإنْ تلفت الزَّكاةُ في يده، أعطي أُجرتَه من بيت المالِ. ويُشترط كونُه مكلَّفاً أميناً مسلماً وإنْ كان عبداً. وعنه: يجوز جَعلُه كافراً.

وأما المؤلَّفة قلوبهم (٢): فالسَّادة المُطاعون في قومِهم، كالكافر المَرجُوِّ بعطيَّته إسلامُه، أو كفُّ شرِّه، وكالمسلم المَرجوِّ بعطيَّته الذبُّ عن الدِّين (٣) أو إسلامُ نظيرِه،

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «المسلمين».

المحرر أو جبايةُ الزَّكاةِ ممَّن يمنعُها، إلَّا أنْ يخاف. وعنه: أنَّ حكمَهم انقطعَ.

وأمًّا في الرِّقاب: فافتداءُ الأسيرِ، وإعطاءُ المكاتّبِ ما عليه إنْ لم يجدُ وفاءًه. وهل له أنْ يبتاعَ منها رقيقاً لا يعتق عليه بالملكِ فيعتقَه؟ على روايتين. وللسيِّد دفعُ زكاتِه إلى مكاتبه، نصَّ عليه. وقيل: لا يجوزُ.

وأمَّا الغارمُ: فهو المَدين. ويُعطَى بقَدْر دينِه إنْ لم يَجد وفاءُه، إلَّا الغارمَ لإصلاح ذاتِ البَين، فيُعطَى وإنْ كان غنيًّا. ومَن غَرِمَ في مُحرَّم، لم يُعطّ حتى يتوبَ. ومَن ادَّعى الغُرمَ، فصدَّقه الغريمُ، أو الكتابةَ، فصدَّقه السيِّد، أُعْطِي. وقيل: لا يُعطَى إلَّا ببيَّنة.

وأمًّا في سبيل اللهِ: فإعطاءُ من لا ديوانَ له مِن الغُزاة كِفاية غَزوِهم. فإنْ لم يغزوا، استُردَّت منهم. وإن غزَوا وفَضَلت فَضلةٌ، ففي استردادِها وجهان. والحجُّ من السَّبيل، فيُعطَّى الفقيرُ فيه. وعنه: لا يجوزُ ذلك.

وأمًّا ابن السبيل: فالمسافرُ المنقطّع به وله اليّسارُ في بلده، دون مُنشِئ السَّفرِ من بلده. فيعطَى ما يبلُّغه، إلَّا العاصيَ بسفره، فلا يُعطَى حتى يتوبّ. وإذا وصلَ ابنُ السبيل، أو بَرِئَ الغريمُ، أو عتَقَ المكاتب أو عجزَ، والزكاةُ باقيةٌ، استرِدَّت منهم. وعنه: لا تستردُّ، وتبقَى لهم، إلَّا في عَجْز المكاتَبِ، فإنَّها تكون للسيِّد.

ومَن أعطَى زكاته لمستحِقُّ واحدٍ، أجزأته. وعنه: يَلزمه أنْ يستوعبَ الأصناف، وأنْ يعطيَ من كلِّ صنفٍ ثلاثةً فأكثرَ، إلَّا العاملَ، فإنَّه يجوز جعلُه واحداً. وتَسقط إنْ أخرجها ربُّها بنفْسه.

ولا تَحلُّ صدقةُ الفرضِ للوالدّين وإنْ علَوا. ولا للولد وإنْ سفَلَ. وفي بقيَّة الأقاربِ الواجبةِ نفقتُهم روايتان (١٦) . ولا للزُّوجة. وفي الزُّوج روايتان (٢٦) . ولا لبني

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «الصحيح لهم الأخذا.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «الصحيح يدفع للزوج».

هاشم، ولا لمواليهم. وفي بني المطَّلبِ روايتان (١١). ولا لغنيِّ ولا لمكتسِب. ولا المحرد لفقيرةٍ غنيٌّ زوجُها، إلَّا أنْ يكونوا غُزاةً، أو مؤلَّفةً قلوبُهم (٢)، أو عامِلين، أو غارِمين لإصلاح ذاتِ البَينِ، فيجوزُ. وقيل: يجوز دفعُها إلى الزَّوجين وعمودَي النَّسب وسائرِ الأقاربِ للغُرم والكتابة (٣).

..... النكت

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «الصحيح لا يأخذون».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): اللعدم وأهنابة».

### باب إخراج الزكاة

يجب إخراجُها على الفَور مع القُدرة، إلَّا لغرضٍ صحيحٍ، كخشية رجوعِ السَّاعي المحرر عليه، وتأخيرِها لقوم لا يَحضره مثلُهم في الحاجة، وما أشبهه، نصَّ عليه. ولا يُجزئ إخراجُها إلَّا بنيَّة تقارنُه، أو تَسبِقه بزمنِ يسيرٍ. ويُخرج عن الصبيِّ والمجنونِ وليُّهما.

ومَن دفع (١) زكاتَه إلى وكيله، فَنَوَاهَا، ولم يَنْوِ الوكيلُ، جازَ. وقيل: إنْ بَعُدَ إخراجُ الوكيلِ عن نيَّة الموكِّل، لم يَجُز. وإذا أذن كلُّ واحدٍ من الشَّريكين للآخر في دفع الزَّكاة، فأخرجا معاً، ضَمن كلُّ واحدٍ منهما نصيبَ صاحبِه. وإنْ سبقَ أحدُهما، ضمنَ نصيبَه (٢) الثاني (٣). ويتخرَّج: ألَّا يضمنَ إذا لم يَعلمُ بإخراجه.

والأفضلُ أنْ يفرِّق المزكِّي زكاتَه بنفسه. وقال أبو الخطَّاب: دَفْعها إلى الإِمام العادلِ أفضلُ.

ولا يجوزُ نقلُ صدقةِ المالِ عن بلده إلى بلدٍ تُقصر الصلاةُ بينهما. وعنه: يجوزُ إلى التُّغور خاصَّة، فإنْ خَلَا بلدُ المالِ عن مستحِقٌ، نُقلت إلى أقرب البلادِ إليه.

وتُخرج صدقةُ الفطرِ في بلد البدنِ دون المالِ.

ويجوز تقديم الزَّكاةِ قبل الحولِ إذا كَمَل النصابُ لعامٍ، ولا تجوز لثلاثةٍ، وفي العامَين رِوايتان.

وإنْ عجَّل زكاةً ما يستفيدُه من النَّصاب، فهل يُجزئه؟ على وجهين. ومَن عجَّل عن مثتَي شاةٍ شاتَين، ثم نُتجت سَخْلةٌ (٤) قبل الحولِ، لَزِمته شاةٌ ثالثةٌ. ومَن عجَّل زكاتَه إلى غنيٍّ، ثم وجبَتْ وقد افتقرَ، لم تُجزئه. وإنْ كان بالعكس، أجزأته.

<sup>(</sup>١) في (م): قرفع،

<sup>(</sup>٢) في (س): انصيب،

<sup>(</sup>٣) في (م): «الباقي».

<sup>(</sup>٤) السخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. «المصباح المنير» (سخل).

وإنْ تَلِف المالُ قبل الحولِ، والزكاةُ في يد السَّاعي، استُردَّت. وإنْ وصلَتْ إلى الفقير، لم تستَردَّ. وقيل: إنْ دفعها إليه السَّاعي أو ربُّها، وأُعلمه بالتَّعجيل، استُردَّت، وإلَّا، فلا تسترَدُّ. وقيل: تُستردُّ بكلِّ حالٍ.

وهل يجوزُ تعجيلُ زكاةِ العُشر إذا خرجَ الزرعُ أو الطَّلع؟ على وجهين. وإذا تَلِفت الزكاةُ المعجَّلة في يد السَّاعي، فهي مِن ضمان الفقراءِ.

ومَن أَعظَى زَكَاتُه أَو كَفَّارتَه مستجقًّا في الظَّاهر، فبانَ كَافراً، أو عبداً، أو هاشميًّا، لم تُجزئه. وإنْ بان غنيًّا، فعلى روايتين.

ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزَّكاة، وعنه: يُجزئُ، وعنه: لا يُجزئُ إلَّا إِخراجُ أَحدِ النَّقدين عن الآخر.

ومَن طولِبَ بالزَّكاة، فادَّعى نقصَ النصابِ في الحَول، أو هلاكَ الشَّمرةِ بجائحة، ونحوَه ممَّا لا زكاةَ معه، صدِّق ولم يحلَّف.

ومَن كتم مالَه لئلَّا تؤخذَ زكاتُه، أو منعها بُخلاً، أُخذَتْ منه قهراً. وهل تَسقطُ عنه في الباطنِ؟ على وجهين. وقال أبو بكر: تؤخذ منه وشَطْر مالِه. فإنْ تعذَّر أُخذُها منه، بأنْ غَيَّبَ مالَه، أو قاتَلَ دونَه، استُتيب ثلاثاً. فإنْ أصرَّ، قُتل حدًّا، وعنه: كفراً، وأخذت مِن تَرِكته.

### باب زكاة الفطر

المحرر

ومَن أدركَ آخِر جزء من رمضانَ مسلماً حرًّا أو مكاتباً، وله فضلٌ عن قُوته وقوت عيالِه يوماً وليلةً، فعليه فِطرتُه وفِطرةُ كلِّ مسلم تَلزمُه مُؤنتُه. فإنْ لم يُمكنه إلَّا فطرةُ بعضِهم، بدأ بنفسه، ثمّ بزوجته، ثمّ بعبده، ثم بالأولى فالأولى نفقةً مِن أقاربه. وسنذكره. فإنْ لم يجدُ إلَّا بعض صاع، أخرجَه عن نفسِه. وعنه: لا شيءَ عليه.

ومَن أسلم أو تجدَّد له زوجةٌ، أو عبدٌ، أو ولدٌ، بعد غروب الشَّمسِ، لم تَلزمُه فِطرةٌ لذلك. وعنه: تلزمه إذا كان ذلك قبلَ طلوع فجرِ العيدِ.

ومَن تبرَّع بمُؤنة شخصٍ شهرَ الصَّوم، لَزِمته فطرتُه. نصَّ عليه. وقيل: لا تَلزمُه.

ومَن تزوَّجت بعبدٍ أو مُعْسِر، ففِطرتُها على نفسِها، إلَّا أَنْ تكونَ أَمَةً، فتَلزمُ سنّدها.

وتستحبُّ الفِطرةُ على الجنينِ. وعنه: تجب.

وتجبُ فِطرةُ العبدِ الآبِق. وفي الزَّوجة النَّاشزِ وجهان. ولا يجب أداءُ الفطرةِ عن غائبِ منقطِع خبرُه. فإنْ بانَ حيًّا فيما بعدُ، أُخرجت لمَا مضَى.

والواجبُ في الفِطرة صاعٌ من أحدِ خمسةِ أِشياءَ: أفضلُها التَّمر، ثم الزَّبيب، ثم البُرُّ، ثم الشَّعير، ثم الأقِط<sup>(۱)</sup>، وعنه: لا يُجزئُ الأقِط إلَّا لمَن هو قُوتُه. ودقيقُ البُرِّ والشَّعيرِ وسَويقُهما كحبِّهما. نصَّ عليه (۲). وقال ابنُ أبي موسى (۳): لا يُجزئُ السَّويق، ولا يُجزئُ حَبِّ مَعيبٌ ولا خبزٌ. فإنْ عدم الخمسةَ، فصاعٌ من كلِّ حبِّ وثَمَرٍ (٤) يُقتات،

<sup>(</sup>١) شيء يتخذ من المخيض الغنمي. ﴿القاموسِ (أقط).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): وأحمد».

<sup>(</sup>٣) في «الإرشاد» ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) في (م): قوتمر،

وقال ابنُ حامدٍ: صاعٌ من قُوته. ويُجزئُ دفعُ الصَّاعِ من أجناسٍ. ويجوزُ دفعُ الاَّعْعِ إلى واحدٍ، والصَّاعِ إلى جماعةٍ. ويُجزئُ عن العبد المشترَكِ صاعٌ، وعنه: على كلِّ شريكِ صاعٌ.

ومَن أدَّى فِطرةَ نفسِه وهي على غيرِه، ولم يستأذِنْه، أجزأته. وقيل: لا تُجزئُه. وتُخرَج الفطرةُ يومَ العيدِ، والأفضلُ قبلَ الصَّلاةِ، وله تعجيلُها قبلَه بيومَين. فإنْ أخَّرها عنه، أثِم، ولَزِمه القضاءُ.

ولا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وجوبَ الفِطرةِ، إلَّا أَنْ يكونَ مطالباً به.

## كتاب الصيام

لا يجبُ صومُ رمضانَ إلَّا على مسلم عاقلٍ بالغ، وعنه: يجبُ على المميَّز إذا المعرر أطاقَه. فإنْ أسلم الكافرُ، أو أفاقَ المجنونُ، أو بلغ الصبيُّ مُفطراً في أثناء يومٍ، فهل يجبُ إمساكهُ وقضاؤه؟ على روايتين.

وإن بلغ الصبيُّ صائماً، لَزِمه الإِتمامُ، وفي القضاءِ وجهان، وإنْ طَهُرت حائضٌ، أو قَدِم مسافرٌ مفطراً، لَزِمهما الإمساكُ. وعنه: لا يَلزم.

وإذا لم يُرَ الهلالُ ليلةَ النَّلاثين مِن شعبانَ، لم يصوموا، إلَّا أَنْ يحولَ دونَ مَطلعِه غيمٌ أو قَتَر (١)، فيجبُ صومُه بنيَّة رمضانَ. وهل تُصلَّى التراويحُ ليلتئذِ؟ على وجهين. وعنه: لا يجبُ صومُه، وعنه: الناسُ تَبَعٌ للإمام في الصَّوم والفِطر، والهلالُ المرئيُّ نهاراً بعد الزَّوال للَّيلة المقبِلةِ. فأمَّا قبلَه، فللماضية. وعنه: للمُقْبلة. وعنه: في أوَّل الشَّهرِ للماضية، وفي آخِره للمُقْبلة.

ويثبُتُ هلالُ الصومِ بقولِ عَدلٍ. وعنه: يفتقرُ إلى عَدلَين، كبقيَّة الشهورِ. ورؤيةُ بعض البلادِ رؤيةٌ لجميعها.

وإذا صامُوا بشهادةِ واحدِ ثلاثين يوماً، فلم يرَوا الهلالَ، لم يُفطِروا، كالصَّوم بالغَيم، وقيل: يُفطرون (٢)، كالصَّوم بقول عَدْلَين.

ومَن رأى هلالَ الصَّومِ وحدَه، فرُدَّت شهادتُه، لَزِمه الصومُ، والكفَّارةُ بالوطءِ فيه. وعنه: لا صومَ عليه. وإنْ رأى هِلالَ الفطرِ وحدَه، لم يُفطر. وقيل: يُفطِر سِرًّا.

وإذا جَهِل الأسيرُ الأشهُرَ، تَحَرَّى وصامَ، وقد أَجزأه، إلَّا أَنْ يتبيَّنَ صومُه قبلَ الشهرِ.

<sup>(</sup>١) القتر: جمع: قَتَرة، وهي الغبار. «الصحاح» (قتر).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م) بين حاصرتين: قوهو المذهب.

ويُشترط لكلِّ صومٍ واجبٍ أنْ يَنويَه من اللَّيل معيَّناً، وفي نيَّة الفَرْضية وجهان (١٠). وعنه: لا يجبُ تعيينُ النيَّة لرمضانَ. وهل يُجزئُ في أوَّله نيَّة لجميعه؟ على روايتين. ومن نَوى الإفطارَ، فقد ويصحُّ النفلُ بنيَّة قبلَ الزَّوالِ. فإنْ نوَى بعدَه، فعلى روايتين. ومَن نَوى الإفطارَ، فقد أفطر، فإنْ عاد (١٠) ونوَى الصوم، أجزأه في النَّفل خاصَّة. ومَن نَوى الصَّوم ثم أُغميَ عليه جميعَ يومِه، لم يُجزئه. فإن أفاقَ فيه، أجزأه ").

ومَن أفطر لكِبَر أو مرضٍ لا يُرجَى بُرؤه، أطعمَ لكلِّ يومٍ فقيراً. ولا يَسقط الإِطعامُ يِعَجزه عنه. وإِطعامُ المسكينِ مقدَّرٌ بمُدِّ بُرِّ، أو نصفِ صاعِ تمرٍ، أو شعيرٍ، هنا، وفي كلِّ موضع من الكفَّارات، وجزاءِ محظوراتِ الحجِّ، وغيرِهما.

وإذا خافَت المُرضِعُ والحاملُ على ولدَيهما، أفطرتا وقضتا، وأطعمتا فقيراً لكلِّ يومٍ، فإنْ عدمتا الإطعام، فإنَّه يَسقط، وإنْ أفطرتا خوفاً على أنفُسِهما، كفاهما القضاءُ.

والسُّنَّة لَمَن سَافَرَ سَفَرَ القَصْرِ، ولمن مَرِض فخاف ضَرراً بالصَّوم، أَنْ يُفطِرا، فإنْ صاما، أجزأهما. ولا يجوزُ أن يصوما في رمضانَ عن غيرِه، ومَن سافَر في أثناء يومٍ، فهل له إفطارُه؟ على روايتين.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «المذهب لا يشترط».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(س) و(ع): «عاد نوى». أي: دون واو.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): (في النفل خاصة).

#### باب ما يفسد الصوم

إذا أكلَ الصائمُ، أو شَرِب، أو استَعَظُ<sup>(۱)</sup>، أو احتقَنَ، أو اكتحَلَ بما يصلُ إلى المحرد جَوفه، أو قطَرَ في أذنه، فدخل في دِماغه، أو داوَى جائفةً أو مأمومةً<sup>(۱)</sup> بما يصلُ إليها، أو حَجَم، أو احتجمَ، أو استقاءً، أو استمنَى، أو لَمَس فأمذَى، لَزِمه القضاءُ بلا كفَّارةٍ، إلَّا الناس*يّ والمُكرَة، فلا شيءَ عليهما*.

وقال أبو الخطَّاب: الجاهلُ مِثلُهما.

وله أَنْ يَفتصدَ ويغتسلَ، ويَقطرَ في إِحليله الدَّواءَ، ويؤخِّرَ الغُسلَ الواجبَ ليلاً، لجنابة، أو حيضٍ ـ إنْ كان امرأةً ـ إلى ما بعدَ الفجرِ.

ويُكره له ذوقُ الطَّعام، فإنْ فعلَ فوجدَ طعمَه في حَلْقه، أفطر. وإنْ جمعَ رِيقَه وبَلَعه، كُره، ولم يُفطر. وقيل: يُفطر. وإنْ بلعَ نُخامةً حصلَتْ في فمه، أفطر. وعنه: لا يُفطر. وإنْ تمضمضَ أو استنشقَ فوق الثَّلاثِ، أو بالغَ فيهما، فدخل الماءُ في حَلْقه، فعلى وجهين.

ويُسنُّ له أن يعجِّل فِطرَه، ويؤخِّرَ سَحورَه. فإنْ أكلَ معتقِداً بقاءَ اللَّيلِ أو دخولَه، فبانَ بخلافه، أو أكلَ شاكًا في خروجه، لم يُفطر. فبانَ بخلافه، أو أكلَ شاكًا في خروجه، لم يُفطر. ولا تُكره له القُبلةُ، إذا لم تحرِّك شهوتَه، وعنه: تُكره.

وإذا وَطِئَ في دُبرُ أو قُبُل، من آدميٍّ أو بهيمةٍ، عَمداً أو سَهواً، فعليه مع القضاءِ الكفَّارةُ ""، إذا كان ذلك في شهرِ رمضانَ. وعنه: لا كفَّارةَ عليه مع العذرِ، كالنَّاسي، والمُكرّه، والواطئِ بظنَّه ليلاً، فتبيَّن نهاراً. فأمَّا المرأةُ الموطوءة، فيلزمُها القضاءُ، ولا تَلزمها الكفَّارةُ مع العذرِ. فإنْ لم يكن لها عذرٌ، فعلى روايتين.

<sup>(</sup>١) السَّعوط: الدواء يصب في الأنف، وقد أسعطه فاستعَطَ هو بنفسه. «الصحاح» (سعط).

<sup>(</sup>٢) الجائفة: طعنة تبلغ الجوف. والمأمومة: شجة بلغت أمَّ الرأس. «القاموس» (جوف) و(أمم).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م)بين حاصرتين: انص عليه أحمده.

النكت

والكفَّارة: عِتقُ رقبةٍ، فإنْ لم يجد، صامَ شهرَين متتابعَين، فإنْ لم يستطع، أطعمَ ستِّين مسكيناً. وعنه: يخيَّر بين الثَّلاثةِ. فإن عَجَزَ عنها، فهل تَسقطُ عنه؟ على روايتين. فإنْ قلنا: لا تَسقط، وكفَّر الغيرُ عنه بإذنه، جازَ أن يصرِفَها إليه. وهل يجوزُ ذلك في بقيَّة الكفَّاراتِ؟ على روايتين.

ومَن أَمْنَى نهاراً مِن وَطءٍ باللَّيل، لم يُفطر.

وإنْ أدركه الفجرُ مجامِعاً، فاستدامَ، لَزِمه أنْ يقضيَ ويكفِّر. وإنْ نزعَ، فكذلك عند القاضي. وقيل: لا شيءَ عليه. ويتخرِّج: (١ أَنْ يقضيَ ولا يكفِّر ١٠).

ومَن مَرِض، أو جُنَّ، أو سافَرَ في يوم قد وَطِئَ فيه، لم تسقطَ الكفَّارةُ عنه. ومَن أَكُلُ ثُم جَامَعَ، لَزِمته الكَفَّارةُ. وكذلك كلُّ مفطرِ وَطئَ. والإِمساكُ يلزمُه.

وإذا شرعَ المسافِر في الصُّوم، فله إبطالُه بما شاءَ. وعنه: لا يجوز بالجِماع. فإنْ خالَفَ فوطئ، ففي الكفَّارة روايتان.

ومَن وطئَ في يوم مرَّتين، فكفَّارةٌ واحدةٌ، إلَّا أنْ يكفِّرَ بينهما، فتَلزمه ثانيةٌ. وإنْ وطئ في يومين ولم يكفِّر، فكفَّارتان. وقال أبو بكر: كفَّارةٌ.

ومَن باشَرَ دون الفَرْج، أو قبَّل، أو كرَّر النَّظر، فأمنَى، لَزِمه القضاءُ. وفي الكفَّارة روايتان. وروايةٌ ثالثة: لا كفَّارةَ بذلك، إلَّا بالوطءِ دونَ الفَرْجِ. واختارها الخِرَقيُّ.

وإنْ أُمذَى بالنَّظر، لم يُفطِر في ظاهرِ قولِه. وقال أبو بكر: يُفطِر. ويتخرَّج: أنْ يُفطرَ إِنْ كرَّره، وإلَّا، فلا. وإنْ أمنَى أو أمذَى بفكرٍ غَلَبه، لم يُفطر. وإن استدعاه، فعلى وجهين.

| <br>• | • | • | ٠ | • | • • | • | • | • | • | • | • | <br>• | • | <br> | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | <br>• | • | • | • | • | • | • | • |  |  |
|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

<sup>(</sup>١-١) في (م): ﴿إِنْ قَضِي لَا يَكْفُرُ ﴾.

# باب صوم القضاء والتطوع

يستحبُّ قضاءُ رمضانَ متتابِعاً. ويُجزئُ متفرِّقاً. ومَن فاته الشهرُ كلُّه، تامًّا أو المحرر ناقصاً، فصامَ عنه تسعةً وعشرينَ يوماً، أجزأته إنْ كانت شهراً هلاليًّا . وإلَّا، لَزِمه تتمَّةُ الثلاثين. وقيل: المعتَبرُ عددُ الأيام فيهما.

ومَن أمكنه القضاءُ، فمات قبلَه، أُطْعِمَ عنه لكلِّ يومٍ فقيرٌ، ولم يُصَم عنه، وكذلك يُطعِم مَن أَمكنه القضاءُ فأدرَكه قبلَه رمضانُ آخَرُ، أو رَمَضاناتٌ. فإنْ مات بعدَ ذلك ولم يقضِ، أُطعمَ عنه لكلِّ يومٍ فقيران، ومتى كانَ ذلك لعُذرٍ، فلا إطعامَ بحالٍ.

ومن نذر صوماً (١)، أو حجًا، أو اعتكافاً، ومات، فَعَله عنه وليُّه. وإنْ نَذَر صلاةً، فعلى روايتين.

ومَن تلبَّس بفَرْض موسَّعِ<sup>(٢)</sup>، من صومٍ أو صلاةٍ، كقضاءِ رمضانَ، والصَّلاةِ في أوَّل الوقتِ، لم يَجُز أن يَخرِجَ منه إلَّا لعُذر.

وإنْ تلبَّس بنفلِهما، لم يَلزمْه إتمامُه، ولا قَضاؤه إنْ أَفسده.

ومن السُّنَة إِنْباعُ رمضان بستُ من شوَّال وإنْ فُرِّقت، وصومُ عَشْرِ ذي الحِجّة، وآكدُه: يومُ التَّرويةِ وعرفة. وصومُ عَشرِ المحرَّم، وآكدُه: تاسوعاءُ وعاشوراء. وصومُ أيَّامِ البيضِ، وهي الثالثَ عشَرَ والرابع عشَرَ والخامس عشر من كلِّ شهرٍ، وصومُ الإثنين والخميسِ<sup>(٣)</sup>، وصومُ يومٍ وفِطرُ يومٍ في سائر الأوقاتِ. ولا يَحِلُّ صومُ يومَي العيدين، نفلاً ولا فَرضاً، ولا يصحُّ. وعنه: يصحُّ فرضاً مع التَّحريم.

ويجوز صومُ أيَّام التَّشريقِ عن الفَرض. وعنه: لا يجوزُ، كالنَّفل.

.....النكت

<sup>(</sup>١) في (م): «صوم يوم».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): (من كل أسبوع).

المحرر ويُكره إفرادُ رجب، وإفرادُ يومِ الجُمعة، والسبتِ، والنَّيروذِ، والمِهْرجانِ<sup>(١)</sup>، ويوم الشكِّ بالصَّوم، إلَّا ما وافقَ عادةً.

ولا يجوزُ نفلُ الصوم ممَّن عليه فَرضُه. وعنه: يجوز.

وليلةُ القَدْر في عَشر رمضانَ الأخير، وأرجَى ما تُطلب فيه سابعتُه، ولْيَكن من دعائه فيها: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»(٢).

<sup>(</sup>١) يوم النيروز والميهرجان: عيدان للكفار. قال الزمخشري: النيروز: الشهر الرابع من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. «المطلع» ص١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٣٥١٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٦٤٢)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وأحمد (٢٥٣٨٤) عن السيدة عائشة رضى الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### باب الاعتكاف

وهو سُنَّة، ولا يصعُّ إلَّا بنيَّة، وفي مسجدٍ تُقام فيه الجماعةُ، إلَّا اعتكافَ المرأة المحرر فإنَّه يصعُّ في جميعِ المساجدِ. ويصعُّ بلا صومٍ، إلَّا أنْ يَشترطَه بنذرِه، وعنه: لا يصعُّ بدونه. فعلى هذا، لا يصعُّ ليلةً مفرَدةً، ولكنْ يصعُّ (١) بعضُ يومٍ من الصَّائم على الرِّوايتين.

والمعتكفُ لا يتجرُ، ولا يتكسَّبُ بصَنعة. وله أَنْ يتزوَّجَ في المسجد، ويَشهَدَ النِّكاحَ، وينبغي له أَنْ يشتغلَ بالقُرَب<sup>(٢)</sup>، ويَتركَ ما لا يَعنيه. ولا يستحبُّ له إقراءُ القرآنِ والعلم. نصَّ عليه. وقيل: يستحبُّ. وله أَنْ يَخرُجَ لِما لا بدَّ له منه، كالطَّهارة، والجُمعةِ، والأكل، ونحوِه. وإذا سألَ عن مريضٍ في طريقه، أو دخلَ مسجداً فتمَّم فيه اعتكافَه، جازَ. ولا يعودُ مريضاً، ولا يَشهدُ جُنازةً، إلَّا أَنْ يَشترط.

وإنَّ خرجَ عن المسجدِ للأذان في منارةٍ له، ففي فسادِ اعتكافِه وجهان.

ومَن نذرَ اعتكافَ شهرٍ، دخلَ المسجدَ قبلَ ليلتِه الأُولى. فإنْ قطعَه لِعذرِ يمتدُّ، كحيضٍ، ومرضٍ، ونفيرٍ "، وعِدَّةِ وفاةٍ (٤)، وخوفٍ من فتنةٍ، ونحوِه، بنَى إذا زالَ عذرُه، على ما مضى. وهل عليه كفَّارةُ يمينِ؟ على وجهين.

وإنْ نذرَ اعتكافَ شهرٍ مُطْلَقٍ، لَزِمه متتابِعاً، فإن قطَعَه لعُذر، فله أنْ يستأنف، وله أن يَبنيَ ويكفِّر. وإنْ وطئ في الفَرْج، أو أنزلَ بمباشرةٍ، أو شَرِب ما أسكره، أو خَرج لما له منه بُدِّ، بطلَ اعتكافُه، ولَزِمته كفَّارةٌ إنْ كان نذراً معيَّناً. وهل يَبني أو يستأنف؟ على وجهين، وإنْ لم يكن معيَّناً، لَزِمه الاستئنافُ بلا كفَّارةٍ.

النكث

<sup>(</sup>١) في (ع): قمل يصح».

<sup>(</sup>٢) في (م): «بالمندوب».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): ٤عام٩.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م) بين حاصرتين: «وعدة المطلقة كذلك. ذكره في كتاب العدد».

ومَن نذرَ أَنْ يعتكفَ يومَين متتابعَين، لَزِمته اللَّيلةُ التي بينهما. ويتخرَّج: الَّا تلزمَه، كالأُولى. وإنْ لم يقل: متتابعَين. لم يَلزمُه التتابعُ. وقال القاضي: يَلزمه.

ومَن اعتكفَ له عبدٌ أو زوجةٌ، فله تحليلهُما، إلَّا مِن منذورٍ شَرَعا فيه بإذنه. ولمكاتَبه أن يَعتكفَ ويَحجَّ بغير إذنِه، ما لم يَحِلَّ عليه نجمٌ في غَيبته (١٠). نصَّ عليه، ولا يعتكفُ مَنْ بعضُه حُرُّ بغير إذنِ السَّيِّد، إلَّا مع المُهايأةِ (٢) في نَوْبته.

ويُسنُّ للمعتكِفة إذا حاضت أنْ تَمكثَ مدَّةَ الحيضِ في خِباءٍ تَضرِبه في رَحبة المسجدِ، إلَّا أنْ تَخشَى ضرراً، فتَمكث في بيتها.

<sup>(</sup>١) قال في «لسان العرب» (نجم): تنجيم الدين: هو أن يقدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة. ومنه: تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة.

<sup>(</sup>٢) المهايأة: أمر يتهايأ القوم فيتراضون به. «لسان العرب» (هيأ).

#### كتاب المناسك

يجبُ الحجُّ والعمرةُ على الفورِ، مرَّةً في العمرِ، ولا يجبان إلَّا على مسلمٍ حرِّ المحرد عاقلِ بالغ مستطيع.

والمستطيعُ: من ملكَ زاداً وراحلةً بآلةٍ تصلحُ لمثلهِ، لسفره (١) وعودهِ، أو ملكَ ثمنَهما (٢)، بعدَ ما يحتاجُه من مسكنٍ وخادمٍ ووفاءِ دَيْنٍ، وكفايةٍ دائمةٍ له ولأهلِه، إذا وجدَ طريقاً آمناً خالياً عن خفارة (٣)، فيه الماءُ والعلفُ، ووقتاً يتَّسعُ (١) للسيرِ والأداءِ. وقال ابنُ حامدٍ: يجبُ بذلُ الخفارةِ اليسيرةِ.

وتزيدُ المرأةُ باعتبارِ مَحرَمٍ مكلَّفٍ مسلم باذلِ للخروجِ، ونفقتُه عليها. والمَحرَمُ: زوجُها، ومن تحرمُ عليه أبداً، إلَّا<sup>(٥)</sup> من تحريمُها بوطءِ شبهةٍ أو زنَّى. نَصَّ عليه، وقيل: هو مَحرَمٌ لهما<sup>(٦)</sup> أيضاً. وفي عبدِ المرأةِ: روايتان<sup>(٧)</sup>، وعنه: أنَّ المَحْرَمَ، وسعةَ الوقتِ، وأمنَ الطريقِ: شروطٌ للزومِ الأداءِ، دونَ الوجوبِ.

وما دونَ مسافةِ القصرِ، لا يشترطُ له الراحلةُ. وفي المحرَمِ: روايتان (^^). ولا تثبتُ الاستطاعةُ ببذلِ مالٍ ولا بدنٍ.

النكث

<sup>(</sup>١) في النسخ: «لمرة».

<sup>(</sup>٢) في (د): قشمنها».

 <sup>(</sup>٣) الخفارة: بضم الخاء وفتحها وكسرها، اسم لجُعْل الخفير. والخفير: المجار والمجير. «المطلع» ص١٦٢ ، «القاموس المحيط» (خفر).

<sup>(</sup>٤) بعدها ني (ع): «فيه».

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿ لَا عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>٦) في (د) و(س) و(م): الها،

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): (إحداهما: لا يكون محرماً لها».

<sup>(</sup>٨) بعدها في (م): «أحدهما: يشترط».

ومن عجزَ عن السيرِ<sup>(۱)</sup> ؛ لكِبَرٍ، أو مرضٍ لا يُرْجَى بُرؤه، أقامَ من يحجُّ عنه ويعتمرُ، ويجزئه، وإن عوفيَ.

ومن مات وعليه الحجُّ، أُخرجَ عنه (٢) من حيثُ وجبَ. فإن زاحمَه دَيْنٌ، تحاصًا، وأُخرجَ الحجُّ من حيثُ يبلغُ. ومن أوصى (٣) بحجٌ نفلٍ، جازَ إخراجُه من الميقاتِ إلَّا أن تمنعَ منه قرينةً (١٤).

ومن أمكنَه نفلُ الحجِّ بنفسِه، فاستنابَ فيه، جازَ. وعنه: المنعُ.

ويصحُّ حجُّ العبدِ والصبيِّ، دونَ الكافرِ والمجنونِ.

ويُحرِمُ الصبيُّ المميِّزُ بإذنِ الوليِّ (٥). وغيرُ المميِّزِ يُحرِمُ عنه وليَّه، ويفعلُ عنه كلَّ ١٠٠ كلَّ (٦) ما لا يطيقُه. ونفقةُ الحجِّ وكفاراتُه، تلزمُ الوليَّ. وعنه: أنَّها (٧) في مالِ الصبيِّ. وهل ينعقدُ إحرامُ المميِّزِ بدونِ إذنِ وليِّه؟ على وجهين (٨).

وليس للرجلِ منع زوجتِه من حجِّ الفرضِ.

ومن أحرمَ عبدُه أو زوجتُه بنفلٍ أو واجبٍ، لم يملكُ تحليلَهما. وعنه: يملكُه من النفل، إذا لم يأذنُ فيه. ويكونان كالمُحصَرِ.

وإذا بلغَ الصبيُّ وعَتَىَ العبدُ في أثناءِ النُّسكِ، لم يجزئهما عن فرضِ الإسلامِ، إلَّا

<sup>(</sup>١) في (س): «المسير».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): قمن يحج».

<sup>(</sup>٣) في (م): اله وصي،

<sup>(</sup>٤) في (م): «قريبه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قوليه.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «أتهما».

<sup>(</sup>٨) بعدها في (م): «أحدهما: لا يصبح».

| المحرر | أن يكونَ ذلك في الحجِّ بعرفةً، وفي العمرةِ قبلَ الطوافِ. فإنَّه يجزئُ عنه (١). |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | وقيل: إن سعيًا قبلَ الوقوفِ ـ وقلنا هو (٢) ركنٌ ـ لم يجزئهما الحجُّ بحالٍ.     |
| النكت  |                                                                                |

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل و(س).(٢) في (د): الإنه.



### باب المواقيت

وهي: خمسةٌ؛ فذو الحُلَيفةِ: لأهلِ المدينةِ. والجُحْفةُ: لأهلِ الشامِ<sup>(١)</sup> والمغربِ. المعرر يَلَمْلَم: لأهلِ اليمنِ. وقَرْنٌ: لأهلِ نجدٍ. وذاتُ عِرقٍ: لأهلِ العراقِ والمشرقِ.

فهذه المواقيتُ لكل (٢) مَنْ مرَّ بها من أهلِها ؟وغيرِهم. ومن عَرَّجَ عنها، أحرمَ إذا حاذَى أقربَها إليه. ومن كان منزلُه دونَها، فميقاتُه منه.

والإحرامُ قبلَ الميقاتُ، جائزٌ. ومنه أفضلُ.

وإذا جاوزَ المسلمُ الحرُّ المكلَّفُ الميقاتَ مُحِلًا، والنَّسكُ فرضُه أو مرادُه، لزمَه ن يعودَ، فيحرمَ منه، إلَّا لعذرٍ، كخشيةِ فواتِ الحجِّ ونحوِه. فإن أَحْرمَ دونَه، لزمَه دمٌ ع العذرِ وعدمِه. ولم يسقطُ بعودِه إليه.

فإن كان قصدُه مكَّة؛ لخوفِ، أو قتالٍ مباحٍ، أو حاجةٍ تتكرَّرُ كالمحتشِّ (٣) نحوِه، فلا إحرامَ عليه. وإن قصدَها لغيرِ ذلك من تجارةٍ ونحوِها، لزمَه أن يدخلَها حرماً من الميقاتِ، فإن تجاوزَها قاصداً لغيرِها، ثُمَّ بدا له في قصدها (٤)، أحرمَ من

وضعِه ولا شيء عليه. وضعِه ولا شيء عليه. ومن كان بمكَّة، فميقاتُه للحجِّ: من الحرم. وللعمرة: من الحلِّ. فإن أحرم

العمرةِ من الحرمِ، لزمَه دمٌ. وإن أحرمَ بالحجِّ من الحلِّ فعلى روايتين.

١) بعدها في (ع): قليماً».

٢) في (م); «مهل». ٧) أم م الله الله

٢) أي: وكالحطاب. «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٨/١١٧.

ا في (م): «أن يقصدها».

# باب أقسام النسك

وهي ثلاثةٌ، مخيَّرٌ بينَها، أفضلُها: التمتُّعُ، ثُمَّ: الإفرادُ، ثُمَّ: القِرانُ.

فالتمتُّعُ: أن يَعتمرَ قبلَ الحجِّ في أشهرِه. والإفرادُ: أن لا يأتي في أشهرِ الحيُّ بغيره. والقِرانُ: أن يُحرِمَ بهما معاً أو بالعمرةِ، ثُمَّ بالحجِّ قبلَ طوافِها، ويفعلُ ما يفعلُ

المفردُ. وعنه: يلزمُه طوافان وسعيان.

ولا يصحُّ إدخالُ العمرةِ على الحجِّ. وتجزئُ عمرةُ القِرانِ عن عمرةِ الإسلام وعنه: لا تجزئ.

ويلزمُ المتمتعَ والقارنَ دمُ نُسكِ(١)، بشرطِ أن لا يكونا من حاضري المسج الحرامٍ، وهم أهلُ الحرمِ ومن كان دونَ مسافةِ القصرِ (٢).

ويختصُّ دمُ التمتُّع بأربعةِ شروطٍ: أن يُحرِمَ بالعمرةِ (٣) في أشهرِ الحجِّ، و(١) يحي من سنتهِ، ولا يخرجَ بينَهما إلى مسافةِ القصرِ، ولا يُحرِمَ بالحجِّ من الميقاتِ. واشترهُ أبو الخطابِ أيضاً: نيَّةَ التمتُّع في ابتداءِ العمرةِ أو<sup>(ه)</sup> أثنائِها<sup>(١)</sup>.

ولا يسقطُ دمُ المتعةِ والقِرانِ بفسادِ الحجِّ. وعنه: يسقطُ.

فإن عدَم الدمَ في موضعِه، لزمَه صيامُ (٧) عشرةِ أيامٍ: ثلاثةٍ منها قبلَ يومِ النحرِ وله تقديمُها إذا أحرمَ بالعمرةِ، وسبعةٍ إذا فرغَ من الحجِّ. ولا يجبُ التتابعُ فيها. فإد

<sup>(</sup>١) ليست في (س) و(د) و(ع) و(م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): امته،

<sup>(</sup>٣) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (أن).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): (في).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (التهاثها).

<sup>(</sup>٧) في (م): قوصامه.

شَرعَ في الصومِ، ثُمَّ وجدَ الهُديَ، لم يجبِ الانتقالُ إليه. وإن وجدَه قبلَ المحرر الشروع، فعلى روايتين.

ومن أخَّرَ الهديَ عن أيامِ النحرِ، أو صومَ الثلاثةِ عن أيامِ الحجِّ، لزمَه مع القضاءِ دمٌ. وعنه: لا يلزمُه، إلَّا أن يؤخِّرَ لعذرِ.

ويجوزُ للمفردِ والقارنِ فسخُ الحجِّ إلى العمرةِ، إذا لم يقفا بعرفةَ، ولا ساقا هدياً. وإذا حاضتِ المتمتِّعةُ، فخشيَت فواتَ الحجِّ، أحرمت به، وصارت قارنةً، ولم تقضِ طوافَ القدوم إذا طهُرت.

ومن أحرمَ بنسكِ فأنسيَه، أو أحرمَ به مطلقاً، ثُمَّ عيَّنه بتمتَّع، أو إفرادٍ، أو قِرانٍ، جازَ، وسقطَ عنه فرضُه، إلَّا الناسي لنسكِه إذا عيَّنه بقرانٍ، أو بتمتَّع، وقد ساقَ الهذيّ، فإنَّه يجزئه عن الحجِّ، دونَ العمرةِ.

ومن أحرمَ بحجَّتين أو عمرَتَين، انعقدَ بواحدةٍ.

ومن استنابَه اثنان، فأحرمَ عنهما، وقعَ عن نفسِه. وإن أحرمَ عن أحدِهما، ولم يعيِّنُه، فهل يقعُ عن نفسِه، أو له صرفُه إلى أيِّهما شاءً؟ على وجهين.

ومن أحرمَ بحجِّ نفلٍ، أو نذرٍ، أو عن الغيرِ، وعليه حجَّةُ الإسلامِ، انصرفَ إليها. وعنه: يقعُ عمَّا نواه. وعنه: يقعُ باطلاً.

ومن أحرمَ بالحجِّ قبلَ أشهرِه \_ وهي شوَّالٌ، وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجَّةِ \_ كُرِه وانعقدَ. وعنه: لا ينعقدُ حجَّا بل عمرةً، ولا تكره العمرةُ في شيءٍ من السنةِ.

### باب صفة الإحرام

السنَّةُ لمن أرادَ الإحرامَ: أن يغتسلَ، ويلبسَ ثوبَيْن أبيضَيْن نظيفَيْن، ويتطيَّبَ، ثُمَّ المحرر يُحرمَ عقيبَ مكتوبةٍ أو نافلةٍ، فينوي بقلبِه، قائلاً بلسانِه: اللهمَّ إنِّي أريدُ النسكَ

الفلاني، فيَسِّره لي وتقبَّلُه منِّي. ويشترط فيقولُ: وإن حبسني حابسٌ، فمجلِّي حيثُ حبستَني. فمتى حُبسَ بمرضِ أو فقدِ نفقةٍ أو غيره، حلَّ، ولا شيءَ عليه.

فإذا أحرم، لَبَّى، وقال الخرقيُّ: إذا ركب، فيقولُ: لبيَّكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ اللهمُّ لبَّيكَ، لبَّيك (١) لا شريكَ لك لبَّيك، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملكَ، لا شريكَ لك.

ويلبِّي كلَّما علا نَشَزاً، أو هبط وادياً، أو سمعَ ملبِّياً، أو ركبَ راحلةً، أو لقيَ رفقةً، أو أتى محظوراً (٢) ناسياً، وإذا أقبلَ اللَّيلُ والنهارُ، وفي دُبُر المكتوبةِ.

ولا يسنُّ تكرارُ التلبيةِ في حالِ واحدةٍ، ولا إظهارُها في مساجدِ الحلِّ وأمصارِه، ولا تكره الزيادةُ فيها، ويسنُّ الدعاءُ بعدَها، والجهرُ بها، إلَّا أنَّ المرأةَ لا تجهرُ إلَّا بحيثُ تسمعُ رفيقتها (٣).

ويقطعُها الحاجُّ إذا أخذَ في الرمي، والمعتمرُ (٤) إذا شرعَ في الطواف. وقال الخرقيُّ: إذا وصلَ إلى البيتِ.

١) ليست في (ع) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): قمحذوراً».

<sup>(</sup>٣) في (س): ﴿ رَفِيقُهَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (م): «المعتمد».



وهي تسعةً:

أحدُها: الوطءُ في قبلِ أو دُبُرٍ من آدميِّ أو بهيمةٍ.

ويفسدُ النسكُ بعمدِه وسهوِه.

وتجبُ به شاةٌ في العمرةِ، وبدنةٌ في الحجِّ، إلَّا بعدَ تحلُّلِه الأوَّلِ، فإنَّه لا يفسدُ منه إلَّا بقيَّةُ إحرامِه، فيحرمُ من التنعيم؛ ليطوفَ للزيارةِ في إحرامٍ صحيحٍ. وهل تلزمُه بدنةٌ، أو شاةٌ؟ على روايتين.

وأمًّا المرأةُ الموطوءةُ، فتلزمُها الفديةُ، إلَّا مع الإكراهِ. وعنه: تجبُ معه (١)، يتحمَّلُها الزوجُ كنفقةِ القضاءِ.

وعليهما (٢) المضيُّ في النَّسكِ الفاسدِ، وقضاؤُه على الفورِ، نفلاً كان أو فرضاً، رالإحرامُ به من أبعدِ الميقاتين، وهما الميقاتُ الشرعيُّ وحيثُ أحرما أوَّلاً. ويسنُّ أن فترقًا من موضع الوطءِ. وقيل: يجبُ.

ولا يجبُ بوطءِ القارنِ فوقَ البدنةِ شيءٌ. وقيل: يجبُ بدنةٌ وشاةٌ.

وإذا وطئ المعتمرُ بعدَ السعي وقبلَ الحلقِ، لزمَه دمٌ، ولم تفسد عمرتُه.

الثاني: دواعي الشهوةِ من لمسٍ أو نظرٍ، فإن لمسَ فأنزلَ، لزمته بدنةٌ في الحجّ. رفي فسادِ نسكِه، روايتان (٣) .

وإن استمنى، أو كرَّرَ النظرَ فأمنى، لم يفسد نسكُه، ولزمته بدنةٌ، وعنه: شاةٌ.

١) بعدها في (م): قمع الإكراه،

۲) في (م): «عليها».

٣) بعدها في (م): «الصحيح يفسد».

النكت

وإن أمنى بنظرةٍ، أو كرَّرَها فمَذَى، أو لمسَ فلم ينزل، لزمته شاةٌ. وإن أمنى بفكرٍ غالب، لم يلزمُه دمٌ. وإن استدعاه، فعلى وجهين.

الثالث: النكاحُ. فلا يصحُّ أن يتزوَّجَ ولا يُزوِّجَ، وفي ارتجاعِ زوجتِه، روايتان<sup>(١)</sup>. وعنه: يصحُّ أن يُزوِّجَ غيرَه.

وتكره له الخِطبةُ، وأن يشهدُ النكاحَ.

الرابعُ: قطعُ الشعرِ، فيجبُ في الشعرةِ مُدُّ بُرٌ، وفي الشعرتين مُدَّان، وفي الثلاثِ فصاعداً دمٌ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكين، أو صيامُ ثلاثةِ أيامٍ. وعنه: إن قطعَه لغيرِ عذر، تعيَّنَ الدمُ، فإن عدمَه، أطعمَ، فإن لم يجدْ، صامَ. ويجزئُ عن شعرِ الرأسِ والبدرِ فديةً. وعنه: تجبُ فديتان.

ومن حُلِقَ رأسُه بإذنِه، فعليه فديتُه. وإن كان مكرَهاً، فعلى الحالقِ. وإن سكتَ ولم يمتنع، فعلى وجهين<sup>(٢)</sup>.

وإن خرجَ في عينيه شعرٌ، أو نزلَ عليهما من حاجبيه، فأزالَه، أو قطع جِلْدةً عليه شعرٌ، أو حلقَ رأسَ حلال، فلا شيءَ عليه (٣).

وله أن يحتجمَ ما لم يقطع شعراً، ويحكَّ رأسَه وجسدَه برفقٍ، ولا يتفلَّى، ولا يقتل القَمْلَ، فإن قتلَه، فليتصدَّق بشيءٍ. وعنه: له قتلُه، ولا شيءَ فيه.

الخامسُ: تقليمُ الأظفارِ، إلَّا ما انكسرَ منها، وهي كالشعرِ فيما ذكرنا.

السادسُ: تغطيةُ الرأسِ بملبوسٍ أو غيرِه. وفي الوجهِ روايتان. والأذنان مر الرأسِ. وإذا استظلَّ بخيمةٍ أو سقفٍ، أو حملَ على رأسهِ شيئاً، جاز، وإن استظلَّ في

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «المذهب الارتجاع».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «الصحيح يجب لأنه باختياره».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): الأنه صال عليه،

المحمل، فعلى روايتين.

المحرر

السابعُ: لبسُ المخيطِ في سائرِ بدنِه، فإن أحرمَ وعليه قميصٌ، خلعَه ولم يشقُّه.

ومن عدم الإزار والنعلين، لبسَ السراويلَ والخفّين بحالهِما، ولا فدية عليه. وعنه: إن لم يقطع الخفّين دون الكعبين، افتدى.

وإن لبسَ واجدُ النعلين جُمجماً (١)، أو خُفًّا مقطوعاً تحتَ الكعبِ، لزمته الفديةُ.

وليس له وضعُ القَباءِ على كتفَيْه. وقال الخرقيُّ: إن لم يدخلْ يدَيْه في كُمَّيه، جاز. وله أن يتَّشحَ ويَأْتزرَ بالقميصِ، ويعقدَ الإزارَ دون الرداءِ، ولا يعقد الهِمْيانَ<sup>(٢)</sup> إلَّا أن يخشى سقوطَه، ولا يلبسُ المِنْطَقةَ<sup>(٣)</sup>، ولا يتقلَّدُ بالسيفِ إلَّا لضرورةِ.

وإحرامُ المرأةِ في وجهِها، فلا تسترُه بنقابٍ ولا غيرِه، فإن سدلت عليه ما لم يباشره، جاز. ويباحُ لها اللباسُ، وتظليلُ المحملِ.

وتشاركُ الرجلَ في تحريمِ القُفَّازين، ويباحُ لها لبسُ الحَلْي. نصَّ عليه. وظاهرُ قولِ<sup>(٤)</sup> الخرقيِّ: تحريمهُ.

الثامن: الطيبُ. فإذا طيَّبَ المحرمُ بدنَه أو ثوبَه بمسكِ او زعفرانِ أو وَرْسِ (٥) أو نَدُّر، أو ماءِ وردٍ ونحوِه، أو تبخَّرَ بعودٍ، أو أكلَ ما فيه طيبٌ يظهرُ ريحهُ، أو ادَّهنَ به، أو تعمَّدَ شَمَّ الطيبِ، أو نزعَ ثوبَه المطيَّب قبلَ الإحرام ثُمَّ لبسَه، لزمته الفديةُ.

<sup>(</sup>١) الجمجم: للمداس، معرّب، القاموس المحيط؛ (جمم).

<sup>(</sup>٢) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط. «المصباح» (هيم).

<sup>(</sup>٣) المنظقة: كل ما شددت به وسطك. «المطلع» ص١٧١.

<sup>(</sup>٤) ني (م): «كلام».

<sup>(</sup>٥) الوَّرْس: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. «المصباح» (ورس).

<sup>(</sup>٦) النَّدُ: عود يتبخر به. «المصباح» (ندد).

وله شَمُّ العودِ والشِّيحِ والقَيْصومِ والإذْخِرِ. وفي شَمِّ الوردِ والبَنَفْسَجِ والريحانِ الفارسيِّ ونحوه، روايتان<sup>(۱)</sup>.

وله أن يدُّهنَ بدهنِ لا طِيْبَ فيه. وعنه: المنعُ.

وفديةُ التغطيةِ واللباسِ والطيبِ، كفديةِ الحَلْقِ.

التاسعُ: الجنايةُ على الصيدِ. ولها بابٌ مفردٌ.

وينبغي للمحرم تجنُّبُ الشتمِ، وقلَّةُ الكلامِ إلَّا فيما ينفعُ.

وله أن يلبسَ المعصفرَ والكُحْليَّ، ويختضبَ ويكتحلَ، وينظرَ في المرآةِ، إلَّا لزينةٍ، فيُكره. وإن غسلَ رأسَه بسدرٍ أو خطميٌ، جاز. وعنه: تلزمُه الفديةُ.

ومن كرَّرَ محظوراً من جنسٍ ولم يكفِّر، فكفَّارةٌ واحدةٌ، إلَّا الصيدَ، فإنَّ كفَّارتُه تتعدَّدُ بتعدُّدِه. وعنه: تتداخلُ أيضًاً.

فأمًّا المحظوراتُ من أجناسٍ تتحَّدُ فديتُها، فهل تتداخلُ؟ على روايتين، وسواءٌ فعلَها رافضاً لإحرامه، أو لم يرفضُه.

ومن تطيُّبَ أو لبسَ ناسياً، لم تلزمه فديةٌ. وعنه: تلزمُه.

وإن حلقَ أو قلَّمَ، أو قتلَ صيداً ناسياً، لزمته الفديةُ. وعنه في الصيدِ: لا يلزمُه، ويُخرِجُ في الحَلْقِ والتقليم مثلَه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «أصحها له شمه».

#### باب الجناية على الصيدِ وجزائِها

يَحرمُ على المحرمِ صيدُ البرِّ المأكولِ وما تولَّدَ منه ومن غيره. فإن أتلفَه، أو المحرد أزمنه (١٠) ، أو تلفَ في يدهِ، أو نَفَّره بشيءٍ، فتلف، لزمَه جزاؤُهُ، فإن جرحَه ولم يوحِه (٢)، فغاب وجهل (٣) خبرَه، ضمنَ أرشَ الجرحِ، وإن وجدَه ميتاً ولم يتيقَّن موتَه بجرحِه، فهل يضمنُ أرشَ الجرحِ، أو كمالَ الجزاءِ؟ على وجهين (٤).

فإن قتله لِصيَالِهِ، أو خلَّصَه من سَبُعٍ، فتلفَ قبلَ إرسالهِ، لم يضمنه. وقيل: يضمنه (۵)، كما لو قتلَه في مَخْمَصةٍ.

فإن أعانَ على قتلِه حلالاً بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارةِ آلةٍ ونحوها، ضمنَ جميعُه.

وإن أعانَ محرِماً، أو اشتركا في قتلِه، لزمَهما جزاءٌ واحدٌ. وعنه: جزاءان. وعنه: إن كفَّرا بالصوم فجزاءان، وإن كفَّرا بغيره فواحدٌ.

وإذا أمسكَ حمامةً حتَّى هلكت فرانحُها، ضمنَ الفراخَ.

وإذا أحرمَ وله في منزلِه صيدً، لم يلزمه شيءً، فإن كان معه، أرسلَه، ولم يزُل ملكُه عنه، فإن امتنعَ، فلغيرِه أن يرسلَه منه قهراً.

ولا يملكُ المحرمُ صيداً باصطيادٍ ولا بيع ولا هبةٍ، وفي الإرثِ وجهان (٦).

ويَحرُم عليه أكلُ لحم الصيدِ، إلَّا صيد الحلالِ، إذا لم يصده لأجلهِ. وإذا ذبحَ صيداً، كان ميتةً.فإن أمسكه حتَّى تحلَّلَ ثُمَّ ذبحه، ضمنَه، وهل يباحُ؟ على وجهين.

النكت .....

<sup>(</sup>١) الزمانة: العاهة. «القاموس» (زمن).

<sup>(</sup>٢) في (م): (ديوجبه). ووحيت الذبيحة: ذبحتها. (المصباح) (وحى).

<sup>(</sup>٣) في (س): احمل،

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «الصحيح أرش الجرح فقط».

<sup>(</sup>٥) في (م): ليضمه).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): «الصحيح في الإرث يملكه لأنه يدخل في ملكه قهراً».

ويُضمنُ الصيدُ بمثلِه من النَّعمِ، كالنعامةِ فيها بَدَنةٌ. وفي حمار الوحشِ وبقرته، والإِيَّل والثَّيْتَل<sup>(۱)</sup> والوَعِلِ: بقرةٌ. وفي الضَّبُعِ والظبي والثعلبِ: شاةٌ. وفي الأرنب واليربوعِ: جَفْرَةٌ. نصَّ عليه. وهي عناقٌ لها أربعةُ أشهرٍ. وفي الضبِّ والوبْرِ<sup>(۱)</sup>: جَدْيٌ. وفي طيرِ الحمام ـ وهو كلُّ ما عَبُ<sup>(۱)</sup> وهدرَ ـ: شاةٌ. ويُضمنُ الصحيحُ والمعيبُ، والصغيرُ والكبيرُ، والذكرُ والأنثى، والماخضُ والحائلُ، من ذلك بمثلِه، أو بقيمةِ المثلِ في الحرمِ: طعاماً يتصدَّقُ به، أو يصومُ عن كل مُدَّ بُرُّ، أو نصفِ صاعِ تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يوماً.

ويضمن ما لا مثل له \_ كالطيرِ غيرِ الحمامِ \_ بقيمتِه في موضعِه طعاماً ، أو يصومُ عن القيمةِ.

وعنه: أن (٤) الجزاء مرتَّب، إن تعذَّرَ المِثْلُ، أطعمَ، فإن لم يجد، صامَ.

والمِثْلُ معتبرٌ بحكم الصحابة (٥) ، فإن عدم ، فقولُ عدلَيْن خبيرين ، وإن كانا قتلاه . ويضمنُ الطيرُ بما ويضمنُ الطيرُ بما نقصَ . لاجزاء فيه . ويضمنُ الطيرُ بما نقصَ . فإن عاد ، فهل يسقطُ الضمانُ ؟ على وجهين (٢) . ولا يضمنُ بالإحرامِ مالا يؤكلُ لحمُه . لكن يكره له قتلُه إذا لم يكن مؤذياً .

<sup>(</sup>١) في (م): «التيتل» . والنُّيْتَل: الوعل المسنُّ. «المطلع» ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الزُّبْر : دُويبَّة كالسُّنُّور. «القاموس المحيط» (وبر).

<sup>(</sup>٣) ني (س): اغب،

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) من أمثلة ذلك:

ما أخرجه الشافعي في «الأم» ٢/ ١٩٠ ، وعبد الرزاق(٨٢٠٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٢ «نشرة العمروي»، والبيهقي ٥/ ١٨٢ من طريق عطاء الخراساني عن عمر وعثمان وعلي وزيد أن في النعامة بدنة. وما أخرجه أيضاً عبد الرزاق (٨٢٠٩)، والبيهقي ٥/ ١٨٢ عن ابن مسعود أنه قضى في بقرة حمار الوحش بقرةً.

وينظر تتمة ذلك أيضاً في «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف؛ ٩/ ٥-٩ .

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): «الصحيح يسقط».

# باب صيد الحرم ونباته (١)

صيدُ الحرمِ حرامٌ على المحلِّ والمحرم، ويُضمنُ بما (٢) يُضْمَنُ في الإحرامِ. فإن المحرر رمى المحلُّ في الحرام على المحرر من المحرر أو بالعكس، فهل يجبُ الجزاءُ؟ على روايتين (٣) . وإن أرسلَ كلبَه على صيدٍ بالحلِّ، فطاردَه الكلبُ إلى الحرمِ، فقتلَه فيه، لم يضمنه. وعنه: إن أرسَله بقرب الحرمِ، ضمنَه. وقال أبو بكر: يضمنَه بكلِّ حالٍ. ويباحُ صيدُ السمكِ من الحرم، وعنه: يحرمُ.

وشجرُ الحرمِ ونباتُه محرَّمٌ، إلا اليابس والإذْخرَ وما زرعَه الإنسان وغَرَسَه، وفي رعى حشيشِه، وجهان.

ويضمنُ الشجرةَ الكبرى ببدنةٍ، والصغرى بشاةٍ، والغصنَ بما نقصَ، والنباتَ بالقيمةِ. فإن استخلف، سقطَ الضمانُ. وقيل: لا يسقطُ.

ومن أتلفَ غصناً في الحلِّ أصلُه في الحرمِ، ضمنَه. وإن أتلفَ غصناً في الحرمِ أصلُه في الحلِّ، فعلى وجهين.

ولا يحلُّ صيدُ المدينةِ، ولا حشيشُها، إلَّا لحاجةِ العَلْفِ، ولا شجرُها إلا آلةَ الرَّحلِ، ومِنْ آلةِ الحرث<sup>(1)</sup>: القائمتان<sup>(0)</sup> والعارضةُ والوسادةُ والمسندُ، وهو: عودُ البكرةِ، فإنَّه مباحٌ. وجزاءُ ما حرمَ من ذلك، سَلبُ الجاني لآخذِه<sup>(٢)</sup>. وعنه: لاجزاءَ فيه<sup>(٧)</sup>. ومن دخلها بصيدٍ، فله إبقاؤه معه وذبحُه فيها.

وحرمُها: ما بين جبلَيْها: بَرِيدٌ في بَرِيدٍ. ومكَّةُ أفضلُ منها. وعنه: المدينةُ أفضلُ.

<sup>(</sup>١) في (م): «جزائه».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (د): ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «الصحيح الضمان، وبالعكس لا ضمان».

أ في (م): «الرحل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «القائمة».

 <sup>(</sup>٦) أي: يباح لمن وجد آخِذ الصيد أو قاتله أو قاطع الشجر، سَلَبُه، وهو أخذ جميع ثيابه حتى السراويل.
 «الشرح الكبير» ٩/ ٦٧ .

<sup>(</sup>V) بعدها في (م): «وهو لله».

#### باب أركان النسكين وواجباتهما

المحرر

أركان الحبِّج التي لا يتمُّ بدونها أربعة:

أحدُها: الإحرامُ. وينعقدُ بمجرَّدِ النيَّةِ، ولا يزولُ برفضِها. فإن حصرَه عدوٌّ عن البيتِ في عمرةِ أو حجِّ قبلَ الوقوفِ أو بعدَه، نحرَ هدياً في موضعِه وحلَّ، ولم يلزمه حلقٌ. وعنه: يلزمُه. فإن لم يجد هدياً، صامَ عشرةَ أيامٍ ثُمَّ حلَّ. وهل يلزمُه القضاءُ إن كان نفلاً؟ على روايتين.

وإن حُصِرَ في الحجِّ عن عرفة وحدَها، تحلَّلَ بعمرةٍ، ولا شيءَ عليه. ومن حُصِرَ بمرضٍ، أو ذهابِ نفقةٍ، بقي على إحرامه حتَّى يقدِرَ على البيتِ فيتحلَّلُ إن فاتَه الحجُّ بعمرةِ الفواتِ. وعنه: أنَّه كالمحصّرِ بعدُوِّ.

الركنُ الثاني: الوقوفُ بعرفةَ في جزءٍ من يوم عرفةَ أو ليلةِ النحرِ. وقال ابنُ بطَّةَ: لا يجزئُ الوقوفُ قبلَ الزوالِ، ولا وقوفَ لسكران ولا مغمَّى عليه، وفي النائمِ والجاهلِ بكونِها عرفةَ، وجهان.

ومن لم يقف<sup>(۱)</sup> حتَّى مضت ليلةُ النحرِ، تحلَّلَ بعمرةٍ، ولزمَه من قابلِ القضاءُ والهدْيُ. وعنه: يجبُ القضاءُ في والهدْيُ. وعنه: يجبُ الهدْيُ ولا يجبُ القضاءُ في النفلِ، فيخرجُ الهديَ في عامِه، وإذا لم يجد هدياً، صامَ عشرةَ أيامٍ. وقال الخرقيُّ: يصومُ عن كلِّ مُدِّ من قيمته يوماً.

وإذا وقفَ الناسُ في غيرِ يومِ عرفةَ خطأً، أجزأهم. وإن أخطأه نفرٌ منهم، لم يجزئهم.

الركنُ الثالثِ: طوافِ الزيارةِ. ووقتُه: إذا انتصفت ليلةُ النحرِ، ويجوزُ تأخيرُه عن

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): (بعرفة).

أيامٍ منَّى. ويجبُ تعيينُه بالنيَّةِ، فلو طافَ للقدومِ أو للوداعِ، لم يجزئه (١) عنه.

ولا يصحُّ طوافُ الزيارةِ ولا غيرِه إلَّا بعشرةِ أشياءَ: النيَّةُ، وسترُ العورةِ، وطهارتا الحدثِ والخبثِ (٢)، وتكميلُ السبعِ، وجعلُ البيتِ عن يساره، وأن لا يمشي في شيء منه كالحجر والشاذروان، ولا يخرجَ عن المسجد، ولا يطيل قطع الطواف، إلا لجنازةِ أو مكتوبةٍ أقيمت. وأن يبتدئ بالحجر الأسودِ فيحاذيه ببدنهِ كله، فإن حاذاه ببعضهِ، فعلى وجهين. وعنه: أن السترةَ والطهارتين واجباتٌ يجبرُها الدمُ، وأنَّ الموالاة سنةٌ.

ومن أحدثَ في طوافِه، تطهرَ واستأنفَه. وعنه: يبني.

ومن شكَّ في عدد ما طاف، أخذَ باليقينِ. وقال أبو بكرٍ: بغالبِ ظنِّه. فإن أخبرَه اثنان بما طاف، رجعَ إليهما. نصَّ عليه. وقيل: لا يرجعُ .

الركنُ الرابعُ: السعيُ بين الصفا والمروة. وعنه: أنَّه سنَّةٌ. وقيل: هو واجبٌ يجبرُه الدم.

ومن شرطه ستَّةُ أشياء: النيَّةُ، وكمالُ السَّبْعِ، والموالاةُ كما في الطوافِ، والبداءةُ بالصفا، وأن يتقدَّمه طوافٌ واجبٌ أو مسنونٌ، وأن لا يقدِّمه على أشهُرِ الحجِّ. وعنه: إن سعى قبلَ الطوافِ سهواً، أجزأه.

وتسنُّ له الطهارةُ. وعنه: تجبُ له كالطوافِ.

ومن طاف أو سعى راكبًا أو محمولًا، أجزأه. وعنه: لا يجزئه إلَّا لعذرٍ.

وأمَّا واجباتُ الحجِّ: فكلُّ نسكٍ وجبَ بتركِه دمٌّ. وهي سبعةٌ:

أحدُها: الإحرامُ من الميقاتِ. كما ذكرَ في بابه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(س) و(د): (يجزه).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الجنب».

الثاني: الوقوفُ بعرفةَ حتَّى تغربَ الشمسُ، فإنْ غربت فدفعَ قبلَ الإمامِ، جازَ. المعرو وعنه ما يدلُّ على وجوبِ الدمِ. ومن لم يوافِ عرفةَ إلَّا ليلاً، فلا شيءَ عليه.

الثالث: المبيتُ بمزدلفةَ ليلةَ النحرِ إلى نصفِ الليلِ. فمتى فارقَها قبلَه أو طلعَ الفجرُ ولم يأتها، لزمه دمٌ، وإن وافاها في النصفِ الثاني، لم يلزمه شيءٌ.

وحَدُّها: ما بينَ المأزِمَيْن ووادي مُحسِّر.

الرابعُ: رميُ الجمارِ، كلّ جمرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ. وعنه: يجزئُ بخمسٍ. وعنه: لا يجزئُ دونَ الستّ.

وإذا رمى بغيرِ الحصى، أو بحصى قد رُميّ به، أو لم يعلم حصولَ الحصى في المرمى، لم يجزئه.

ومن أخَّرَ الرميّ كلُّه، أو حصاةً واجبةً منه عن أيامٍ منَّى، لزمَه دمّ.

الخامسُ: حلقُ شَعرِ الرأسِ كلِّه، أو تقصيرُه، إذا رمى جمرةَ العقبةِ، وعنه: يجزئُ بعضُه كالمسح.

فإن حلقَ قبلَ الرميِ، أو قبلَ نحرِ الهدْي إن كان معه، أو بعدَ أيامِ منَّى، كره، ولا شيءَ عليه.

السادسُ: المبيتُ بمنّى لياليَ منّى. فمن تركَه أو ليلةً منه، لزمَه دمٌ. وعنه: لا شيءَ عليه. وعنه: يتصدَّقُ بشيءٍ.

ولا مبيتَ على أهلِ السقايةِ والرعاءِ، إلَّا أن تغربَ الشمسُ وهم بمنَّى، فيلزمُ الرعاءَ دونَ السقاةِ.

وحَدُّ منَّى: من جمرةِ العقبةِ إلى وادي مُحَسِّر.

السابع: طوافُ الوداعِ، ومتى وَدَّعَ ثُمَّ اشتغلَ، لزمَه إعادتُه، ليكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ. ومن طاف عندَ خروجِه للزيارةِ، كفاه للتوديع.

النكث

وأمَّا العمرةُ فأركانُها: الإحرامُ، والطوافُ، وفي السعي روايتان.

وواجباتُها: الإحرامُ من الميقاتِ أو الحلِّ، والحلقُ أو التقصيرُ. وقد رُويَ عنه: أنَّ الحِلاقَ والتقصيرَ لا يجبُ في حجِّ ولا عمرةٍ، فيتحلَّلُ منهما بدونِه.

ومن لزمَه دمٌ بتركِ واجبٍ فعَدِمَه، صامَ عشرةَ أيامٍ: ثلاثةً قبلَ يومِ النحرِ إن أمكنَ، وإلَّا كان الكلُّ بعدَه، فإن أمكنه الصيامُ فماتَ قبلَه، أُطعِمَ عنه لكلٌ يومٍ مسكينٌ.

وما سوى هذه الأركانِ والواجباتِ ممَّا نذكرُه في صفةِ النسكَيْن، فمسنونٌ كلُّه لا شيءَ في تركِه.

# باب صفة الحجّ والعمرة

المحرر

يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من بابِ بني شيبة، فإذا رأى البيت، كبَّر، ورفع يديه، وقال جهراً: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حَيِّنا ربَّنا بالسلام، اللهم زدُ هذا البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابة ويراً، (ا وزدْ من عظمه وشرَّفه ممَّن حجَّه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً (الحمدُ للهِ ربِّ العالمين كثيراً، كما هو أهلُه، وكما ينبغي لكرم وجهه، وعِزِّ جلالِه، والحمدُ للهِ الذي بلَّغني بيته، ورآني لذلك أهلاً، والحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ، اللهمَّ إنَّك دعوتَ إلى حجِّ بيتِك، وقد جئناكَ لذلك، اللهمَّ تقبَّلُ مني، واعفُ عني، وأصلحُ لي شأني كلَّه، لا إلهَ إلا أنت.

ثُمَّ يطوفُ سبعاً ينوي به المتمتِّعُ طوافَ العمرةِ، والقارنُ والمفردُ طوافَ القدومِ، ويضْطَبعُ بردائِه، فيجعلُ وسطَه تحتَ عاتقِه (٢) الأيمنِ، وطرفيه فوقَ (٣) الأيسرِ.

ويبدأ بالحجرِ الأسودِ فيستلمُه ويقبِّلُه، ويقول: بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ (٤)، إيماناً بك، وتصديقاً بكتابِك، ووفاءً بعهدِك، واتِّباعاً لسنَّةِ نبيِّك محمَّدٍ ﷺ. فإن عجزَ أن يقبِّله، استلَمه وقبَّلَ يدَه، وإلَّا، أشارَ إليه.

ثُمَّ يرمُلُ ثلاثةَ أشواطٍ، بأن يسرعَ المشيّ ويقاربَ الخطى. ويمشي أربعةً. ويستلمُ الركنَ اليمانيَّ في كلِّ مرَّةٍ من غيرِ تقبيلٍ . ( وقيل: يقبِّلُهُ ). وقيل: يقبِّلُ يدَه، ويقولُ في رملهِ كلَّما حاذى الحجرَ الأسودَ: اللهُ أكبرُ، ولا إله إلَّا الله، وفي بقيَّةِ الرَّملِ: اللهمَّ اجعلُه حجًّا مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً. وفي الأربعةِ: ربِّ اغفر

<sup>(</sup>١-١) ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) في (س): قردائه».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د): اعاتقها.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): «اللهم».

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (د).

وارحم، واعفُ عمَّا تعلم، وأنتَ الأعزُّ الأكرمُ. وفي آخرِ طوافِه بين الركنين: رَبَّنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وَقِنَا عذابَ النارِ. ويدعو بما أحبَّ.

ولا يسنُّ الرَّمَلُ ولا الاضطباعُ لأهلِ مكَّةً، ولا في غيرِ هذا الطوفِ. ومن نسيَ الرَّمَلَ في محلِّه، لم يقضِه في غيرِه.

ثُمَّ يصلِّي ركعتين خلفَ المقامِ، يقرأُ في الأولى بالكافرون، وفي الثانيةِ بالإخلاصِ، ثُمَّ يأتي الرُّكنَ فيستلمُه.

ثُمَّ يخرجُ للسعي من بابِ الصفا، فيرقى الصفاحتَّى يرى البيت، ويكبِّرُ ثلاثاً، ويقولُ: الحمدُ للهِ على ما هدانا، لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده، أنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحده، لا إله إلَّا اللهُ، ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ، مخلصين له الدين ولو كرِهَ الكافرون.

ثُمَّ ينزلُ ماشياً إلى العَلَمِ الذي في بطن الوادي، ثُمَّ يسعى منه سعياً شديداً إلى العَلَمِ الآخرِ، ثُمَّ يمشي حتَّى يرقى المروة، فيقولُ ما قال على الصفا، (ا ثُمَّ ينحدرُ كذلك مشياً، ثمَّ مشياً إلى الصفا ()، يفعلُ ذلك سَبْعاً، ذهابُه سعية، ورجوعُه سعيةً.

ثُمَّ إن كان في حجِّ، بقيَ على إحرامِه، وإن كان في عمرةٍ، حلقَ أو قصَّرَ وحلَّ منها، إلَّا أن يكونَ متمتِّعاً معه هدْيٌ، فلا يحلُّ حتَّى يأتيَ بالحجِّ.

ثُمَّ يخرجُ إلى منَّى قبلَ الزوالِ من يومِ الترويةِ، وهو ثامنُ ذي الحجَّةِ، ويُحرِمُ بالحجِّ إن كان متمتِّعاً عندَ خروجِه إليها، ويبيتُ بها، فإذا طلعت الشمسُ سارَ إلى نَمرةً،

.....

<sup>(</sup>۱-۱) ليست في (ع).

فأقامَ بها إلى الزوالِ، ثُمَّ يَجمعُ بين الصلاتين، إن كان ممَّن يجوزُ الجمعُ له<sup>(١)</sup>. المحرر

ثُمَّ يأتي عرفة ، وكلُّها موقف ، وهي (٢) من الجبلِ المشرفِ على بطنِ عُرَنة (٣) إلى الجبالِ التي تقابله ، إلى ما يلي حوائط بني عامرٍ ، وليست عُرَنَةُ منها. والسُّنَةُ : أن يقف عندَ الصخراتِ وجبلِ الرحمةِ راكباً . وقيل : الراجلُ أفضلُ . ولا يسنُّ له الصومُ بعرفة ، ويكثرُ (٤) قولَ : لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ (٥ يحيي ويميتُ ٥) ، (٦ وهو حيُّ لا يموتُ ٦) ، بيدِه الخيرُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وفي سمعي نوراً ، ويسر لي أمري . ويجتهدُ في الدعاءِ حتَّى تغربَ الشمس .

ثُمَّ يسيرُ بسكينةِ إلى المزدلفةِ على طريقِ المأذِمَيْن، وإذا وجَد فجوةً (٧)، أسرع، فإذا أتاها، جمع بين العشاءَيْن قبلَ حَطَّ رحلِه، ولو صلَّى المغربَ في طريقِه، جاز.

ويأخذُ منها سبعين حصاةً للرمي، تكونُ فوقَ الحِمَّصِ ودونَ البُنْدُقِ، ومن حيثُ أخذَه، جازَ. ويسنُّ غسلُه. وعنه: لا يسنُّ.

ويبيتُ بالمزدلفةِ إلى أن يصلِّيَ الفجر بغَلَس، ثُمَّ يأتي المشعرَ الحرامَ، فيرقاه ويحمدُ اللهَ، ويكبِّرُ ويهلِّلُ، ويقولُ: اللهمَّ كما وقَّفتنا فيه وأريتنا إيَّاه، فوفِّقنا لذكرِك كما هديتنا، واخفرْ لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولِك وقولُك الحقُّ: ﴿ فَإِذَا أَنَفْ تُم يَنْ عَرَفَك إِلَى اللّهِ اللّهِ عَرَفَك عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك عَرَفَك اللّهُ اللّهِ عَرَفَك عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ اللّهُ عَرَفَك عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ عَرَفَك اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَفَك اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَفَك اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) بعدما في (ع): «بها».

<sup>(</sup>۲) نی (د): درموه.

<sup>(</sup>٣) ني (م): دعرفة،

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): امنه».

<sup>(</sup>٥-٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>٦-٦) ليست في الأصل و(س) و(د) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (س) و(د) و(ع) و(م): ففرجة، وهي نسخة بهامش الأصل.

<sup>(</sup>٨) ذكرت في (م) تتمَّةُ الآيتين.

ثُمَّ يسيرُ إلى منَى، فإذا أتى مُحسِّراً، أسرعَ بقدرِ رميةِ حجرِ، فإذا أتى منَى، رمى جمرةَ العقبةِ ماشياً بسبع من الحصى، يكبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويرفعُ يدَه حتَّى يُرى بياضُ إَبْطِه. ولو رمى بعدَ نصفِ ليلةِ النحر<sup>(۱)</sup>، جاز.

ثُمَّ ينحرُ هدياً إن كان معه، ثُمَّ يحلقُ أو يقصِّرُ. ثُمَّ قد حلَّ من كلِّ شيءٍ إلَّا النساءَ. وعنه: يحلُّ إلَّا من الوطء في الفرجِ. وإن لم يكن له شعرٌ، فالسنَّة أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه.

ثُمَّ يأتي مكَّة فيطوف، إن كان متمتعًا لقدومِه (٢) كما فعل للعمرةِ، ثُمَّ يسعى، ثُمَّ يطوفُ ثانياً طوافَ الزيارةِ (٣)، وهو الفرضُ. وإن كان مفرداً أو قارناً، طاف الفرض، ثُمَّ سعى إن كان لم يسعَ مع طوافِ قدومِه، وإلَّا، فلا يسعى. ثُمَّ قد حلَّ من كلُّ شيءٍ. ثُمَّ يأتي زمزمَ فيشربُ منها ويتضلَّعُ، فيُسمِّي، ويقولُ: بسمِ اللهِ، اللهمَّ اجعلْه لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وريًّا وشِبَعاً، وشفاءً من كلِّ داءٍ، واغسلُ به قلبي، واملأه من خشيتِك.

ثُمَّ يرجعُ فيبيتُ بمنَّى ثلاثَ ليالٍ، ويرمي من الغدِ بعدَ الزوالِ<sup>(١)</sup> الجمرةَ الأولى وتلي مسجدَ الخيْفِ، ثُمَّ الوسطى، ثُمَّ جمرةَ العقبةِ، فإن نكسَ، لم يجزئه أَمَّ وعنه: يجزئه مع الجهلِ، ويرمي مستقبلَ القبلةِ، ويجعلُ الأولى عن يساره (٢)، والأخريين (٧)

<sup>(</sup>١) في (م): اللهجرا.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (د) ما نصه: ﴿وعند الشيخ تقي الدين والموفق أنه لا يطوف للقدوم، بل يطوف طواف الإفاضة، قال الموفق: لا نعلم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك. قال ابن رجب: وهو الصحيح. اهـ. حاشية من نسخ الأصل٤.

<sup>(</sup>٣) طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وله أسماء أخرى. ينظر «المطلع» ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (في غده).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و(س): اليجزها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(س): (يسرته)، وفي (م): (ميسرته).

<sup>(</sup>٧) في (م): اوالأخرى!.

عن يمينِه (١) . ويقفُ طويلاً يدعو بقدرِ قراءةِ «البقرة» (٣) ، إلّا عندَ جمرةِ العقبةِ فلا يقفُ ، ثُمَّ يرمي في اليومِ الثاني كذلك. ثم إن شاءَ نفرَ فيه متعجّلاً إلى مكّة ، (٣ و دفنَ بقيّةَ الحصى ٣). وإن غربَت شمسُه وهو بمنّى ، لزمَه أن يبيتَ ويرمي بعدَ الزوالِ (١ في غلِه ١). ولو أتى بالرمي كلّه في آخرِ أيام منّى ، جازَ.

ويستحبُّ إذا نفرَ أن ينزلَ بالأبطح، وهو المحصَّبُ، إلى الليلِ، فيهجعَ يسيراً، ثُمَّ يدخلَ مكَّةَ. ويستحبُّ أن يدخلَ البيتَ حافياً، ويتنفَّلَ فيه، وأن يكثرَ الاعتمارَ والنظرَ إلى البيتِ.

فإذا أرادَ أن يخرجَ، طاف للوداعِ، ثُمَّ وقف في الملتزمِ بين الركنِ والبابِ وقال: اللهمَّ هذا بيتُك، وأنا عبدُك، وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك، حملتني على ما سخَّرت (٥) لي من خلقِك، وسيَّرتني في بلادِك، حتَّى بلَّغتني بنعمتِك بيتَك، وأعنتني على قضاءِ نُسُكي، فإن كنت رضيتَ عني، فازدَدْ عني رضًا، وإلَّا، فَمُنَّ الآنَ قبلَ أن تنأى عن بيتِك داري، فهذا أوانُ انصرافي إن أذنتَ لي، غيرَ مستبدلِ بك ولا ببيتِك، ولا راغبِ عنكَ ولا عن بيتِك، اللهمَّ أصبحني العافية في بدني، والصحَّة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسنُ منقلبي، وارزقني طاعتَك ما أبقيني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير، ويصلي على رسولِ الله ﷺ في جميع (٢) أدعيتِه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المنته، وفي (م): الميمنته،

<sup>(</sup>۲) في (م): «التوبة».

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): «ووقف بقدر الحصاة».

<sup>(</sup>٤-٤) ليست في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿استخرت،

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

محرد والمرأة كالرجلِ في جميع ذلك كله، إلَّا أنَّها لا ترمُلُ ولا تضْطَبعُ، ولا ترقى المشعرَ، ولا الصفا والمروة، وتقصِّرُ من شعرِها قدرَ الأنملةِ، ولا وداعَ عليها مع حيضٍ أو نفاسٍ، ولا دمَ بسببِ ذلك، لكن يسنُّ أن تقفَ عندَ بابِ المسجدِ فتدعوَ. وخُطَب الحجِّ المسنونةُ ثلاثٌ: يومُ عرفةً، ويومُ النحرِ، وثاني أيامِ منى؛ لتعريفِ الناسِ مناسكهم، وعنه: لا خطبةَ في يومِ النحرِ.

### باب الهدايا والضحايا

إذا نذرَ هدياً مطلقاً، أو أضحية (١)، لزمته شاةً، ويجزئُ عن الشاقِ سُبْعٌ من بدنةٍ، المحرر وعن البدنةِ بقرةٌ أو سَبْعُ شياهٍ، حيثُ وجبتا، وله أن يشاركَ بسبعِ البدنةِ مَنْ يريدُ اللحمَ، أو قُربةً غيرَ قُربتِه. فإن ذبحَ من عليه الشاةُ بدنةً، فهل يجزئه سبعُها، أو تلزمُه كلُها؟ على وجهين.

ولا يجزئُ في هَذِي أو أضحيةٍ إلَّا الجذّعُ من الضأنِ، وهو: ما تمَّت له ستّةُ أشهرٍ، والثَّنيُّ ممَّا عداه، وهو: ما تمَّت له سنةٌ من المعزِ، وسنتانِ من البقرِ، وخمسُ سنين من الإبل.

ولا يجزئ في ذلك قائمةُ العينين، ولا ذاتُ عورِ خاسفٍ للعين<sup>(٢)</sup>، أو مرضٍ مفسدٍ للحمِ، أو عجفٍ لا تُنْقِي<sup>(٣)</sup> معه، أو عرجٍ يمنعُ اتّباعَ الغنمِ، أو عضَبٍ مُذْهبٍ لأكثر القرنِ أو الأذنِ.

ويجزئ الخصيُّ. وفي الجمَّاءِ(٤) وجهان.

ومن السنَّةِ: سوقُ الهدايا من الحِلِّ، وتقليدُها بالعُرى والنعالِ ونحوِها، وإشعارُ البُدْنِ منها بشَقِّ صَفْحةِ سنَامِها اليمنى حتى يسيلَ دمُها، وأن توقفَ بعرفةً.

ولا تتعيَّنُ إلَّا بالقولِ، فيقولُ: هذه أضحيةٌ، أو: هدْيٌ. ونحوَه من ألفاظِ النذرِ. ومتى لم تتعيَّن، فله ظهرُها ونماؤُها واسترجاعُها، ما لم يذبحُها، فإن نذرَها ابتداءً بعينِها، لم يجُزُ إبدالُها إلَّا بخيرِ منها. وقال أبو الخطَّابِ: لا يجوزُ بحالِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (م): اضحية).

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش (س): «لعلهما العمياء».

 <sup>(</sup>٣) أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها نفى، وهو منم العظم. «المطلم» ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) الجمَّاء: التي لا قرن لها. «المطلع» ص٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): قمن الأحوال.

وإن ولدت، ذُبِحَ الولدُ معها، وله شربُ لبنها الفاضلِ عن ولدِها، وركوبُها مع الحاجةِ ما لم يضرَّ بها، وجزُّ صوفِها والتصدُّقُ به إن انتفعت بجزِّه. ولو ذبَحها، فسُرِقت، لم يلزمه شيءٌ. وإن ذُبِحت بغيرِ إذنِه، أجزأته ولا شيءَ على الذابحِ، وإن أتلفَها صاحبُها، لزمته قيمتُها يومَ تلفِها لا يومَ ذبحِها، وصرفت في مثلِها، كالأجنبيُّ إذا أتلفَها. وقيلَ: يلزمُه أكثرُ القيمتين. فإن بقيت من القيمةِ بقيَّةٌ، صرفت في أخرى إن اتسعت لها، وإلا تصدَّقَ بها أو بلحم يشتريه بها. ولو تلفت أو ضلَّت بغيرِ تفريطِ منه، لم يلزمه شيءٌ، وإن تعيَّبت، ذبَحها، وأجزأته.

وإن عَطِبت دونَ محلِّها، ذبَحها مكانَها وأجزأته، ولم يأكلُ ولا رُفقتُه منها، لكن يصبغُ نعلَها (١) بدمِها ويضربُ به صفحتها، علامةً للفقراءِ عليها، وكذلك هذيُ التطوَّعِ إذا عَطِبَ دونَ محلِّه، واستدامَ نيَّته فيه، وإن فسخَها قبلَ ذبحِه، صنعَ به ما شاءً.

وحكمُ المعيَّنةِ عن واجبٍ في الذَّمَّةِ، حكمُ المعيَّنةِ ابتداءً في جميعِ ما ذكرنا، إلَّا إذا تلفت أو ضلَّت أو عابت (٢)، أو عَطِبت (٣)، فإنَّ عليه بدلَها. وهل له استرجاعُ العاطبِ والمعيبِ والضالُ (٤ إن وجده ٤)؟ على روايتين.

وكلُّ هذي أو إطعامٍ يتعلَّقُ بالحرمِ أو الإحرامِ، فتفرقته (٥) تختصُّ بالحرمِ، إلَّا من أتى في الحلِّ محظوراً لعذرٍ، فله صرفُ فديتِه فيه. وأمَّا الصيامُ، فيجزئُ بكلِّ مكانٍ.

ووقتُ الذبحِ لما وجبَ بفعلِ محظورٍ، من حينِ وجوبِه، إلَّا أن يستبيحَه (٦) لعذرٍ،

<sup>(</sup>۱) في (م): التعله».

<sup>(</sup>٢) في (م): اغابت،

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤-٤) ليست في (س).

<sup>(</sup>ە) ڧ (م): ﴿فقديته﴾.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): وأي: المحظورة.

فله الذبحُ قبلَه، وكذلك ما وجبَ لتركِ واجبِ.

المحرر

فأمًّا الأضحيةُ، وهديُ النذرِ، والمتعةِ، والقِرانِ، فوقتُ ذبحِها يومُ العيدِ بعدَ صلاتِه، ويومان بعدَه بليلتيهما.

وقال الخرقيُّ: إذا مضى من وقتِ صلاةِ العيدِ قدرُها وقدرُ الخطبةِ، حلَّ الذبحُ، ومنع منه ليلاً. فإن خرجَ الوقتُ، ذبحَ الواجبَ قضاءً وسقطَ التطوُّعُ.

والأضحيةُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ. والأفضلُ أن يذبّحها المضحِّي بيدِه، ويكبّر إذا سمَّى، فإن لم يحسنِ الذبح، شهدَه. ولا يعطي الجازر منها أجرةً. ويجوزُ أن يذبّحها الكتابيُّ. وعنه: المنعُ.

والسنَّةُ: أن يأكلَ منها ثُلُثاً، ويهديَ ثُلُثاً، ويتصدَّقَ بثُلُثِ. ولو<sup>(١)</sup> تصدَّقَ بما يقع عليه الاسم؟ على عليه الاسم، جازَ. فإن أكلَها كلَّها، فهل يضمنُ ثُلثَها، أو ما يقعُ عليه الاسم؟ على وجهين.

ولا يأكلُ من دم واجبٍ إلاً (٢) هَدْيَ المتعةِ والقِرانِ. وعنه: يأكلُ إلّا من المنذورِ (٣) وجزاءِ الصيدِ. وأجازَ أبو بكر الأكلَ من أضحيةِ النذر.

وله أن ينتفعَ بجلدِ الأضحيةِ وجُلِّها. ولا يجوزُ<sup>(١)</sup> بيعُه. وعنه: إن باعَه وتصدَّقَ بثمنِه، جاز.

ويكره لمن أراد أن يضحّي: أن يأخذ في العَشْرِ<sup>(ه)</sup> من شعرِه أو بشرتِه. وقيل: يحرمُ ذلك.

<sup>(</sup>١) في (م): ففإن،

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س): (من).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(د) و(س): ﴿النَّذُرِ ۗ.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): (له».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): قمن ذي الحجة».

ومن ماتَ وقد ذبحَ أضحية (١)، أو أوجبَها، لم تُبَعْ في دَيْنه، وخلفَه فيها ورثتُه. وعقيقةُ المولودِ سنَّةٌ؛ عن الغلامِ: شاتان. وعن الجاريةِ: شاةٌ. تذبح (٢) يومَ السابعِ. ويُحلَقُ رأسُه، ويُسمَّى، ويُتصدُّقُ بوزنِه وَرِقاً (٣)، فإن فات، ففي أربعةَ عشرَ، وإلَّا، ففي أحدٍ وعشرين.

ولا يجزئ فيها بدنةٌ ولا بقرةٌ إلَّا كاملةٌ، ولا يُكسَرُ لها عظمٌ.

ويجوزُ بيعُ جلدِها وسواقِطها والصدقةُ بالثمنِ، نصَّ عليه. ويتخرَّجُ المنعُ. وسائرُ أحكامِها كالأضحيةِ.

ولا تسنُّ الفَرَعةُ: وهي نحرُ أوَّلِ ولدِ للناقةِ. ولا العتيرةُ: وهي ذبيحةٌ كانت للجاهليَّةِ في رجب.

<sup>(</sup>١) في (م): «أضحيته».

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(ع) و(م) و(د).

<sup>(</sup>٣) الورق: الدراهم المضروبة، وقيل: يطلق على المسكوك وغير المسكوك. «المطلع، ص٢٠٨.

### ينعقد البيعُ بالإِيجابِ والقَبول المعاقِبِ له.

#### كتاب البيوع

قوله: (ينعقدُ البيعُ بالإِيجابِ والقَبول).

فيقول البائع: بِعتك، أو: ملّكتك، ونحوَهما، ويقول المشتري: ابتعتُ، أو: قبلتُ، ونحوَهما. وذكر القاضي في التّعليقِ، رواية: أنّه عبارةٌ عن: بعتُ، واشتريتُ، وحكاها فخرُ اللّين. وللشّافعية وجهان. فإنْ كان القبولُ بلفظ المضارعِ، مثلُ أنْ يقولَ: بعتُك. فيقولُ: أنا آخذُه بذلك. لم يصحَّ. نصَّ عليه في رواية مهنًا، في رجلٍ قال لرجلٍ: قد بِعتُك هذا العبدَ بالفِ درهم. فقال الآخر: أنا آخذُه. قال: لا يكونُ بيعاً، حتى يقولَ: قد أخذته. وسيأتي ذلك في قولِه: ولو تقدَّم عليه، في النّكاح، ما يتعلَّق بهذا.

ونصَّ في روايةِ أحمدَ بن القاسمِ<sup>(١)</sup> فيمن قيلَ له: بِكَم هذا الثوبُ؟ قال: بعشرةِ دراهمَ. فيقولُ المشتري: قد قبلتُ. أنَّه يكفي، ولا يحتاجُ بعدَ هذا إلى كلام آخرَ.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: فقد نصَّ على أنَّ قوله: هذا الثوبُ بعشرةِ دراهمَ. إيجابٌ، وإنْ لم يَلفِظ بما اشتُقَّ من المَبيع، ولا بصيغةِ انتقالِ إلى المشتري، وقولُه: هذا بعشرةِ دراهمَ. جملةٌ اسميَّة لا فعليَّةٌ، مع احتمالِه لمعنى السَّوم، وقد نصَّ على أنَّ القَبولَ بصيغةِ المضارعِ لا يصحُّ. انتهى كلامُه.

وقد ذَكَرَ الجُوزِجانيُّ<sup>(٢)</sup>: إذا قالَ: بكم؟ قال: بكذا وكذا. فقال الآخَر: قد أُخذتُه. فهو بيعٌ تامُّ؛ لحديث بكر بن عمرو.

<sup>(</sup>۱) هو: صاحب أبي عبيد القاسم بن سلّام، حدث عن أبي عبيد والإمام أحمد بمسائل كثيرة، وكان من أهل العلم والفضل. «تاريخ بغداد» ٣٢٩/٤، و«طبقات الحنابلة» ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً، وعنده عن أحمد جزءان مسائل. «طبقات الحنابلة» ١/ ٩٨، و«المنهج الأحمد» ٢/ ٧٧.

قال الشيخُ أبو الفرجِ: فإن قالَ له: بكم تبيعُ هذا؟ فقالَ: بكذا وكذا. فقال: شِلْ يدَك، واتَّزِن الثمنَ. لم يكن ذلك إيجاباً ولا قَبولاً. وقال مالكُ: يكون إيجاباً وقبولاً. وقال بعضُ أصحابِنا: يكون ذلك إيجاباً وقبولاً فيما قَرُبَ من البضائع، كالشَّيءِ اليسيرِ، ويَسقط اعتبارُ الإيجابِ والقَبولِ في هذه الأشياءِ، للمشقَّة. انتهى كلامُه.

وقال حَرْبٌ: سألت أحمدَ عن بيعِ عِيدانِ المعادنِ؟ قال: إذا كان شيئاً ظاهراً يُرى؛ يقول: أبيعُك هذا. فلا بأسَ. قيل له: إنَّما هو جوهرٌ غائبٌ في الأرضِ. فلم يرخِّص فيه.

وظاهرُ هذا أنَّه إيجابٌ بلفظ المضارعِ، ونصُّ أحمدَ في مسائلَ مِثل هذا.

فإنْ عقدَ البيعَ بلغته، صحَّ إذا عرف مُقتضاها. ذَكره ابنُ الجوزيِّ. وظاهرُه أنَّه لا يصحُّ إذا لم يعرف مقتضاها، وينبغي أنْ تكونَ كنظيرتها في الطَّلاق، إنْ لم ينوِ مقتضاها، لم يصحَّ، وإنْ نوَى، خرِّج على الوجهين.

قوله: (فإنْ تقدُّم عليه، فعلَى روايتين).

يعني: إنْ تقدَّم بلفظ الماضي أو الطَّلبِ. والذي نصَرَه القاضي وأصحابُه أنَّه لا يصحُّ، قال: وهي الروايةُ المشهورةُ، واختاره أبو بكر وغيرُه.

وذكر ابنُ هُبَيرة: أنَّها أشهرُهما عن الإِمام أحمدَ. ومما احتجَّ به أبو الحسين: بأذَّ القَبولَ [إن](۱) تقدَّمَ الإِيجابَ في عقدٍ يَلحقُه الفسخُ، لم يصحَّ، دليلُه: لو تأخَّر الإِيجابُ عن القَبول ساعةً وهما في المجلسِ. وهو معنَى كلامِ أبي الفَرَج. وقطع في «المُغني»(٦) و«الكافي»(٣) بالصحَّة فيما إذا تقدَّم بلفظ الماضي، كقولِ الأَثمَّةِ الثَّلاثةِ. وقدَّمَ الصحَّة فيم إذا تقدَّم بلفظ الأمرِ، خلافاً لأبي حنيفةَ. واختار الشيخُ تقيُّ الدينِ الصحَّة.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>.</sup>v/7 (Y)

<sup>.0/ (7</sup> 

وظاهرُ كلامِ الأصحابِ أنَّه لو قال: بِعني عبدَك على أنَّ عليَّ ألفاً. أنَّ فيه الخلاف، وذَكر القاضي في «الجامع»: أنَّه لا يصحُّ. وقال ابنُ عقيل: إذا قال: يعني عبدَك هذا، ولك أَلْفٌ. فهو بمنزلة قولِه: بعني عبدَك بألف. فإذا قال: بِعتُك. صحَّ فيهما، ولَزِم العوّض، إذا قلنا بتقديم القَبولِ على الإيجاب.

وذَكر القاضي في ضِمن جَعل الدَّين صَدَاقاً، في قوله: بعتُك بكذا، أو: على كذا، وزوَّجتُك بكذا، أو: على كذا، قال القاضي: على بعض البِّدَلِ، كما إذا قالَ: أَجَرتك على عشرة دراهمَ. اقتضَى أن يكونَ بدلاً، ذكره محلَّ وِفاقٍ، فأمَّا إنْ كان بلفظِ الاستفهام، كقوله: أبعتني هذا بكذا؟ أو: أتبيعُني هذا بكذا؟ أو: أتبيعُني هذا به؟ لم يصحَّ. نصَّ عليه، حتى يقولَ بعدَه: اشتريتُ. أو شِبهَه. وهذا قولُ الأتمَّةِ الثلاثةِ، ولم أجد فيه خلافاً. فإنْ قال البائعُ للمشتري: إشترِه بكذا، أو: إبْتعه بكذا. فقال هو: اشتريتُه، أو: ابتعتُه. لم يصحّ، حتى يقولَ البائعُ بعدَه: بعتُك، أو نحوَه. قَطَع به في «الرَّعاية»؛ لأنَّ طلبَ المشتري قد يَقوم مَقَامَ قَبُولُهِ، لَذَلَالَتُهُ عَلَى رِضَاهُ، وأَمَرُ البَائِعِ بِالشِّراءُ لَمْ يُوضَعُ للإِيجَاب، ولا للبَّدَل.

وهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ، والأولى أن يكونَ كتقدُّم الطلبِ من المشتري؛ لأنَّه دالٌّ على الإِيجابِ والبَدَل، وللشَّافعية وجهان.

ولو تأخُّر الطلبُ من المشتري، لِم يصحُّ قولاً واحداً.

وقال الشيخ تقيُّ الدينِ: إذا كان المبيعُ عيناً من الطُّرفين، فكلاهما موجِبٌ قابلٌ، فينبغي أن يقدَّمَ أحدُهما على الآخر، كالعكس، لكنْ لو قال أحدُهما: ابتعتُ هذا العبدَ بهذا. أو قال: بعني. كان تقدُّماً، على ظاهرِ كلام أصحابِنا، مع أنَّ الرُّوايةَ التي ذَكَرها عن أحمدَ ليس فيها إلَّا إذا تقدَّم بلفظ الطَّلبِ والاستدعاءِ، ولا يَلزم من المنع هنا المنعُ إذا كانَ بلفظ الخبرِ، مِثلُ قولِه: اشتريتُ، وابتعتُ. قال: وأمَّا إذا كانَ دَيناً بعَينِ، وهو السَّلَم، فهنا المعروفُ أن يقول: أسلمتُ إليك هذه المئةَ في وَسْقِ حِنطةٍ. أو: أسلمتُ إليك مئةً في وسقِ

-.<:11

جِنطةٍ. فيقول: قبلتُ. فيقدِّمون لفظَ المُسْلِف، ويجعلونه بمنزلةِ الموجِب، والمستسلف بمنزلة القابلِ؛ لأنَّ المسلِف هو الذي يقدِّم العينَ، فصارَ بمنزلة البائع، وإن كان في المعنى المستسلف هو البائع، فلو تقدَّم قولُ المستسلف بصيغة البيع، مِثلُ أن يقولَ: بعتُك وَسْقَ جِنطةٍ بعشرة دراهمَ. فهذا جارٍ على التَّرتيب، لكنَّه بلفظِ البيع. ولو قال المسلمُ: اشتريتُ منك وَسْقَ جِنطةٍ بعشرة دراهمَ. فقال: بعتُ. فقد استويا، من جهة أنَّ المسلِف تقدَّم قبولُه، لكنْ هناك جاء بلفظ القبولِ، وهو: اشتريتُ. وهنا جاء بلفظ إيجابٍ، وهو: أسلمتُ. فهنا يجيءُ أربعُ مسائلَ؛ لأنَّ الترتيبَ بلفظ السَّلَم غيرُ الترتيبِ بلفظِ البيعِ.

ويجوزُ أن يقارِنَ القَبولُ الإيجابَ إذا تولَّاهما واحدٌ، في مِثلِ قولِه: جعلتُ عِتقَكِ صَداقَكِ. وقولِ الوليِّ: تزوَّجتُ فلانةً. ونحوِ ذلك. ذكره غيرُ واحدٍ من الأصحابِ؛ لأنَّ الجملة الواحدة تضمَّنت جملتي القبولِ والإيجاب. فيكونُ اشتراطُ تقدُّم الإيجابِ على القبول حيث افتقرَ إلى جملتين.

ولو قال: إنْ بعتني عبدَك هذا، فلك عليَّ ألفّ. فقال: بعتُك. لم يصحَّ البيعُ، بخلاف الخُلع؛ لأنَّ البيعَ يفتقرُ إلى استدعاءِ تمليكِ؛ لأنَّ ملكِه يزولُ عنها بغير رضاها. ذَكره القاضي في «الجامع» و«المجرَّد».

قال الشَّيخ تقيُّ الدين: ومضمونُه: أنَّ تقدُّم القَبولِ بصيغةِ الشَّرطِ لا يصحُّ البُّنَّةِ.

قوله: (ولو تقدَّم عليه في النَّكاح، لم يصحُّ، روايةً واحدةً).

سواءٌ كان بلفظ الماضي، مِثل: تزوَّجتُ ابنتَك. فيقول: زوَّجتُكُها.

وهو الذي ذَكره القاضي وغيرُه، ونصَّ أحمدُ في رواية عليٌ بن سعيدِ على التَّفرقة بين هذه المسألةِ وبين البيع، فقال: النَّكاح أشدُّ.

وحكى الشيخُ شمسُ الدِّين في الشرحه الله المتمالاً: أنَّه يصحُّ، سواءٌ تقدُّم بلفظ

<sup>(</sup>١) •الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ٢٠/٢٠.

وإنْ تراخى عنه، صحَّ فيهما، ما داما في المَجلِس ولم يتشاغلا بما يَقطعُه، المح وإلَّا، فلا يصحُّ.

الماضي أو الطَّلبِ، وهو مذهبُ الأثمَّة الثلاثةِ، واحتجَّ لعدم الصِّحَّةِ ـ هو وغيرُه ـ بأنَّه لو النكت أتى بالصِّيغة المشروعةِ متقدِّمةً، فقال: قبلتُ هذا النِّكاحَ. فقال الوليُّ: زوَّجتك ابنتي. لم يصحَّ، فَلأَنْ لا يصحَّ إذا أتَى بغيرها أولى.

قال الشيخ تقيُّ الدِّينِ: وذَكر أبو الخطَّاب: أنَّ تقدُّم القبولِ على الإيجاب لا يَضرُّ في النَّكاح، مِثل أن يقولَ: تزوَّجتُ. فيقول: زوَّجتُك. صرَّح به في مسألةِ النِّكاحِ الموقوفِ، قال: وكذا ذَكر أبو حفص العُكْبَريُّ، يعني: في كتاب الخلاف، له بين مالكِ وأحمد، وقال أيضاً: واشترط تقدُّم الإيجابِ على القبولِ فيما إذا كان أحدُ المتعاقدَين موجِباً والآخرُ قابلاً، مثلُ مسألةِ قابلاً، سواء أوجب في امرأةٍ، أو امرأتين، فأمَّا إنْ كان كلِّ منهما موجِباً قابلاً، مثلُ مسألةِ الشِّغارِ إذا صحَّحناه (١١)، إذا قال أحدُهما: زوَّجتك ابنتي. على أن تزوِّجني ابنتك. فقد أتى بالقبول بصيغةِ المضارعِ المقترنِ بوانُه، وقد ذَكر هذا القاضي وغيرُه. وإنْ تقدَّم لفظُ القبول بلقبهما، بأن يقولَ: زوِّجني ابنتك على أن أزوِّجك ابنتي أو: زوِّجني بنتك، وأزوِّجك بنتي. فهذا قد ذَكره الإمامُ أحمدُ، لكنْ كلامُه محتمِلٌ للخِطبة والعقدِ، فقياسُ قولِنا ألَّا يصحَّ هنا، عنه يقولَ ذلك: قد زوَّجتك. ثم يقولَ الأوَّل: قبلتُ. لأنَّه جعل القبول أصلاً والإيجاب حتى يقولَ ذلك: قد زوَّجتك. ثم يقولَ الأوَّل: قبلتُ. لأنَّه جعل القبول أصلاً والإيجاب، صحّحه.

قوله: (وإنْ تراخَى عنه، صحَّ... ما داما في المَجلسِ ولم يتشاخلا بما يَقطعه، وإلَّا، فلا يصحُّ).

قال في «الرَّعاية»: بما يَقطعه عُرفاً، يعني ـ واللهُ أعلم ـ: بكلامٍ أجنبيٍّ، أو سكوتٍ طويلٍ عُرفاً، ونحوِ ذلك.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي قاله الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر»: إذا صححناه مع تسمية الصداق].

قال الشَّيخ موفَّقُ الدِّين: لأنَّ العقدَ إذا تمَّ بالقَبول، فلم يتمَّ مع تباعدِه عنه كالاستثناءِ، والشَّرط، وخبرِ المبتدأ الذي لا يتمُّ الكلامُ إلَّا به (١). وقاسَه القاضي على خِيار المُجبَرة.

وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ \_ في أثناءِ كلامِه في اشتراطِ الاتِّصال \_ قال: وأمَّا في الموالاةِ \_ وهو الاتصالُ \_ فأمَّا في كلامٍ واحدٍ، كالأيمانِ، والنُّذور، والطلاقِ، والعِتق، وفيها الرَّوايتان في الأيمان والطَّلاق، وهما في العقودِ أولى. هذا كلامُه.

وقال أيضاً في موضع آخر - والظّاهرُ أنّه من كلام أبي حفص العُكبريّ؛ لأنّه يعلّم له: (ك)، وفي هذا الموضع علّم له ذلك -: إذا قال: بعث، أو: زوّجت، ونحوهما، وطالَ الفصلُ قبل الفّبول، ثم قالَ البائعُ: ألّا تقبلُ مني هذا البيع؟ إقبله مني. فقال: قبلتُ: فأفتيتُ بانعقادِ البيع، وكذلك لو قالَ: إنْ أبرأتِني هذه الساعة من صَدَاقكِ، فأنتِ طالقٌ. فقالت: ما أبرتُكَ. ثم سكتوا زماناً، ثم قال: بل أبرتني. فقالت: أبرأتك. أفتيتُ بوقوعِ الطّلاقِ؛ لأنَّ هذه الصّيغَ متضمّنةٌ للطّلب؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاقدَين طالبٌ من الآخر مقصودَه، فمتى تكلَّم بصيغةِ العقدِ، وطالَ الفصلُ، ثم طلبَ مقصودَه الذي طلبه أوَّلاً طلباً ثانياً، كان هذا بمنزلةِ ابتدائه الطلبَ حينئذٍ، وكان تركُ ذِكرِه للعوض الآخر من بابِ المحذوفِ المدلولِ عليه. ويُمكن أنْ تُبنَى هذه المسألةُ على الشَّرط المتقدِّم على العقدِ: هل هو بمنزلةِ المقارنِ؟ وهذا بناءٌ صحيحٌ.

قوله: (وعنه: يصعُّ في النَّكاح ولو بعد المجلس).

قال القاضي: قد علَّق القولَ في روايةِ أبي طالبٍ في رجلٍ مشَى إليه قومٌ فقالوا: زوِّجُ فلاناً. فقال: قد زوَّجتُه على ألفٍ. فرجعوا إلى الزَّوجِ فأخبروه، فقال: قد قبلتُ. هل يكونُ هذا نكاحاً؟ قال: نعم. قال: وظاهرُ هذا أنَّه حكم بصحَّته بعد التفرُّق عن مَجلس العقدِ، قال: وهذا محمولٌ على أنَّه قد كانَ وكُل مَنْ قَبِلَ العقدَ عنه، ثم أخبر بذلك، فأمضاه.

<sup>(</sup>١) وذكره أيضاً شمس الدين ابن أبي عمر في «الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ١٢/١١.

النكت

وقال أبو بكرٍ في كتاب «المُقنع»: مسألةُ أبي طالبِ متوجِّهةٌ على قولين: أحدهما: لا يجوز باتِّفاق الوليِّ والزوجِ والشهودِ في مجلسٍ واحد، قال: وعلى ظاهرِ مسألةِ أبي طالبٍ يجوزُ، وبالأوَّل أقول. وقال ابنُ عقيلٍ: وهذا يُعطي أنَّ النِّكاحَ الموقوفَ صحيحٌ، وشيخُنا حملَ المسألة على أنَّه وكُل ذلك في قَبوله، ولا وجهَ لترك ظاهرِ كلامِ الرَّجل، والروايةُ ظاهرة، ولا يُترك ظاهرُها بغير دَلالةٍ مِن كلامِه فيها، لا في غيرها؛ لأنَّا لو صرَفنا روايةً عن ظاهرها برواية، لم يبقَ لنا في المذهب روايتان.

قال الشَّيخ تقيُّ الدين: قد أحسنَ ابنُ عقيلٍ، وهو طريقةُ أبي بكرٍ، فإنَّ هذا ليس تراخياً للقبول عن المجلس، وإنَّما هو تراخٍ للإجازة، والعقدُ انعقدَ بقوله: زوَّجتُ فلاناً. فيكونُ تولِّى واحدٌ طرَفَي العقدِ، وإن كان في أحدهما فُضوليًّا، لا سيَّما إنْ جُعل قولُ أولئك له: زوَّج فلاناً. قبولاً منهم متقدِّماً، هم فيه فضوليُّون، قال: ويجوزُ أنْ يقالَ: إنَّ العاقدَ الآخرَ إنْ كان حاضراً، اعتبر قبولُه، وإنْ كان غائباً، جاز تراخي القبولِ عن المجلسِ، كما قلنا في ولايةِ القضاءِ، مع أنَّ أصحابنا قد قالوا في الوَكالة: إنَّه يجوزُ قبولُها على الفور والتَّراخي، وفي ولاية القضاءِ فرَّقوا بين حضورِ المولَى وغَيبته، وإنَّما الولاية نوعٌ من جِنس الوَكالة.

وقال أيضاً: مسألةُ أبي طالبٍ وكلامُ أبي بكرٍ فيما إذا لم يكن الزوجُ حاضراً في مجلسِ الإيجاب، وهذا أحسنُ. أمَّا إذا تفرَّقا عن مجلسِ الإيجاب، فليس في كلامِ أحمدَ وأبي بكرٍ ما يدلُّ على ذلك، وكذلك قال في «المجرَّد». انتهى كلامُه.

وهذا موافقٌ لِما ذَكره الشَّريفُ أبو جعفرِ (١)، فإنَّه قال: إذا قال الوليُّ: اشهدوا أنِّي قد زوجت ابنتي من فلانٍ. فبلغ ذلك فلاناً، لم يصحَّ. وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف: يصحُّ (٢). وعن أحمدَ مِثلُه.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الخالق بن عيسى، أبو جعفر الهاشمي العباسي، تفقّه على القاضي أبي يعلى، وكان عالماً فقيها ورعاً عابداً مليح التدريس حسن الكلام في المناظرة. صنف: «رؤوس المسائل» وغير ذلك. (ت٤٠٠هـ). «طبقات الحنابلة»٢/ ٢٣٧ ، و (ذيل طبقات الحنابلة» ١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) ﴿بدائع الصنائع؛ ٣/ ٣٢٦ ، و﴿فتح القدير؛ ٢/ ٤٣٠ .

ويصحُّ بيعُ المعاطاةِ، كقولِه: أعطني بدِرهم خبزاً. فيعطيه ما يرضى، أو يقول: خذ هذا الثوبَ بدينارِ. فيأخُذه. وعنه: أنَّه لا يصحُّ. وقال القاضي: يصحُّ في المحقَّرات خاصَّةً.

النكت

دليلُنا: أنَّ القبولَ وُجِد في غير مجلسِ الإيجابِ، فلا يصحُّ، كما لوكانا في مجلسٍ، فلم يَقبل حتى تفرَّقا.

ووجَّه الشيخُ زينُ الدين ابنُ المنجَّى في «شرحه» روايةَ عدمِ بطلانِ الإيجاب إذا تفرَّقا عن مجلسِ العقدِ بأنَّه قد وُجد منه القبول، أشبهَ مالو وُجد في المجلسِ. وذكرَ القاضي في «المجرَّد»، وابنُ عقيلٍ في «الفصول» في تتمَّة رواية أبي طالبِ المذكورةِ، فقال: قد قبلتُ. صحَّ إذا حَضَره شاهدان.

قال الشَّيخ تقيُّ الدين: وهو يقتضي أنَّ إجازة العقدِ الموقوف \_ إذا قلنا بانعقادِه \_ يفتقرُ إلى شاهدين كأصله، وهو مستقيمٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ العقدَ إنَّما يَتمُّ بهما، بخلاف الإذن للوليِّ، فإنَّه شَرْطُ العقدِ لإِتمام العقدِ، والشهادةُ معتبرةٌ في نفس النُّكاح، لا في شرُوطه.

قوله: (ويصعُّ بيعُ المعاطاةِ.. إلى آخره).

طريقةُ الأصحابِ: أنَّ الشرعَ قد وردَ بالبيع والشِّراءِ في الجملةِ، وما وردَ به الشَّرعُ مطلقاً، رجع فيه إلى العُرفِ.

والعادةُ أنَّ الناسَ يتبايعون بغير إيجابِ ولا قبولِ، وعلى هذا قد يَعرَى بيعُ المعاطاةِ عن لفظٍ إذا كان هناك عرفٌ بوضع الثَّمنِ وأُخذِ المثمنِ، كقِطع الحلاوة، وجُرَذِ البَقل(١١)، أو بمناولةٍ باليد.

قال الشَّيخ تقيُّ اللين: وأصولُه تقتضي ثبوت العقودِ والشروطِ بالعُرف في مسألةِ الحمَّام والغسل.

 <sup>(</sup>١) الجُرْزَة: القبضة من القت ونحوه، أو الحرمة، والجمع: جُرَز، مثل: غرفة وغرف. «المصباح المنير»
 (جرز).

وإذا تبايَعا، فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار، إلى أنْ يتفرَّقا بأبدانهما ما يَعدُّه الناسُ المحرر فِراقاً. فإِنْ أَسقطاه في المجلس، أو في العقد، سقَطَ. وعنه: لا يَسقط.

النكت

وقد نصَّ أحمدُ على أنَّ العقدَ والفَسخَ لا يكونُ إلَّا بكلامٍ في رواية إسماعيلَ بنِ سعيدٍ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلَ، قلت: أرأيتَ لو أعتق المشتري العبدَ الذي اشتراه وهما في المجلِس، فأنكر البائعُ عِتقَه، وأراد أن يَردَّ بيعَه، هل له ذلك؟ قال: عِتقُ المشتري فيه جائزٌ، بمنزلة الموتِ، مالم يَرجع البائعُ فيه قبلَ عِتقِه، ولا يكونُ الرجوعُ لليائع فيه إلَّا بكلامٍ، مثلُ البيعِ الذي ما يكونُ إلَّا بكلامٍ. انتهى كلامُ الشَّيخِ.

ولعلُّ هذا مِن أحمدَ على الرُّواية التي تمنعُ بيع المعاطاةِ.

قال الشَّيخ تقيُّ الدين: عبارةُ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنَّ المعاطاةَ ونحوها ليست من الإيجاب والقَبول. وهذا تخصيصٌ عرفيُّ. فالصَّواب الاصطلاحُ الموافق للُّغة وكلامِ المتقدِّمينِ: أنَّ لفظَ الإيجاب والقبولِ يشتملُ على صورة (١) العقدِ، قوليَّةُ أو فعليَّةً، قال: ولهذا قيَّده القاضي في آخرِ كلامِه، حيث قال: لم يُوجد الإيجابُ والقبولُ المعتادُ، يعني: المعتاد تسميتُه بذلك.

قوله: (إلى أنَّ يتفرُّقا).

قال القاضي في «التَّعليق» ضمنَ المسألةِ: ولا يتعلَّق لزومُ العقدِ بالنفرُّق وحدَه، حتى ينضمَّ إليه اختيارُ العاقدِ، فلو هربَ أحدُهما من صاحبِه، أو فسخَ في المَجلس، ثم تفرَّقا، لم يَلزم العقدُ. ذكره الشَّيخ تقيُّ الدين، ولم يَزد عليه، وهو خلافُ كلامِ الأصحاب.

قوله: (فإنْ أَسقطاه في المجلس أو في العقد، سقطً. وعنه: لا يَسقط).

أكثرُ الأصحابِ حكَى الرِّوايتين في المسألتَين، منهم أبو الخطَّاب في «الهداية»، وذكرَه في «الانتصار» في ضمن مسألةِ الأعيانِ الغائبةِ. ولم أجد في شيءٍ من كلامٍ الإمامِ أحمدَ إسقاطَ الخيارِ في العقود، وإنَّماً فيه التخييرُ بعد العقد.

<sup>(</sup>۱) في (م): قصورة.

وقال القاضي في «التعليق»: نقل الميمونيُّ عنه: إذا تخايرا حالَ العقدِ، انعقدَ الخيارُ. قال أبو بكرِ: وتابَعَه حربٌ.

قال القاضي: وهذا تنبيهٌ على ما بعدَ العقدِ؛ لأنَّ حالةَ العقدِ أضعفُ، وقد قطعَ الخيارَ بينهما.

قال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: كتبتُ لفظَ روايةِ الميمونيِّ وحربٍ، وليس فيهما أكثرُ ممًّا في حديثِ ابنِ عمر، يقول: إذا حديثِ ابنِ عمر، يقول: إذا خيَّره بعد البيعِ، وجبَ البيعُ. قال: وهذا منه دليلٌ على أنَّ إسقاطه في العقدِ لا يَسقط به، قولاً واحداً.

قال القاضي: إذا أسقطاه في العقدِ \_ وقلنا: لا يَسقط \_ ففي بُطلان العقدِ الرَّوايتان في الشُّروط الفاسدةِ.

والذي نَصَره القاضي وأصحابُه - ابنُه أبو الحسين، وأبو الخطَّاب، والشريف، وغيرُهم، وقدَّمه غيرُ واحد -: أنَّه لا يَسقط مطلقاً.

واختار ابنُ أبي موسى (٣)، والشيخ موفَّق الدين (٤): أنَّه يَسقط، وقدَّمه المصنَّف هنا. والقولُ بالتَّفرقة إليه مَيْلُ أبي الخطابِ والشيخِ تقيِّ الدينِ هنا. وهو متوجِّه على المذهبِ. قوله: (ويجوزُ خيارُ الشَّرط فوقَ ثلاثٍ).

لو باع ما لا يبقَى إلى ثلاثةِ أيَّام، كطعام رطب، بشرط الخيارِ ثلاثاً، فقال القاضي:

<sup>(</sup>١) في (م): (يفصح).

<sup>(</sup>٢) عن رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا تَبَايِعِ الرجلانِ، فكل واحد منهما بالخيار، مالم يتفرقا، وكانا جميعاً، ويخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منها البيع، فقد وجب البيع، أخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١): (٤٤)، وأحمد (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) «المغنى ٢/ ١٥.

ويتخرَّج: ألَّا ينفسخَ إذا لم يَبْلغه في المدَّة. وإذا مضت مدَّته ولم يَفْسخا، لزم المحرا العقدُ. وابتداءُ مدَّته: من حينِ العقد. وقيل: من حينِ التفرُّق.

النكت

يصحُّ الخِيارُ، ويباعُ ويُحفظ ثمنُه إلى المدَّة.

وحُكي عن أصحاب الشافعيِّ: لا يصحُّ. كقولهم في الإجارة، وعليه قاسُوها. وكذلك يتوجَّه على وجهّي الإِجارة.

وعلى قولنا: إنْ تَلِف بالعتق وغيرِه، يبطُلُ الخِيارُ، فإنَّا نمنعُ الشَّرطَ لاسترجاع القيمةِ، لكنَّها هنا أمانةٌ، وهناك في الذِّمَّة.

قوله: (ويتخرُّج: ألَّا ينفسخَ إذا لم يبلغُه في المدَّة).

هذا التخريجُ ذَكَره أبو الخطّاب. قال: كالموكّل هل يملك عزلَ وكيلِه من غير حضورِه وعلمِه؟ على روايتين، أصلاً لهذهِ المسألةِ.

قال الشيخ تقيُّ الدينِ: قياسُ أنَّ الوكالةَ إذا قلنا لا تنفسخُ قبلَ العلمِ، أنْ نقولَ هنا: لا ينفسخُ قبلَ العلمِ، فإذا انقضت المدَّةُ، فلم يتصرّف الآخر حتى بَلَغه الخبرُ، انفسخَ، وإن تصرَّف قبلَ بلوغِ الخبرِ، لم يصحَّ، كما قلنا مِثلَ ذلك في الرَّجعة، على إَحدى الرِّوايتين: أنَّها إذا تزوَّجت قبل أن يبلُغها خبرُ الرجعةِ، انعقد النِّكاحُ. وقال ابنُ الجوزيِّ: إذا كان الخيارُ لأحدهما، كان له الفسخُ، من أنَّه لا يُفسخ إلَّا بحضوره.

وظاهرُ كلامِه وكلامِ غيرِه من الأصحاب أنَّه يملكُ الفسخَ من غيرِ إحضارِ النَّمن.

وقال الشيخ تقيُّ الدين: ولا يَملك الفسخَ إلَّا بردِّ الثمنِ، نصَّ عليه.

وقال أبو طالبٍ لأحمدَ: يقولون: إذا كان له الخيار، فمتى قال: اخترتُ داري، أو: أرضي. فالخيارُ له، ويطالب بالثَّمن؟ قال: كيف له الخيارُ ولم يُعطِه مالَه؟! ليس هذا بشيءٍ، إن أعطاه، فله الخيارُ، وإنْ لم يُعطِه مالَه، فليس له خيارٌ.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: فقد نصَّ على أنَّ البائعَ لا يَملك إعادتَها إلى ملكِه إلَّا بإحضار

وإذا شرطا الخيارَ ولم يؤقّناه، لم يصحَّ، وعنه: يصحُّ، ويبقى ما لم يقطعاه. فإنْ شرطا إلى الجِداد<sup>(1)</sup> أو الحصادِ خِياراً، أو أُجلاً في بيعٍ أو سلَم، فعلى روايتين. ولو شرطا الخيارَ إلى اللَّيل أو الغد، سَقَط بدخوله. وعنه: بخروجه. وإنْ شَرَطاه سنةً في أَثناء شهرٍ، استُوفي شهراً بالعددِ وأَحَد عشَرَ بالأهِلَّة. وعنه: يُستوفَى الكلُّ بالعدد. وكذلك كلُّ ما عُلِّق بالأشهر، من إجارة، وعِدَّةٍ، وصومِ كفارةٍ، ونحوه. ومَن شُرِط الخيارُ له ولزيدٍ، جازَ، وكان توكيلاً له فيه.

النكت

الثَّمن، كما أنَّ الشفيعَ لا يملكُ أخذَ الشَّقْص (٢).

قوله: (وإذا شَرطا الخيارَ ولم يؤقَّتاه).

المذهبُ عدمُ الصَّحةِ. قال في روايةِ ابنِ منصورٍ، في الرَّجل يبيعُ البيعَ بشرطِ ولا يسمِّي أَجلاً: فلا يُعجبني، حتى يسمِّي يوماً أو يومين.

وقال أيضاً في رواية ابنِ منصورٍ، في رجلِ اشترى شيئاً وهو فيه بالخِيار، ولم يسمِّ إلى متى، فله الخيارُ أبداً، أو يأخذه.

قال الشيخ تقيُّ الدينِ: يتوجُّه أنَّه إذا أطلقَ الخيارَ، ثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبَّان (٣).

<sup>(</sup>١) الجِدَاد: القطع. حكى ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرها، وأنه يقال بالذال والدال، في النخل وغيره. «المطلع» ص١٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الشّقص - بكسر الشين -: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك.
 المطلع ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٢ من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله # الخيار فيما اشترى ثلاثاً، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله #: قبع وقل: لا خلابة ،...وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥٥) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو...وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع كما في رواية البخاري في قالتاريخ الكبير ١٨ / ١٧ . وقال الذهبي في قلخيص المستدرك : صحيح.

والحديث عند البخاري(٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣)، وأحمد (٥٠٣٦) بلفظ: أن رجلاً كان ذكر للنبي ﷺ أنه يُخدَع في البيوع، فقال: ﴿إِذَا بايعت فقل: لا خلابة».

المحرر

وإنْ قال: لزيدٍ دوني. لم يصحِّ. وإنْ شَرَطَه لزيدٍ وأَطلقَ، فعلى وجهَين.

ويَثبت الملكُ للمشتري في مدَّة الخيارِ، في أشهَر الرَّوايتين. ويكونُ له كسبُه ونَماؤه، وإنْ فُسِخَ العقدُ.

النكت

قوله: (وإنْ قال: لزيدٍ دوني. لم يصحُّ).

وكذا قطع به في «المستوعِب» و«الرعاية»و غيرهما. واختار الشيخ موفق الدين في «المغني» (١) و «الكافي» (٢): أنَّه يصحُّ، ونَصَب الخلاف فيه مع القاضي؛ لأنَّه أمكنَ تصحيحُه على هذا الوجه، فتعيَّن.

وقال القاضي أبو الحسين: إذا ابتاع شيئاً وشَرَط الخيارَ لغيرِه، صحَّ، سواءٌ شرط الخيارَ لنفسه، أو جَعله وكيلاً له في الإمضاء والردِّ، أو شَرَطَه للوكيل دونه إلاّ أنّه إن شرطه لنفسه وجعله وكيلاً، كان له دون الوكيل، وإن شرطه للوكيل كان الخيارُ لهما على ظاهرِ كلامِه. وقال أصحابُ أبي حنيفةً: يصحُّ ويكونُ لهما. ثم ذَكر مذهبَ الشافعيَّ، واستدلَّ على صحَّته بأنَّه خيارٌ مستفادٌ بالشَّرط، فكانَ لمن شرَطَه له، دليله: لو شرَطاه لأحد المتبايعين، وإذا ثبتَ أنْ يكونَ لمن شرَطَه له، وجب أنْ يكونَ للوكيلِ أيضاً؛ لأنَّ هذا فرعُه، وعنه: ملكَ، واستحتَّ (٣) أنْ يكونَ له كسبُه ونَماؤه، وإنْ فسخَ العقدَ. قَطَع بهذا مع ذِكْره الخلافَ في نماء المبيعِ المَعيب. وقد قطعَ في «المستوعِب» وغيره بأنَّ حكمَه حكمُ نماءِ المعيبِ المردودِ.

وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ: أمَّا النَّماء، فإن كان المشتري هو الفاسخَ، فهو كما لو فسخَ بالعيب، وفي ردِّ النماءِ روايتان، وإنْ كان البائعُ هو الفاسخَ، فهو كفَسخ البائعِ لإفلاس المشتري بالنَّمن، وفيه أيضاً خلافٌ أقوى من الردِّ بالعيب، فإنَّ المنصوصَ أنَّه يَرجع بالنَّماء المنفصل، فلا يكون الخيارُ دونَ هذا. انتهى كلامُه.

<sup>.8./7 (1)</sup> 

<sup>.</sup>VI-V·/T (Y)

٣) في الأصل: قواستحال.

وقد صرَّح الشيخُ موفَّق (١) بأنَّ ظاهرَ المذهبِ أنَّ الزيادةَ للمُفْلس (٢)، وقال: لا ينبغي أنْ يكونَ في هذا خلافٌ؛ لظهوره. وقاسَه على مسألة العيبِ والخيارِ. وهذا قولُ جماعةٍ، كابنِ حامدٍ والقاضي.

وعكسُ هذا، وأنَّ الزيادة للبائع لا للمُفْلس، نَقَله حنبلٌ، وتأوَّله غيرُ واحدٍ، وهو قولُ أبي بكرٍ، ونَصَره جماعةٌ، كصاحب «المحرَّر» ونصَره جماعةٌ، كصاحب «المحرَّر» و«الخلاصة» كما في الزِّيادة المتصلةِ، والفرقُ ظاهرٌ.

فأمًّا على رواية أنَّ الملكَ للبائع ولم يَنْتقل عنه، فالكسبُ والنَّماءُ له.

قوله: (ومتى تصرَّف فيه البائعُ بمِتق أو غيرِه، لم يَنفُذُ) تصرُّفه.

كذا ذَكره جماعةٌ. وينبغي أنْ يقالَ: إنْ قلنا: الملكُ له، وكان الخيارُ له وحده، صعَّ تصرُّفه، كما ذَكره المصنّف في المشتري.

وذَكر الشيخُ موفَّق الدينِ<sup>(٣)</sup> في بعضِ كلامِه: أنَّا إذا قلنا: الملكُ له، وكان الخيارُ لهما، أو للبائع وحدَه، أنَّ تصرُّفه صحيحٌ نافذٌ، وله إبطالُ خيارِه، فأمَّا تصرُّفه بالعِتق، فينفُذُ إنْ قلنا: الملكُ له.

وقد علَّل الإمامُ أحمدُ في رواية ابنِ القاسمِ عدمَ جوازِ عتق البائعِ: بأنَّه غيرُ مالكِ له في ذلك الوقتِ، إنَّما له فيه خيارٌ.

قوله: (ولم يكن فسخاً).

تَبِع القاضيَ وأصحابَه. ومِن الأصحابِ مَن ذَكَر في المسألةِ وجهَين. ومنهم مَن ذَكر روايتين.

<sup>(</sup>١) في «المغنى» ٦/ ٥٥٠- ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل: (نقله حنبل).

<sup>(</sup>٣) (المغنى ٢٤/٦).

وأمَّا المشتري، فلا يَنفذُ تصرُّفُه إلَّا بالعِتق، إلَّا أنْ يتصرَّفَ مع البائع، أو يكون المحرر الخيارُ له وحدَه.

النكت

وقال في «الرعاية»: وقيل: تصرُّف البائع في المبيع فسخٌ على الأصحِّ، فلا يصحُّ. قوله: (وأمَّا المشتري، فلا ينفذُ تصرُّفه إلَّا بالمِتق، إلَّا أنْ يتصرَّف مع البائع، أو يكونَ الخيارُ له وحده).

أمَّا تصرُّفه بالعِتق، فينفُذُ إِنْ قلنا: الملكُ له.

وعند الجُوزجانيِّ: لا ينفذ عتقُه، لكنْ إذا لم يناكرْه حتى انقضى الخيارُ، مضَى، كأنَّه يشبِّهه بالتصرُّف في الشَّقْص المشفوعِ، ويتخرَّج مِثلُه في الرَّهن. ذَكَره الشيخ تقيُّ الدينِ<sup>(١)</sup>.

وذكر القاضي في ضمن خيارِ المجلسِ: أنَّه إذا اشترى أباه، أو مَن يعتِق عليه، فإنَّه لا يعتِقُ بنفس الشِّراء، بل بعد التفرُّق. وعليه حمل ظاهر قولِه عليه الصَّلاة والسَّلام: « لا يَجزي ولد والده شيئاً، إلَّا أنْ يجدَه مملوكاً فيشتريَه فيُعتقه (٢). وذكر في مسألة انتقالِ الملكِ: أنَّ مِن فوائد الخلافِ: إذا اشتَرى أباه أو ابنَه على أنَّه بالخيار، عَتَق عليه عندنا، وعنده (٣) لا يعتِق.

وذكر الشَّيخ موفَّق الدِّين<sup>(1)</sup> وغيرُه: إن اشتَرى مَن يَعتق عليه، يَجري مَجرَى إعتاقِه بصريح قولِه.

وأمًّا تصرُّفه بغير العِتق، فلا يَنْفذ.قطعَ به جماعةٌ، واستثنى الشيخُ موفَّق الدينِ في بعض كلامِه إذا كان الخيارُ له وحده؛ لأنَّه لا حقَّ لغيره فيه. وكان ينبغي على قياسِ كلامِه السَّابق تصحيحُه وإنْ كان الخيارُ لهما، كما صحَّ تصرُّف البائع، وإن كان الخيارُ لهما، وعن أحمدَ

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: (وقال).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵۱۰)، وأحمد (۷۱٤۳) من حديث أبي هريرة 🗞.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: « قوله: وعنده. أي: عند أبي حنيفة؛ لأن الملك عنده في مدة الخيار لا ينتقل إلى المشتري».

<sup>(</sup>٤) ﴿ المغنى ٢٧/٦ .

ما يَدُلُّ عليه. قال محمدُ بن أبي حربِ<sup>(۱)</sup>: قيل لأحمدَ: رجلٌ اشترى سِلعةً بشرط، فباعه ورَبِح، الرِّبحُ لمن؟ قال: الرَّبح له؛ لأنَّه قد وجبَ عليه حينَ عَرضه. وكذا نَقَل يعقوبُ، واستثنَى في «المحرَّر» تصرُّف المشتري مع البائع. وهو مبنيٌّ على أنَّ التصرُّف يدلُّ على الرِّضا، وفيه الخلافُ المشهورُ، وتصحيحُ هذا التصرفِ مع عدمِ تصحيحِ تصرُّف البائِع مطلقاً، فيه نظرٌ، وليس بمذهبِ للإمام أحمدَ. وظاهرُ كلامِ القاضي في موضعٍ: أنَّ تصرُّف المشتري صحيحٌ، سواءٌ كان الخيارُ لهما، أو لأحدهما.

قال الشّيخ تقيُّ الدينِ: وأمَّا المشتري، فقد أطلق القاضي أنَّ تصرُّفه ينفُذُ. وكانَّه ـ واللهُ أعلم ـ يُريد: إذا لم يَفسخ البائعُ العقدَ، كما بيَّنه أبو بكرٍ في «التنبيه» فإنَّه استشهدَ بقول أبي بكرٍ، وكما أوماً إليه الإمامُ أحمدُ فيمن باعَ التَّوبَ، فقال: يَردُّه إلى صاحبه الأوَّلِ إنْ طَلَبه. فمفهومُه: أنَّه إذا لم يطلبُه، مضى البيعُ. وهذا هو الذي دلَّ عليه كلامُ الإمام أحمدَ، وهو قولُ الجُوزجاني، وعليه يدلُّ (٢ حديثُ ابنِ عمر ٢). ثم صرَّح بذلك في مسألةِ عتنِ المشتري. فقال: واحتجَّ بأنَّه لو باعه، أو وَهَبه، أو وقفه، وَقَفَ جيمعُ ذلك على إمضاء البائع، كذلك المِتنُ.

والجوابُ: أنَّه لا يمنعُ<sup>(٣)</sup> ألَّا ينفذ بيعُه وهِبتُه، وينفُذَ عتقُه، لِمَا فيه من التَّغليب والسَّراية، كما في العبد المشترَك.

وقد ذكر في مسألةِ انتقال الملكِ: أنَّ تصرفَه بغير العِتق، ينفُذُ. انتهى كلامُه. وقال في

 <sup>(</sup>١) هو: محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي، وَرعٌ جليل القدر، كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره
 ويسأل عن أخباره، عنده عن أحمد مسائل مشبعة. (طبقات الحنابلة) ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢-٢) في الأصل: «حديث عمر»، والحديث أخرجه البخاري (٢٦١٠)عن ابن عمر أنه كان مع النبيّ 雅 في سفر، فكان على بَكُر لعمر صَعْبٍ، فكان يتقدّم النبيّ 雅، فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدّم النبيّ 雅 أحدٌ، فقال له النبي 雅: «بعنيه» فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ماشئت».

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: ﴿ كَذَا فِي كَلَامُ الشَّيْخِ، لَعَلَّهُ: يَمْتَنَّعُ.

«الرعاية»: وقيل: تصرُّف المشتري فيه رضاً في الأصحِّ. فيصحُّ إنْ مَلَكه بالعقد، وإلَّا، فلا. النكت فهذه نحوُ ستَّةِ أقوالٍ في صحَّة تصرُّفِ المشتري بغير العِتقِ.

قوله: (وبكلِّ حالي يكون تصرُّفه وسَومه ووَطؤه إِمضاءً).

قال إسماعيلُ بن سعيدِ لأحمدَ: أرأيتَ إنْ أعتق المشتري العبدَ الذي اشترى، وهما في المحلسِ، فأنكر البائعُ عتقه، وأرادَ أن يردَّ بيعَه، هل له ذلك؟ قال: عِتقُ المشتري فيه جائزٌ، بمنزلة الموتِ، مالم يَرجع البائعُ فيه قبلَ عِتقِه، ولا يكونُ للبائع الرجوعُ فيه إلَّا بكلامٍ، مثل البيع الذي لا يكونُ إلَّا بالكلام.

قال القاضي: وهذا يدلُّ على أنَّ بيعَه لا ينفُذُ، ولا يكونُ فسخاً.

ويخرَّجُ على هذا، جميعُ تصرُّفاته بالعِتق والوَطءِ لا تَنْفذ، ولا تكونُ دالَّةً على الفسخ، ولا يَثبت الفسخُ من جهته إلَّا بلفظ الفسخِ؛ لأنَّ ملكه قد زال، وتصرُّفاته باطلةٌ، فلم تكن دالَّةً على مِلْكه، وتصرُّفه يَنْفذ؛ فلهذا كان دالًّا على الرِّضا. وقد قال أحمدُ في رواية ابنِ ماهان (۱): إذا ابتاعَ ثوباً وشَرَط الخيارَ لنفسه ثلاثاً، فَعَرضه على البيع قبلَ الثَّلاث، لَزِمه، وفي رواية العباسِ بنِ محمدٍ: إذا سَكَنَ الدارَ ولَبِس الثوبَ، لَزِمَه. انتهى كلامُه.

فين الأصحاب من يقول: تصرُّف البائِع فَسْخٌ، وتصرُّف المشتري إِمضاءٌ، ومنهم مَن يجعلُ تصرُّف المشتري إِمضاءٌ، يقول: لا. ومنهم مَن يجعلُ تصرُّف المشتري إِمضاءٌ، ولا يجعلُ تصرُّف البائعِ فسخاً، كما في «المحرَّر». وصاحبُ هذا القولِ فرَّق (٢ بانتقال الملكِ<sup>٢)</sup> وعدمه، كما ذَكرَه القاضي. وقد يعلَّل ذلك: بأنَّ تصرُّف المشتري يدلُّ على الرِّضا. وقد ينتهضُ الفعلُ الدالُ على الرِّضا مُلزِماً للعقد، كما في وطءِ المعتَقة تحت عبدٍ، ووطءِ

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن ماهان النيسابوري، جليل القدر، له مسائل حسان. (ت٢٨٤هـ). «طبقات الحنابلة» ١/ ٣٠١ ، «المنهج الأحمد» ١/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): «بانتقاله لملك».

ت الكافر المسلم إحدى زوجاته (٢)، ووطء المشتري الجارية المعيبة، بخلاف تصرُّفِ البائع، فإنَّه رافعٌ للعقد.

قوله: (وفي استخدامه روايتان).

إحداهما: يبطُلُ خيارُه؛ لأنَّه تصرُّفٌ منه، أشبَه الرُّكوبَ للدابَّة.

والنَّانية: لا؛ لأنَّه لايختصُّ الملكَ، أشبه النظرَ.

وقيل: إنْ قصدَ تجربتَه واختيارَه، لم يبطُلْ، كرُكوب الدابَّةِ ليعلمَ سيرَها، وإلَّا، بَطَل، كرُكوبها لحاجته. وقيل: إنْ قَصَد تجربةَ المبيعِ، لم يَبْطل، وإلَّا، فروايتان، وهو الذي في «الكافي»(٣).

قوله: (ولو قبَّلته المَبيعةُ، فلم يمنعُها، فخيارُه باقي).

نصَّ عليه، كما لو قبَّلت البائع. ويحتمل أنْ يبطُلَ إذا لم يمنعُها، كما لو قبَّلها. وشَرَطَ القاضي وجماعة حصولَ الشَّهوةِ منها، وجماعة لم يَشرطوا، فهذا قولٌ ثالثٌ.

قال القاضي: إنَّ أحمدَ نصَّ على أنَّ مسَّها إيَّاه بتغميز رأسِه ورجلَيه، لا يبُطلُ خيارَه، وأبطلَ ذلك بمسَّه إيَّاها.

قال الشيخ تقيُّ الدينِ: غَسْلُ رأسِه، وتغميزُ رجلَيه هنا كان بأمره. ولو قال لها: قبَّليني، أو: باشِريني. ففعَلَت، بطلَ خيارُه، وإنَّما العِلَّة أنَّ ذلك فعلٌ مباحٌ مع الأجنبيُّ، بدليلِ أنَّ أبا موسى غَسَل رأسه امرأةٌ من قومه (٤). وتغميزُ الرَّجل لعلَّة من وراءِ حائلٍ. ومَناطُ أحمدَ: أنَّه متى نالَ منها ما يَحرُم على الأجنبيُّ، بَطَل خيارُه، فيؤخذُ من هذا: أنَّ قُبْلَتها له لم يبلغ هو

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: اإحداهما: لم يبطل خياره، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٢) أي: الكافر الذي أسلم على أكثر من أربع، فوطئ إحداهن، كان اختياراً لها. «الكافي، ٣٦/٣٠.

<sup>.</sup> vv /r (r)

<sup>(</sup>٤) أخرج عبد الرزاق (٦١١٩) عن إبراهيم النخعي: أن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله، وهو عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٠ لكن عن إبراهيم بن مهاجر.

ولو أعتقَها، أو تَلِفت عنده، بَطل خيارهُ، وللبائع الثمنُ. وعنه: له الفسخُ وأخذُ المحرر القيمةِ.

منها مالا يَحلُّ لغيره. انتهى كلامُه. وقال أيضاً: فلعلَّه يفرق بين أنْ ينتفعَ هو بالمبيعِ، وبين النكت أنْ ينفعَه المبيع بنفسه.

قوله: (ولو أَعتقَها، أو تلِفت عنده، بطَلَ خيارُه، وللبائع النَّمنُ، وعنه: له الفسخُ وأَخذُ القيمة).

هاتان روایتان منصوصتان:

وجهُ الأولى ـ وهي اختيارُ الخِرَقيِّ وأبي بكرٍ والقاضي في «رؤوسِ مسائله»، ورجَّحها أبو الحسينِ وغيرُه ـ : أنَّه خيارُ فسخٍ، فبطلَ بتلف المبيعِ، كخيار الردِّ بالعيب إذا تَلِف المبيعُ، ولا يَلزَم عليه إذا اختلفا في الثَّمن بعد تلفِ السَّلعةِ وتحالفا وفَسَخا؛ لأنَّ الفَسخَ حصلَ باليمين لا بالخيار.

ولا معنى لقولهم: إنَّه يَستدرك النَّقصَ، ويأخذ الأَرْش<sup>(۱)</sup>؛ فلهذا لم يَملك الفَسخَ، وهنا لا يستدرك؛ لأنَّه يبطُلُ بخيار الرُّجوعِ في الهبة، فإنَّه يَسقطُ بهلاك العينِ، وأن يستدركَ المقصودَ، وهذا فيه نظرٌ.

وقد ذَكر في «الرِّعاية»: أنَّ بعضَهم خَرَّج في خيار العيبِ أنَّه ملكَ الفسخَ، ويَغرَم ثمنَه، ويأخذ قيمتَه الذي وَزَنَه. وقاسَ أبو الخطَّاب وغيرُه على الإقالة. وعندنا تصحُّ الإقالةُ مع تَلَف الثمن. وأمَّا المثمَن، فإن قلنا: هي فسخٌ. فوجهان، وإنْ قلنا: بيعٌ. لم يصحُّ، ويصحُّ مع تَلَف بعضِه فيما بَقِي.

ووجه الثانيةِ: عمومُ قولِه عليه الصَّلاة والسَّلام: «البيِّعَانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا»(٢) ولأنَّها

<sup>(</sup>١) أرش الجراحة: دينها، والجمع: أروش، مثل: فَلْس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرَّشتُ بين القوم تأريشاً، إذا أفسدت، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنَّه فساد فيها. «المصباح» (أرش).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۰۸)، ومسلم (۱۵۳۲)، وأحمد (۱۵۳۱٤) من حديث حكيم بن حزام . وأخرجه أيضاً البخاري (۲۱۰۹)، ومسلم (۱۵۳۱)، وأحمد (٤٤٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وله شواهد أخرى.

مدَّةٌ ملحَقةٌ بالعقد، فلم تبطُلُ بتلف المبيعِ، كما لو اشترى ثوباً بثوب، فتلفَ أحدُهما، ووَجد الآخرُ بالثَّوب عيباً، فإنَّه يردُّه، ويرجعُ بقيمة ثوبِه، كذا هاهنا.

وفرَّق أبو الحسين: بأنَّ في مسألةِ الأصلِ تَلف بعض المبيعِ، وفي مسألة الفرع: تَلف كله، وفيه نظرٌ، وهذا اختيارُ ابنِ عقيلٍ وغيرو، وقدَّمها في «الكافي»(١) و«الخلاصة» و«الرَّعاية» وغيرهم.

وذَكر القاضي في «الخلاف»: أنَّها أصحُّ الرَّوايتين. وذكر ابنُه أبو الحسين: أنَّ القاضي اختارها في «الخلاف» قديماً.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدين: أنَّ أحمد صرَّح في روايةِ أبي طالبٍ: بأنَّه إذا أعتنَ العبدَ أو ماتَ، لم يكن عليه إلَّا الثمنُ، وإذا باعه ولم يُمْكنه ردُّه، ضَمِنه بالقيمة، وإنْ كانت أكثرَ من الشَّمن، ففرَّق بين ما هو تَلف حِسيًّا أو حكميًّا، وبين ما ليس بتَلف، وإنما هو جنايةٌ فَوَّت بها يدَ المشتري، فيضمنُه ضَمانَ الحيلولةِ، فحيثُما كان العبدُ باقياً، فعليه القيمة، وحيثما كان تالفاً، فعلى الرَّوايتين.

وفقهُ ذلك ظاهرٌ، فإنَّه إذا كان باقياً، أمكنَ فسخُ العَقد؛ لبقاء المعقودِ عليه وإمكانِ رجوعِه.

وعلى هذا، فجميعُ الفسوخِ؛ من الفَسخِ بالعيب، واختلافِ المتبايعَين، ونحوِ ذلك مما اختُلف في جوازِ فَسخِها بعد تَلَف المبَيع، قد سوَّوا بين الفَوتِ والتَّلفِ؛ لأنَّ التفويتَ هناك كان بغير تفريط من الذي هو في يده، بخلافِ التَّفويتِ هنا. فإمَّا أنْ تكون هذه روايةً ثالثةً، أو يكون الفرقُ قولاً واحداً.

يوضحُ الفرقَ: أنَّ هناك لم تستحقَّ الفسخَ إلَّا بعد الفوت، وهنا كان يملكُ الفسخَ قبلَ الفوتِ. هذا كلامُه.

<sup>.</sup> ٧٧/٣ (١)

ولا يثبتُ خيارُ الشرطِ في بيعِ شُرِط القبضُ لصحَّته، كالصَّرْف والسَّلَم، وفي المحرد خِيار المجلسِ فيه، روايتان (١) ، ويَثبتُ الخيارانِ في الإِجارة، ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وهل تُعتبرُ القيمةُ بيوم العقدِ، أو بيوم التَّلفِ والإتلاف؟ فيه وجهان أصلُهما انتقال النكت الملكِ، ذَكره في «التَّلخيص»، وقدَّم في «الرعايةِ» يومَ التلفِ والإتلافِ. وإن كان الإتلافُ عند البائع فيما هو من ضَمانه، بطَلَ خيارُه.

وأمَّا المشتري، فعلى الرِّواية الأُولى، يبطلُ خيارُه، ويَلزَمه المسمَّى، وعلى الثَّانية: يخيَّر المشتري، فإن أمضى، لَزِمَه المسمَّى، وإنْ فَسَخه، فمثلُه، أو قيمتُه.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدين: أنَّ الأبَ إذا أتلَف العينَ الموهوبةَ، فإنَّه مخيَّر بين أنْ يضمنها ؛ إبقاءً لملك الابنِ، أوْ لا يضمنها ؛ لتمكُّنِه مِن استرجاعها، وكذلك ما أتلفهُ الأبُ مِن مالِ ابنه، ذكره أبو الخطَّابِ، قال: ولو جنى المشتري عليها، أو جَنت هي على نَفْسها عندَه، مثلُ شجِّ الرأسِ، فهل يمنع الردّ؟ على الروايتين في التَّلف. ذَكَره القاضي، وضعَّف روايةً منعِه الردّ. وهي مذهبُ الحنفيَّةِ على ما اقتضاه كلامهُ.

ومضمونُ كلامِه: أنَّ فواتَ جزءٍ منها كفَوات جميمِها. وعلى هذا فكلُّ نقصٍ في العينِ أو في الصَّفة يَمنع الفسخَ في إحدى الرَّوايتين، وفي الأُخرى: له الفسخُ واسترجاعُ الأرْشِ، لكن الرَّواية بالردِّ هنا مأخذُها غيرُ مأخذِ العيبِ. انتهى كلامُه.

قوله: (ولا يَثبتُ خيارُ الشرطِ في بيعٍ شُرط القبضُ لصحَّته).

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: يعني: مِن الطَّرفين أو أحدِهما. ويَفسُد العقدُ باشتراطه. ذكره القاضي في ضِمن مسألةِ خيارِ الشَّرط في النُّكاح. انتهى كلامُه.

وفسادُ العقدِ يخرَّج على الرَّوايتين في الشُّروط الفاسدةِ، كما لو شَرَطا خيارَ المجلسِ في ذلك، على روايةٍ؛ لأنَّه لا يَثْبت.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: ﴿إحداهما: يثبت، وهو المذهب،

قوله: (إلَّا خيارَ الشرطِ في إجارةٍ تلي مدَّتُها المقدّ، ففيه وجهان):

أحدُهما: لا يَثْبُت؛ لأنَّه يُفضي إلى فَوات بعضِ المنافعِ المعقودِ عليها، أو استيفائها في مدَّة الخِيارِ. وكلاهما لا يجوزُ. وهو قولُ الشافعيِّ، وله في الإجارةِ في الذَّمَّةِ قولان.

والنَّاني: يثبت، وهو قولُ أبي حنيفةً ومالكِ، لأنَّه عقدُ معاوضةِ (٣) \_ يصعُ فسخُه بالإقالةِ \_ لم يُشترط فيه القبضُ في المجلسِ، فهو كالبيعِ. قاله القاضي. واحترزَ بالأوَّل عن النَّكاح، وبالثاني عن الصَّرف والسَّلَم.

قال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: أمَّا النِّكاحُ، فقد جعل بعضُ أصحابِنا الخُلعَ فيه كالإِقالة، وأمَّا القَبض، القبض، القبض، فظاهرُ مذهبِ الشافعيِّ أنَّ الإجارةَ في الذَّمَّة كالسَّلَم في القبض، في المعرف هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامُه.

ولنا وجهانِ فيما إذا شَرَطا تأجيلَ الأُجرةِ إذا كان العقدُ على منفعةٍ في الذِمَّة:

أحدُهما: يجوز؛ لأنَّه عِوضٌ في الإِجارةِ، فجازَ تأجيلُه، كما لو كان على عينٍ.

والثاني: لا يجوزُ، لأنَّه عَقدٌ على ما في الذَّمَّة، فلم يَجُز تأجيلُ عِوضه، كالسَّلَم. وقطع في «الكافي» (٤) بأنَّه إذا أَجَره مدَّةً تلي العقدَ، لم يَجز شرطُ الخيار.

وفي خيارِ المجلسِ وجهان: أحدُهما: لا يثبُتُ؛ لما تقدُّم. والثَّاني: يَثْبت؛ لأنَّه يسيرٌ.

قال ابنُ منصورٍ: قلتُ للإِمامِ أحمدَ: الرَّجل يستأجرُ البيتَ، إذا شاءَ أخرجَه، وإذا شاءَ خَرَجَ؟ قال: قد وجبَ بينهما إلى أَجَله، إلى أن ينهدمَ البيتُ \_ أو يموتَ البعيرُ \_ فلا ينتفعُ المستأجرُ بما استأجرَ، فيكونُ عليه بحسابِ ما سَكن.

<sup>(</sup>١) في (م): قمدة.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م) بين حاصرتين: اإحداهما: يثبت، وهو المذهب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: «معاونة».

<sup>(3) 7/097.</sup> 

قال القاضي: ظاهرُ هذا أنَّ الشرطَ الفاسدَ لا يُبطِل الإِجارة.

النكت

قال الشَّيخ تقيُّ الدين: هذا اشتراطٌ للخيار، لكنَّه اشتراطٌ له في جميع المدَّةِ مع الإِذنِ في الانتفاع.

وقال القاضي في «التَّعليق» ضِمنَ مسألةِ الإِجارةِ: احتجَّ المخالفُ بأنَّ بعضَه تلف إلى مُضيًّ ثلاثةِ أيَّامٍ، فلا يُمكن ردُّه سليماً. فقال القاضي: ينتقضُ بخيارِ العيبِ. فقال المخالفُ: إذا ردَّ المنفعة بالعَيب، ضَمِن منفعة ما مضى من المدَّة، وليس كذلك خيارُ الشَّرطِ، فإنَّه لا يَضمنُ شيئاً. قال القاضي: فكان يجبُ أنْ يجعلَ له، والضَّمانُ لقيمة المنفعةِ لما مضى.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: حيث جازَ للمستأجِر الانتفاعُ، فينبغي أنْ يكونَ ضمانُ المنفعةِ عليه. وحيث لم يَجُز، لم يَضمنها مع الردِّ، لكنْ إذا مضى العقدُ، يكون عليه جميعُ الأجرةِ، أو تُقسَّط على ما بعد مدَّةِ الخيارِ، وهنا يتوجَّه أنْ يكونَ للمستأجرِ الانتفاعُ وإنْ كان الخيارُ لهما أو للبائعِ، إذ لا ضررَ عليه فيه، بخلافِ البيعِ، ولئلًا تتعطَّلَ المنفعةُ. ولو قيلَ أيضاً في المَبيع: إنَّ المشتري يستوفي منفعتَه، ولا يتصرَّف في عينِه، لَتوجَّه أيضاً. وأظنَّه مكتوباً في موضع آخرَ. انتهى كلامُه.

قوله: (ولا يَثْبُنان في باقى العقودِ).

وذكر القاضي: أنَّ العبدَ المكاتَبَ والموهوبَ، لهما الخيارُ على التَّأبيد، بخلاف سيِّدِ المكاتَبِ والواهبِ.

قال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: وهذا فيه نظرٌ. وقال ابنُ عقيل: لا خيارَ للسيِّد؛ لأنَّه دخل على أنَّه باعَ مالَه بماله (٢٠). وأمَّا العبدُ، فله الخيارُ أبداً مع القدرةِ على الوفاءِ والعجزِ، فإذا امتنعَ، كان الخيارُ للسيِّد. هذا ظاهرُ كلام الخرقيِّ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: ﴿إحداهما لم يبطل خياره، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ﴿بَالَتُهُۥ

إلَّا خيارَ المجلس في المساقاةِ والمزارعة، والحَوَالة، والسَّبْق، والشُّفعةِ إذا أخذ بها، فإنَّه على وجهين (١).....

وقال أبو بكرٍ: إنْ كان قادراً على الوفاءِ، فلا خيارَ له، وإنْ عَجَز عنه، فله الخيارُ. قال ابنُ عقيلِ: والواهبُ بالخيار؛ إنْ شاءَ أَقبضَ (٢)، وإنْ شاءَ مَنع.

وظاهرُ كلامِه في «المحرَّر»: أنَّ القِسمةَ إذا دخَلَها ردَّ، ففيها الخِياران؛ لأنَّها بيعٌ، وإلَّا فلا. وقَطَع القاضي في «الخلاف» وغيرِه بثبوتِ الخِيارَيْن مُطْلقاً. وقَطَع به في «الرَّعاية» قال: لأنَّ وضعها للارتياءِ والنَّظرِ، وهذا يُحتاج إليه هنا.

وقال ابنُ عقيلٍ: إنْ كان فيها ردَّ، فهي كالبيع، يَدخلها الخِياران. وإنْ لم يكن فيها ردًّ، وتعدَّلت السَّهامُ، ووقعت القُرعةُ، فلا خيارَ؛ لأنَّه حكمٌ. وإنْ كان القاسمُ المشتركين، فلا يدخُلها خيارُ المجلسِ أيضاً؛ لأنَّها إِفرازُ حقَّ، وليست بيعاً. انتهى كلامُه. وذكر ابنُ الزَّاغونيِّ كما ذَكر القاضى.

وقال الأزجيُّ في انهايته ؛ القِسمةُ: إفرازُ حقَّ، على الصَّحيح، فلا يدخُلها خيارُ المجلس، وإنْ كان فيها ردَّ، احتَمل أنْ يدخلَها خيارُ المجلس.

قوله: (إلَّا خيارَ المجلسِ في المساقاة، والمزارَعة، والحَوَالة، والسَّبْق، والشُّفعة، إذا أخذ بها، فإنَّه على وجهين).

الوجهانِ في المساقاةِ والمزارَعة والسَّبْق، قيل: هما بناءً على الخلافِ في جوازِ ذلك ولزومِه، وقيل: هما على لزومِه. والحَوَالةُ والشُّفعةُ لا خيارَ فيهما في وجهٍ، لأنَّ مَن لا رضا له، لا خيارَ له. وإذا لم يثبُتْ في أحد طرفَيه، لا يَثْبُت في الآخَر، كسائرِ العقودِ.

والوجهُ الثاني: يَثبت الخيارُ للمُحيل والشَّفيعِ؛ لأنَّ العِوضَ مقصودٌ، فأشبهَ سائرَ عقودِ المعاوضةِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): وأحدهما: لا يثبت فيما ذكر، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: «قبض».

النكت

وقال الشّيخ تقيُّ الدين: خيارُ الشَّرط في هذه الأشياءِ أقوى من خيارِ المجلِس، بدليل أنَّ النكاحَ والصَّداق والضَّمان، لنا فيها خلافٌ في خِيارِ الشَّرط، دونَ خيارِ المجلس، ولأنَّ خيارَ المجلسِ ثابتٌ بالشَّرعِ، فلا يُمكن أنْ يُلحقَ بالمنصوصِ ما ليس في معناه، بخلافِ خيارِ الشَّرط، فإنَّه تابعٌ (١) لرضاهُما. والأصلُ عندنا: أنَّ الشرطَ يَتبع رِضا المتشارِطَين، والأصلُ صحَتُها في العقودِ، وإنَّما يناسبُ البطلانَ مَن يقول: إنَّ خيارَ الشَّرط ثابتٌ على خلافِ القياس، وليس ذلك قولنا.

وقولهم: ينافي مقتضَى العقدِ. إنَّما ينافي مقتضَى العقدِ المُطْلق، وكذلك جميعُ الشُّروط. وقد أبطلَ الإِمامُ أحمدُ حُجَّةَ مَن استدلَّ بنهيه عن بيعٍ وشرطِ<sup>(٢)</sup>، ولأنَّ خيارَ الشَّرطِ يجوزُ بغير توقيتٍ، ولو كان منافياً، لتقدَّر بقدْر الضَّرورة، أو تقدَّر بالشَّرع، كما ادَّعاه غيرُنا. ولا يجوزُ في عقودِ العباداتِ من الإِحرام والاعتكافِ ما يخالفُ مقتضَى العقدِ المُطْلق في المعاملاتِ.

وعلى هذا، فلو اشترط في العقودِ اللّازمةِ الجوازَ على وجهِ لا يمنع التصرُّفَ في المعقودِ عليه، مثل أنْ يشترطَ في الرَّهن: أنَّي متى شئتُ فسختُه. أو في الكتابةِ: إذا شئتُ فسختُها. أو في الإجارةِ، فهذا اشتراطُ خيار مؤبَّد، وهو أبعدُ عن الجَواز. وللجواز وجهّ، كما لو اشترَطَ في العقودِ الجائزةِ من المضارَبة ونحوِها، اللَّزومَ.

والضّابط: أنَّ حقيقةَ الخيارِ هو القدرةُ على فَسخ العقدِ، فتارةً يُشترط ثبوتُه فيما ليس فيه مؤقّتاً أو مُطلقاً، إلَّا أنَّ اشتراطَ نفيه مطلقاً بأو مُطلقاً، إلَّا أنَّ اشتراطَ نفيه مطلقاً باطلٌ قطعاً، مثل أنْ يشترط: أنِّي مضاربُك على أنَّه لا خيارَ لي في الفَسخ. فهذا باطلٌ ؛ لِمَا فيه من الفسادِ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل: ﴿ساعُ».

 <sup>(</sup>٢) قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٥٨)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث»
 ص١٢٨ ، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢/ ١٨٥ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

المحرر

وخيارُ الشَّرط، والشُّفعةِ، وحدُّ القذفِ، لا يُورَث إلَّا بمطالبة من الميِّت، نصَّ عليه. ويتخرَّج أنَّها تُورَث.

النكت

قوله: (وخيارُ الشُّرطِ... إلى آخره).

لأنَّه حتُّ فسخٍ لا يجوزُ الاعتياضُ عنه، فلم يورّث، كخيار رجوعِ الوالدِ فيما وَهَبه لولده.

وقالَ القاضي في «الخِلاف»: وهذه الطّريقةُ أجودُ الطّرقِ، والاعتمادُ عليها. انتهى كلامُه.

وفيها نظرٌ؛ لأنَّ ذلك لمعنَّى في الأبِ يختصُّ به، ولهذا لا يجوزُ لواهبِ حيَّ سِواه الرجوعُ، فلهذا لم يورَث الرُّجوعُ فيها.

وقولُ الأصحابِ: إنَّ هذا ينتقضُ بما لو وَهَب الجدُّ ابنَ ابنِه شيئاً، ثم مات، لا يجوزُ لابنه الرجوعُ. فيه نظرٌ؛ لأنَّ الجدُّ لا رجوعَ له ليرثَه عنه ابنُه، وأنَّه ليس بواهب، فلا وجهَ لرجوعِه.

والتَّخريجُ بالإِرث ذَكَره أبو الخطَّاب وجماعةٌ، وصرَّحوا بأنَّه مِن مسألةٍ مَن ماتَ وعليه دينٌ مؤجَّل، هل يَجِلُّ بموته؟ وفيه خلافٌ مشهورٌ عن الإِمامِ أحمدَ. والمنصورُ في كُتُبِ الخلافِ أنَّه لا يَجِلُّ، ومذهبُ الأثمَّةِ الثلاثةِ أنَّه يَجِلُّ.

وذكر غيرُ واحدٍ - كابن الجوزيِّ - هذا التخريجَ وجهاً في مذهبِ مالكِ والشافعيِّ، أنَّ الخيارَ يُورث. ووافقنا أبو حنيفة. وقد جعلَ الأصحابُ مسألةَ الأصلِ حجَّة في مسألةِ الخيارِ، فقالوا: مدَّة ملحَقةٌ بالعقد، فلم تورَث، كالأجل. وهذا لا يخلُو من نَظَر.

وقد قال الخِرقيُّ: يورث خيارُ الوصيَّةِ، وهو ما إذا ماتَ الموصَى له قبلَ الردِّ والقَبولِ بعد موتِ الموصِى.

قال القاضي: ولم يتحصَّل لي الفرقُ بينهما وبينَ خيارِ الشَّرط.

قال ابنُ عقيلٍ: ويجوزُ أنْ يكونَ الفرقُ \_على ما وقعَ لي \_ أنَّ الوصيةَ فيها معنَى المالِ، فهي كخيار العَيبِ والصَّفةِ، وخيارُ الشرطِ ليس فيه معنَى المالِ، وأنَّ الوصيَّةَ لمَّا كان لزومُها يقفُ على الموت، لم تبطُلُ بالموتِ، وخيارُ الشَّرطِ بخلافِه.

وتخصيصُ صاحبِ «المحرَّر» مسألة خيارِ الشَّرط بالذِّكر، وكذا غيرُه من الأصحابِ، يدلُّ على أنَّ خيارَ المجلسِ ليس كذلك، تخصيصاً لِثبوته بمَن ثبتَ له في المجلسِ.

وقال الشَّيخُ موفَّق الدِّين<sup>(۱)</sup>: وإنْ مات في خِيارِ المجلسِ، بَطَل خيارُه، وفي خيارِ صاحبِه وجهان، أحدُهما: يبطُلُ؛ لأنَّ الموتَ أعظمُ من الفُرقةِ. والثاني: لا يَبطل؛ لأنَّ فرقةَ الأَبدانِ لم توجد.

وقطع في «الرَّعاية» بأنَّ حكم خيارِ المجلسِ حكمُ خيارِ الشَّرطِ، في الإِرث وعدمِه، لأنَّ الفرقة المعتبرة لم توجَد، ولهذا لم يبطُلُ خيارُ الآخر في أحد الوجهين، ولأنَّ الخيارَ قد ثبتَ لغير مَن هو في المجلسِ، كما لو طرأً جنونٌ أو نحوُه، فإنَّ الوليَّ يقومُ مقامه، كذا في مسألتنا، لكن في مسألةِ الأصلِ لم يزل الملكُ.

ونصَّ الإمامُ أحمدُ في رواية الأثرمِ على أنَّ خيارَ المجلسِ لا يورَث، ولم يفرِّق بين الطَّلبِ وغيرِه، ولعلَّ مرادَه إذا لم يطلُب، كقوله في خِيارِ الشَّرطِ، فإنَّه قال في الثَّلاثة المذكورةِ في غيرِ موضعٍ: إنَّها لا تورَث، فإذا كانَ قد طلبَ، فللورَثَة أنْ يطلبوا في الحدِّ والشُّفعة والخِيار.

وجعلَ في «الرَّعاية» خيارَ العيبِ والتحالف كخيار الشَّرطِ. وفيه نظرٌ. هو خلافُ المعروفِ من مذهبنا ومذاهب العلماءِ.

<sup>(</sup>۱) «الكاني» ٣/ ٢٧٧.

المحرر

ومن علَّق عِتقَ عبدِه ببيعِه، فباعه، عَتَقَ وانفسخَ البيعُ، نصَّ عليه وقيل: لا يَعتِق، إلَّا إذا قلنا: لم ينتقل الملكُ مع الخيارِ. وقيل: يَعتِق، إلَّا إذا نفيًا الخيارَ في العقدِ وصحَّحنا نفيَه، فإنَّه لا يَعتق.

النكت

قوله: (ومَن علَّق عِنقَ عبدِه ببيعه، فباعه، عتَقَ وانفسخَ... نصَّ عليه.وقيل: لا يَعتِق، إلَّا إذا قلنا: لم ينتقل الملكُ مع الخيارِ. وقيل: يَعتِق، إلَّا إذا نفيًا الخيارَ في العقدِ وصحَّحنا نفيًه).

هذا القولُ والذي قبلَه قطّعَ بكلِّ واحدٍ منهما ابنُ عقيلٍ في موضعين مِن هذا البابِ، وعلَّلهما بالملك وعَدمِه. فهو كما لو قالَ لمدخولٍ بها: أنت طالقٌ، ثم طالقٌ إنْ دخلتِ الدارَ. فدخلَت، وقَعَت طلقةٌ بعد أُخرى، بخلافِ غيرِ المدخولِ بها؛ لأنَّه لم تَبْقَ له عليها رجعةٌ. فقد عُرف أنَّ القولَ عليهما واحدةٌ، وإنْ كان البناءُ مختلفاً.

ولو قال: وقيل: يَعتِق في موضعٍ يُحكم له بالملكِ فقط، حصلَ المقصودُ.

وقد ذكر ابنُ عقيلٍ في «الفصول» في غير هذا البابِ المنصوصِ، فذكر قولَ الإمام أحمدَ في رواية البائعِ، قيل له: كيف يَعتِق وقد زالَ ملكُه؟ فقال: كما يملكُ الوصيةَ بعد الموتِ.

قال ابنُ عقيلٍ: وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الوصيةَ تستند أنْ يلفظَ بها في حالِ ملكِه.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدينِ: أنَّ الإِمامَ أحمدَ نصَّ على هذا في روايةِ الأثرمِ ومثنَّى(١).

وقد ذَكَر القاضي قولَ الإِمامِ أحمدَ في رَجُلين قال أحدُهما: إنْ بعثُ منك غُلامي، فهو حرَّ. وقال الآخر: إن اشتريتُه، فهو حرَّ. فباعه منه، عَتَق من مالِ البائعِ. فقيلَ له: كيف؟ وإنَّما وجبَ العِتقُ بعد البيعِ؟ فقال: لو وصَّى لرجلِ بمئةِ درهمٍ وماتَ، يُعطاها، وإنْ كانت وَجَبت بعد الموت ولا ملكَ له، فهذا مِثلُه.

<sup>(</sup>١) هو: المثنى بن جامع، أبو الحسن الأنباري. كان ورعاً جليل القدر، وكان أحمد يعرف قدره وحقه، ونقل عنه مسائل حساناً. (طبقات الحنابلة) ٣٣٦/١ (المنهج الأحمد) ١٥٨/٢ .

المحرر

قال القاضي: فقد صرَّح أنَّ العِتقَ يقعُ بعد زوالِ ملكِه. وشبَّهه بالوصيَّة. وقد نصَّ على النكت أنَّ العِتقَ المباشرَ لا يقعُ، لأنَّ العتقَ المعلَّق قد وُجد أحدُ طرفيه في ملكِ.

وقد ذَكَر بعضُهم في مسألةِ الأثرمِ هذه التي نقلها القاضي روايةً أنَّه يَعيَق على المشتري. ولم يَذْكر على هذه الرِّوايةِ القولَ بصحَّة تعليقِ العِتق بالملك، وفيه روايتان مشهورتان. فإنْ قلنا: لا يصحُّ، عَتَق على البائعِ. وإنْ قلنا: يصحُّ، فهل يعيَق على البائعِ أو على المشتري؟ فيه روايتان.

ووجهُ المنصوصِ الذي قدَّمه في «المحرَّر» ما ذَكَره غيرُ واحدِ مِن أَنَّ زَمَنَ انتقالِ الملكِ زَمَنَّ للحريَّة؛ لأَنَّ البيعَ سببٌ لنقل الملكِ وشرطٌ للحريَّة، فيجبُ تغليبُ الحريةِ، كما لو قالَ لعبده: إنْ مِتُّ، فأنتَ حرَّ.

واحتجَّ بعضُهم \_ وذَكَره في «المغني»(١) \_ بأنَّه علَّق حرِّيَّته على فِعله للبيع، والصَّادرُ منه في البيع، إنَّما هو الإِيجابُ، فمتى قالَ للمشتري: بعتُك. فقد وُجد شرطُ الحريَّة، فيَعتِق قبلَ قبول المشتري. وكذا صرَّح به في «المستوعب» في كتاب العِتق: أنَّه متى أوجب البيعَ، عَتَق.

وصرَّح ابنُ عقيلِ والشَّيخ موفَّق الدِّين في الأيمان: أنَّه لا يَعتق بمجرَّد الإِيجابِ، بل بالقَبولِ، وكذا ذَكره القاضي. وقد ذَكروا فيما إذا حلفَ لا يبيع: أنَّه لا يحنثُ بمجرّد الإيجاب.

وقال الشَّيخ موقَّق الدينِ: لا نعلمُ فيه خلافاً. وهذا هو الصَّوابُ، قال الشيخُ: وعلَّله القاضي بأنَّ الخيارَ ثابتٌ في كلِّ بيعٍ، فلا ينقطعُ تصرُّفه فيه. فعلى هذا، لو تخايرًا، ثم باعه، لم يَعتنْ. ولا يصحُّ هذا التعليلُ على مذهبنا، لأنَّنا قد ذكرنا أنَّ البائعَ لو أعتق في مدَّة الخيارِ، لم يَنْفذ إعتاقُه. انتهى كلامُه.

<sup>(1) 1/77.</sup> 

ولم أُجد أحداً صرَّح بانفساخِ البيعِ قبلَ صاحبِ «المحرَّر». وهو حسنٌ؛ لأنَّه عقدٌ صحيحٌ امتنع استمرارُه ودوامُه.

وقال الشيخ تقيُّ الدينِ: قولُ الجدِّ: «انفسخَ البيعُ» فيه نظرٌ، أو تجوُّزُ؛ فإنَّ كلامَ الإِمام أحمدَ في هذه المسألةِ يدلُّ على أنَّ هذا عنده مثلُ الوصيَّةِ والتَّدبيرِ، وأنَّه كما جازَ له أنْ يمتقَ بعد انعقادِ يملكَ ويعتقَ بعد انعقادِ السَّبِ المخرجِ لملكه، وهو الموتُ، فكذلك له أنْ يعتقَ بعد انعقادِ السَّبِ المُخرجِ لملكه، وهو الموتُ، فكذلك له أنْ يعتقَ بعد انعقادِ السَّبِ المُخرجِ لملكه، وهو البيعُ، وهناك لا نقول: إنَّ المدبَّر مَلَكه الورثةُ ثم عَتَق، بل نقول: التدبيرُ مَنَع الموتَ أن يوجبَ ملكَ الورثةِ، وكذلك هنا التعليقُ المتقدِّم مَنَع البيعَ أنْ ينقلَ الملكَ إلى المشتري، وكأنَّ البيعَ هنا له موجِبان: عِتق، وملكٌ، فقدَّم العتق؛ لانعقاد سَبِه قبلَ البيع، وعَلِمنا بقوله: «إذا بعتُك» أي: إذا عقدتُ عليكَ عقدَ بيعٍ من شأنه أنْ ينقلَ الملكَ لولا هذا التعليقُ، فأنت حرَّ.

وإنْ قلنا: إنَّ الملك انتقلَ إلى المشتري، لم يَخرج عن ملكِه، لكنْ يقال: الانفساخُ إنَّما يستدعي انعقاداً، سواءٌ اقتضى انعقادَ الملكِ أو لم يقتضِه، ولا نقولُ: إنَّ البيعَ هنا نَقل الملك؛ لأنَّه لو نَقَله وعَتَق العبدُ، خرجَ عن أن يكونَ ناقلاً، ولَزِم الدَّور، فكان لا يصحُّ بيعُه ولا عتقُه؛ لأنَّه إذا كان التقديرُ: إذا بعتُك بَيعاً ينتقلُ به الملكُ، فأنت حرَّ. فإذا انتقلَ الملكُ، فتق، وهذا عَتَق، لم يكن البيعُ ناقلاً للملك، إلَّا أنْ يقالَ: إنَّ الملكَ زالَ بعد ثبوتِه، وهذا غيرُ جائزِ.

وعلى هذا، فلو قال: إذا ملكتُك، فأنتَ حرَّ. عَتَق بالبيع ونحوِه، ولو قال: إذا خرجتَ عن ملكي، فأنتَ حرَّ. أو إذا صِرتَ ملكاً لغيري، فأنتَ حرَّ. فهنا ينبغي ألَّا يعتق؛ لأنَّه أوقعَ العتق في حال عدم ملكِه، وفي الأولى أوقعه عقبَ سببِ زوالِ ملكِه، إلَّا أنْ يقال: يقعُ هنا، ويكونُ قولُه: خرجتَ عن ملكي، أي: انعقدَ سببُ حريتِك، أو يقول في الجميع: خرجَ عن ملكِه، ثم خرج عن ملكِ ذلك المالكِ، ويكونُ التعليقُ المتقدِّم مَنع الملكَ من الملكِ من الملكِ من الملكِ.

وعلى قياسِ هذه المسألةِ متى علَّق الطلاق، أو العِتاق، بسببٍ يُزيل ملكَه عن العبد، أو النكت الزوجةِ، وقع الطلاقُ والعِتاقُ، ولم يترتَّب على ذلك السبب حكمُه.

مثل أنْ يقالَ: إذا وهبتُك. أو يقولَ: إذا أصدقتُك. أو: صالحتُ بكَ عن قِصاصٍ.

وكذلك لو علَّقه بسببٍ يمنعُه التصرُّف، مثل أنْ يقولَ: إذا رهنتُك، إنْ قلنا: لا يجوزُ عِتقُ الرَّاهن، بخلافِ ما لو قال: إذا أَجَرتك؛ فإنَّ الإجارةَ لا تمنع صحَّة العِتقِ.

وأمًّا في الطَّلاقِ، فلو قال: إنْ خلعتكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثاً. فإنَّه على قياسِ هذا، يقعُ بها الثلاث، ولا يُوجب الخُلعُ حكمَه؛ لأنَّها عَقِبَ الخلع، إنْ أوقَعنا الثلاث، لم يقع بينونةً، وإنْ أوقعنا بينونةً، لم تقع الثلاث.

لكنْ قد يُقال: إنَّ الخلع لا يَقبل الفسخَ، ولا يصحُّ وجودُه منفكًا عن حُكمه. ولو قال: إنْ خلعتُك، فأنتِ طالقٌ. فهنا الخلعُ يصحُّ؛ لأنَّ التعليقَ المتقدِّم لا يمنعُ نفوذَ حكمِه، لكنْ في وقوع الطَّلاقِ هنا تردُّد، فإنَّه يقعُ مع البينونةِ. وهذا مبنيَّ على أصلين:

أحدُهما: هو أنَّ شرطَ الحكمِ إذا زالَ قبلَ حصولِ سَببه، لم يَثبت الحُكم، وإنْ زالَ بعدَ ثبوتِ الحُكم، لم يقدحُ فيه. مثالُ الأوّلِ: إذا قال: إنْ دخلتِ الدَّارَ، فأنتِ طالقٌ. فدَخلَت بعدَ البينونةِ. ومثالُ الثاني: أنْ تَبينَ بعد الدُّخولِ. وإنْ زالَ مع السَّبب، أو عَقِب السَّبب، فالمشهورُ عند أصحابِنا أنَّ الحكم لا يثبُت، كما لو قالَ: أنتِ طالقٌ مع موتي. أو: عقبَ موتي. وكما لو قالَ لزوجته الأمّة: إذا ملكتك، فأنتِ طالق. فشرطُ الطلاقِ يزولُ عقبَ السبب، قالوا: لا تَطلق.

الثاني: أنَّ السببَ إذا كان مِن فِعله، أمكنه أنْ يُبطِل حكمَه، مثل أنْ يقولَ: إذا بعتُكَ، فأنتَ حرِّ، أو: إذا خلعتُكِ، فأنتِ طالقٌ ثلاثاً.

أمًّا إذا كانَ السَّببُ مِن فِعلِ غيرِه، أو كان يرتِّب عليه حكماً شرعيًّا، مثلُ انفساخِ النَّكاحِ عقبَ الملكِ، فهنا ليس مثلَ الأوَّلِ. انتهى كلامه.

المحرر

النكت

ولو قال: إنْ أكلتُ لكَ ثمناً، فأنتَ حرَّ. فباعه بمَكيل، أوموزونٍ، أو غيرِهما، أو بنقدٍ، لم يَعتِق، قاله في «الرَّعاية».

وقال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: قياسُ المذهبِ أَنْ يكونَ الأكلُ عبارةً عن الاستحقاق<sup>(٢)</sup>، فيكونُ كقوله: إنْ بعتُك. أو يكونَ عبارةً عن الأخذِ، فلو أبراً من الشَّمنِ، لم يَعتق، وإنْ قبضَه، عَتَق، ولا يضرُّ تأخُّرُ الصفةِ عن المبيع.

توله: (ولا يَحلُّ لأحدٍ... إلى آخره).

وكذا عبارةُ غيرِ واحدٍ، وعبارةُ بعضِهم: بشراءِ المسلمِ على المسلم، وبيعِ المسلمِ على المسلم. والمنقولُ عن إمامنا المعروفُ في مذهبه: أنَّه لا يَحرُم على مسلمٍ أنْ يخطُبَ على خِطبةِ كافرٍ، وهو يؤيِّد العبارةَ الثانيةَ، وهو ظاهرُ الأحاديثِ في ذلك (٣).

قوله: (مِثلَ السَّلعةِ بدون الثَّمنِ) أو به، أو أجودَ من السَّلعةِ، أو أكثرَ. قطعَ به غيرُ واحدٍ، وهو صحيحٌ. وعلى هذا، لو بَذَل للمشتري أجنبيُّ من المبيعِ سلعةً بأكثرَ من ثمنِ التي اشتراها، كمَن اشترى سلعةً بعشرةٍ، فبذلَ له في زمن الخيارِ سلعةً بخمسةَ عشرَ، جازَ ذلك.

وذَكر الأَزجيُّ في «النَّهاية» في جوازِه احتمالَين. وإنْ رضيَ البائعُ أنْ يبيعَ على بيعه، وأَذِنَ له في ذلك، فإطلاقُ كلامِ الأصحابِ يقتضي المنعَ، والتعليلُ يقتضي الجوازَ. وهو أَوْلى؛ لأنَّ صورةَ الإِذن مستثناةٌ في الصَّحيحين (٤)، أو في أحدهما، من عمومِ النَّهي. وقال في «النَّهاية»: الصَّحيح من المذهبِ أنَّه لا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) بين حاصرتين: ﴿إحداهما: يثبت، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصُّه: [الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: عبارة عن الاستحباب].

 <sup>(</sup>٣) منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ﴿لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له، أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وأحمد (٤٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) أي: في الحديث السابق الذكر.

نوله: (فإنْ فَعَلا ذلك، فهل يصحُّ البيعُ الثاني؟ على وجهَين).

وقال ابنُ الجوزيِّ: فالبيعُ باطلٌ في ظاهرِ المذهبِ. وقدَّمه الشيخُ موفَّق الدينِ<sup>(۲)</sup> وغيرُه؛ لِظاهر النَّهي. وحكَاه في «المستوعب» عن أبي بكر. وحُكي عن القاضي وأبي الخطَّاب أنَّه يصحُّ؛ لأنَّ المحرَّم سابقٌ على عَقد البيعِ، ولأنَّ الفسخَ الذي حصلَ به الضررُ صحيحٌ، فالبيعُ المحصِّل للمصلحة أوْلى، ولأنَّ النهي لحق آدميٍّ، فأشبة بيعَ النَّجَشِ.

وقَطَع بالخلافِ في «الهداية» و«الخلاصة».

وقال في «الرَّعاية»: وفي صحَّة العقدِ الثَّاني روايتانِ، أشهرهما بطلانُه.

قال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: وهذا القولُ يَعمُّ ما إذا كان أحدُ المتبايعينِ وكيلاً، أو وليًّا ليتيم، أو غيره، ويكونُ بيعُ المزايدةِ جائزاً في الوقتِ الذي يجوزُ فيه الاستيامُ؛ لأنَّ الرَّجل الزائدَ سائمٌ دونَ ما بعدَ ذلك. وهذا هو التَّوفيقُ بينَ حديثِ المزايدةِ (٢) وحديثِ النَّهي عن السَّومِ (١). ويكونُ ثبوتُ الخيارِ لا يُبيح الفسخَ في هذه الصُّورة؛ لِما فيه من الضَّرر، كما أنَّه لا يجوزُ التفريقُ خشيةَ أنْ يستقيلَه، على الرَّوايتينِ عنه، وإنْ كان يَملك التفرُّق لا (٥) بهذه النيَّة. ولو قيل: إنَّه في بُيوع المزايدةِ ليس لأحدهما أنْ يفسخَ؛ لمَا فيه من الضَّرر بالآخر، كان متوجِّهاً؛ لأنَّه لو لم يَقبل، أمكنه أن يبيعَ الذي قبلَه، فإذا قبِل ثم فَسخَ، كان قد غرَّ

<sup>(</sup>١) في (م): ديبدي،

<sup>(</sup>۲) «الكافى» ۳۸/۳.

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وابن ماجه (٢١٩٨) عن أنس أن رجلاً من الانصار أتى النبي يلي يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء»؟ قال: بلى، حِلْس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقَمْب نشرب فيه من الماء. قال: «اثني بهما» قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله يلله وقال: «من يشتري هذين»؟ قال: أنا آخذهما بدرهم، قال: «من يزيد على درهم»؟... الحديث. وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤١٣)، وأحمد (١٩٣٣٤) من حديث أبي هريرة دله، وسلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قريباً.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ﴿إِلاَّهُ.

البائع، بل يتوجَّه كقول مالكِ: إنَّه في بَيع المزايدةِ إذا زاد أحدُهما شيئاً، لَزِمه، وإن كان المستامُ المطْلقُ لا يَلزمه، فإنَّه بزيادته فوَّت عليه الطالبَ الأوَّل، ألَا ترَى أنَّه في النَّجش إذا زادَ، قد غَرَّ المشتري؟ فكذلك هنا، إذا زادَ فقد غرَّ البائع. والفرقُ بين المساوَمةِ التي كانت غالبةً على عهد رسول الله ويبع المزايدةِ ظاهرٌ، وإخراجُ الصُّور القليلةِ من العُمومِ لمعارضٍ، أمرٌ مستمرُّ في الأدلَّة الشرعيَّةِ، وقد نهى النبيُّ عن أنواعٍ من العقودِ؛ لما فيها من الظرر بالغير، فعلى قياسه، يُنهى عن الفسوخ التي فيها إضرارٌ بالغير، انتهى كلامُه.

ويَحرُم سَومُه على سَوم أخيه، وقيل: يُكره. وهذا فيما إذا وُجد من البائع تصريحٌ بالرِّضا، فإنْ ظهرَ ما يدلُّ على عدم الرِّضا، لم يَحرُم، وكذا إنْ لم يوجَد ما يدلُّ على الرِّضا ولا عدمِه. قطعَ به الشَّيخُ وغيرُه. وقيل: يَحرُم، وإنْ ظهر ما يدلُّ على الرِّضا من غير تصريح، لم يَحرم. قطعَ به في «المستوعب» وهو قولُ القاضي، وإليه ميلُ الشيخِ. قال: والحكمُ في المينادِ كالحكم في البيعِ على بيعِ أخيه في الموضع الذي حَكمنا بالتَّحريم فيه. وقطع في الرَّعاية» بالصحَّة. والقولُ بالصحَّة أشبهُ بالمذهبِ، كصحَّة العقدِ مع تحريمِ الخِطبةِ في الأصحِّ.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدينِ: وأمَّا استيامُه على سَومِ أخيه، فكخِطبته على خِطبة أخيه، يُفرَّق فيه بين الرُّكون وعدمِه؛ ولهذا جازَ بيعُ المزايدة؛ لأنَّ البائعَ طلبَ المزايدة، فلم يَركُن، بل ردَّ<sup>(۱)</sup>، ولو لم يُجب بردِّ ولا قَبولٍ، ففيه وجهانِ، لكن بيع المزايدةِ ظاهرٌ فيما إذا كانت السِّلعةُ أو المنفعةُ بيد<sup>(۱)</sup> البائعِ أو المؤجِر. فأمَّا المستأجرُ لحانوتٍ وفي رأسِ الحول إنْ يَزدُ عليه أحدٌ، وإلَّا أَجَره المالكُ (۱)؛ فهذا ليس مِثلَ بيعِ المزايدة؛ فإنَّ المالكَ لم يَطْلب ولم

<sup>(</sup>١) في (م): قردُّها.

<sup>(</sup>٢) ني (م): ابين،

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في اشرح المحررة: وإلا أقره المالك].

## باب ما يجوزُ بيعُه، وما يشترطُ لصحَّتِه

يَزِد، وإنَّما تُشْبه مسألةَ الوجهينِ. وقال: استئجارُه على استئجار أخيه، واقتراضُه على النكت اقتراضِ أخيه، واتِّهابُه على اتِّهاب أخيه، مثلُ شرائه على شِراء أخيه، وكذا اقتراضُه في الدِّيوان، وطلبُه العملَ في الوِلايات، ونحو ذلك.

قوله في الكلبِ: ﴿لا يجوزُ بيعُهُۥ

ظاهره مطلقاً، وهو صحيحٌ، وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على التسويةِ بين كلبِ الصيدِ وغيرِه في روايةِ جماعةٍ، منهم الميمونيُّ، وأبو طالبٍ، وحربٌ، والأثرمُ، ولم تصحَّ زيادةُ استثناءِ كلبِ الصيدِ من عموم النهيِّ. وكذا ضعَّف هذه الرواية جماعةٌ كالدارقطنيُّ والبيهقيُّ (٢)، مع أنَّ لها طرقاً.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ﴿ إحداهما: يجوز بيعه، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٣٠٦٥) وما بعده، والبيهقي ٦/٦-٧ عن جابر فه قال: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيده.وهو عند النسائي ٧/ ١٩٠-١٩١.

وفي الباب من حديث أبي هريرة 🐠، وهو عند الترمذي (١٢٨١).

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزّم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلّم فيه شعبة ابن الحجاج وضعّفه، وقد روي عن جابر عن النبي نحو هذا، ولا يصح إسناده.

وقال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.

وقال البيهقي: والأحاديث الصحاح في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة التابعين، والله أعلم.

وينظر (نصب الراية) ٤/ ٥٢-٥٥، و(التلخيص الحبير) ٣/ ٣-٤.

المحرر

ولا يجوزُ بيعُ الدهنِ النَّجِسِ، ولا يطهرُ بالغسلِ. وفي الاستصباحِ به، روايتان<sup>(١)</sup>. وقال أبو الخطابِ: يطهرُ بالغسلِ. فعلى قوله، يجوزُ بيعُه.

ويجوزُ بيعُ دودِ القرِّ، وفي بزرِه، وجهان<sup>(٢)</sup>.

ولا يجوزُ بيع لبنِ الآدميَّةِ. وقيل: يجوزُ. وقيل: يجوزُ من الأمةِ، دونَ الحرَّةِ. ولا يجوزُ بيعُ العبدِ المنذورِ عتقُه.

ويجوزُ بيعُ المرتدِّ والجاني. نصَّ عليه. وفي المتحتِّمِ (" قتلُه لمحاربةٍ ")، وجهان (٤٠).

ويكرهُ بيعُ المصحفِ تنزيهاً. وعنه: يحرمُ (٥)، وكذلك إجارتُه.

النكت

فإن أهدى رجلٌ لرجلٍ كلباً فأثابَه منه، فلا بأسَ به، ذكره الخلَّالُ.

قال حنبل: قال عمِّي: ثمنُ الكلبِ حرَّمه رسولُ الله ﷺ، وسؤرُه نجسٌ<sup>(۱)</sup> يُغسَلُ منه الإناءُ، قيل له في رجلٍ أهدى إلى رجلٍ كلباً يصطادُ، ترى له أن يثيبَ عليه؟ قال: هذا خلافُ الثمنِ، هذا عوضٌ من شيءٍ، فأمًا الثمنُ فلا أراه، لا<sup>(۷)</sup> يباعُ الكلبُ، ولا يشترى، ولا يؤكلُ ثمنُه، وإنَّما أحلَّ صيدُه. ويصحُّ على<sup>(۷)</sup> قول أكثر العلماءِ.

قوله: (وكذا إجارته).

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): اإحداهما: يجوز الاستصباح به في غير المسجدا.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «أحدهما: يجوز بيعه، وهو المذهب».

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): اقبله المحاربة،

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «أحدهما: يصح بيعه، وهو المذهب،

<sup>(</sup>٥) جاء في هامش (د): تتحريماً».

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي افي شرح المحرر): رجس].

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل.

ويجوزُ شراؤُه وإبدالُه. وعنه: يكره.

المحرر

ولا يصحُّ بيعُ ما يعجزُ عن تسليمِه، كالنحلِ في الهواءِ، والسمكِ في الماءِ<sup>(١)</sup>، والعينِ المغصوبةِ إلَّا مِنْ غاصبِها، أو قادرٍ على تخليصِها، فإن عجزَ عن التخليصِ، فله الفسخُ.

تخصيصُ البيعِ والإجارةِ يدلُّ على إباحةِ غيرِهما. وهو صحيحٌ، إلَّا في رهنِ النكت النكت المصحفِ، فإنَّه كبيعِه، وقد ذكرَه في موضعِه.

قال غيرُ واحدٍ، كالقاضي أبي الحسين: تصعُّ هبتُه ووقفُه، روايةً واحدةً؛ لأنَّه ليس من هذه الأشياءِ ما يعودُ بنقصِه، وكذا ذكرَ القاضي أبو يعلى.

قوله: (ويجوز شراؤه وإبداله. وعنه: يكره).

ذكره أكثرُهم، وقد عللَّ الشيخُ موفقُ الدين (٢) روايةً كراهةِ شرائِه: بأنَّ المقصودَ منه كلامُ اللهِ، فيجبُ صيانتُه عن الابتذالِ، وفي جوازِ شرائِه: التسبُّبُ إلى ذلك والمعونةُ عليه.

وذكر القاضي أبو الحسينِ في جوازِ شراءِ المصحفِ وإبدالهِ روايتين. إحداهما: الجوازُ. والثانيةُ: لا يجوزُ.

وكذا ذكرَ القاضي أبو يعلى، قال: إذا قلنا: يصحَّ بيعُه، فأولى أن يجوزَ شراؤه. وإن قلنا: لا يجوزُ بيعُه، فهل يجوزُ شراؤه؟ على روايتين. إحداهما: لا يجوزُ أيضاً. نصَّ عليه في روايةِ حنبلٍ: أكرَه بيعَ المصاحفِ وشراءَها، فإذا أرادَ الرجلُ مصحفاً، استكتبَ وأعطى الأجرة.

وقال في رواية حربٍ - وقد سُئِلَ عن بيعِ المصاحفِ وشرائِها - قال: لا، وكرهَه. والثانية: يجوزُ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: [من الهداية»: والعبد الأبق، والجمل الشارد].

<sup>(</sup>۲) في اللغني، ٦/ ٣٦٧-٣٦٨.

قال في روايةِ المرُّوذِي: لا بأسَ بشراءِ المصحفِ، ويكره بيعُه.

وقال في روايةِ الأثرمِ وإبراهيمِ بنِ الحارثِ(١): الشراءُ أسهلُ، ولم نَرَ به بأساً.

وقال في روايةِ ابنِ منصورٍ في بيع المصاحفِ: لا أعلمُ فيه رخصةً، والشراءُ أهون.

وقال في رواية أبي الحارثِ (٢): بيعُ المصاحفِ لا يعجبني، وشراؤها أسهلُ.

وروى ابنُ أبي داود (٣) بإسنادِه، عن عُبادةً بن نُسَي: أنَّ عمرَ كان يقول لا تبيعُوا المصاحف ولا تشترُوها (٤).

وبإسنادِه عن ابنِ مسعود: كرهَ بيعَها وشراءَها<sup>(ه)</sup>. وعن أبي هريرةَ وعن جابرٍ: أنّه<sup>(١)</sup> كره بيعَها وشراءَها<sup>(٧)</sup>. وبإسنادِه عن ابنِ عباسِ وجابر: ابتعُها ولا تبعُها<sup>(٨)</sup>.

وروى الأثرمُ بإسنادِه، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ: اشترِ المصحفَ ولا تبغه (٩). ثُمَّ ذكرَ القاضى روايتين في جواز استبدالِه بمثلِه.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني، نقل عن الإمام أحمد. «طبقات الحنابلة» ١/ ٩٦، « «المنهج الأحمد» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، ذكره أبو بكر الخلاَّل، فقال: كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه. اطبقات الحنابلة، ١/ ٧٤ ، «المنهج الأحمد» ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر بن أبي داود السجستاني، صاحب التصانيف، منها: «المصاحف»، و«البعث». (ت١٦١هـ). «طبقات الحنابلة» ٢/ ١٥-٥٥ ، «سير أعلام النبلاء» ١٢١ / ٢٢١ – ٢٣٧.

<sup>(3) «</sup>المصاحف» ٢/ ٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) «المصاحف» ٢/ ٥٧٠-٥٧١ ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ٦٢ ، والبيهقي في «الكبرى» ٦/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

<sup>(</sup>V) لم نقف عليه عن أبي هريرة، وهو عن جابر في «المصاحف، ٢/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٨) لم نقف عليه عنده.

<sup>(</sup>٩) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/ ٦٣ ، والبيهقي في «الكبرى» ٦/ ١٦ من طريق مجاهد، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وتخصيصُه المصحفَ يدلُّ على إباحةِ ذلك كلَّه في كتبِ العلمِ، وقد قال الإمامُ أحمدُ النكت في روايةِ أبي طالبٍ ـ وسألَه عن بيعِ كتبِ العلمِ ـ؟ قال: لا يباعُ العلمُ، ولكن يَدَعه لولدِه ينتفعُ به، أو لغيرِ ولدِه ينتفعُ به.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ ـ بعدَ أن ذكرَ الكلامَ في المصحفِ ـ: وكذلك في المعاوَضةِ على المنافعِ الدينيَّةِ من العلمِ ونحوِه، وكذلك الاستئجارُ هناك مثلُ الابتياعِ هنا، وإبدالُ منفعةِ دينيَّةِ بمنفعةِ دينيَّةِ كما هنا، إذ لا فرقَ بين الأعيانِ الدينيَّةِ والمنافع.

ويتوجَّهُ في هذا وأمثالِه: أنَّه يجوزُ للحاجةِ، كالروايةِ المذكورةِ في التعليمِ، فينبغي أن يفرَّقَ في الأعيانِ بين المحتاجِ وغيرِه، كما فرَّقَ في المنافع.

وما لم يَجُزْ بيعُه، فينبغي أن لا يجوزَ أن يوهبَ هبةً يبتغى بها الثوابُ؛ لحديثِ المكارمةِ بالخمرِ (١)، وكذلك ينبغي أن لا يجوزَ استنقاذُ آدميٍّ أو مصحفٍ ونحوِ ذلك بها، مثل أن نعطيَ لكافرِ خمراً، أو ميتةً، أو دهناً نجساً، ليعطينا مسلماً بدلَه (٢). أو مصحفاً. انتهى كلامه.

وقال الشيئ موفقُ الدينِ<sup>(٣)</sup> في الدهنِ النجسِ: يجوز أن يدفعَ إلى الكافرِ في<sup>(٤)</sup> فكاكِ مسلم، ويعلمَ الكافرَ بنجاستهِ؛ لأنَّه ليس ببيعٍ في الحقيقةِ، إنَّما هو استنقاذُ مسلمٍ. انتهى كلامه.

وعلى قياسه: مالم يَجُزْ بيعُه كالخمرِ ولحم الميتةِ ونحوِ ذلك.

<sup>(</sup>۱) يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم (١٥٧٩)، وأحمد (٢٠٤١) عن ابن عباس عن الرجل الذي أراد أن يهدي الرسول راوية خمر، فقال رسول الله : «يا أبا فلان أما علمت أن الله حرَّمها... إن الذي حرَّم شربها، حرَّم بيعها، فأمر بها فأفرغت بالبطحاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بيديه».

<sup>(</sup>٣) ونقله عنه ابن أبي عمر في الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ١١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

قوله: (ويصح بيع النحل في كواراته معها وبدونها إذا شوهد داخلاً إليها).

اشتراطُ كونِه في الكُوَاراتِ؛ ليكونَ مقدوراً عليه، واشتراطُ مشاهدتهِ داخلاً إليها؛ ليحصلَ العلمُ به؛ لأنَّ رؤيتَه في الكُوَارةِ لا يأتي على جميعهِ.

وقال في «المغني» (٢): ويجوزُ بيعُ النحلِ إذا شاهدَها محبوسةً، بحيثُ لا يمكنُها أن تمتنعَ. قال: واختلفَ أصحابُنا في كواراتِها، فقال القاضي: لا يجوزُ؛ لأنَّه لا يمكنُ مشاهدتُها جميعِها، ولأنَّه لا يخلو من عسلٍ يكون مبيعاً معها، وهو مجهولٌ. وقال أبو الخطَّابِ: يجوزُ بيعُها في كوَاراتِها ومنفردةً عنها، فإنَّه يمكنُ مشاهدتُها من كُوارتها إذا فُتِحَ رأسُها، وتعرفُ كثرتُه من قلَّتِه، وخفاءُ بعضِه لا يمنعُ صحَّة بيعهِ كالصُّبرةِ، وكما لو كان في وعائِها، فإنَّه يكونُ على بعض، فلا يشاهدُ إلَّا ظاهرُه. والعسلُ حكمهُ في البيعِ تبعاً، فلا تضرُّ جهالتُه، كأساساتِ الحيطانِ.

فإن لم تمكن مشاهدتُه؛ لكونِه مستوراً بأقراصهِ، ولم يعرف، لم يجز بيعُه؛ لجهالتِه. انتهى كلامه.

وقال في «الكافي»<sup>(٣)</sup>: ويجوز بيعُ النحلِ في كُواراتِه ومنفرداً عنها، إذا رثيَ وعُلِمَ قدرُه.

وذكر الشيخُ تقيُّ الدين كلامَه في «الكافي»، ثُمَّ قال: وهذا الكلامُ يقتضي أنَّه اشترطَّ العلمَ فقط، وأنَّه يصعُّ بيعُه طائراً، كالعبدِ الخارجِ من المنزلِ، وهو أصحُّ. انتهى كلامه.

وعلى قياسهِ: الطائرُ الذي له منزلٌ يرجعُ إليه في العادةِ، وينبغي أن تكونَ الدابَّةُ الخارجةُ عن المنزلِ كالعبدِ؛ لأنَّه قادرٌ على استحضارِها.

وقال في «المستوعب»: ويجوزُ بيعُ النحلِ مع الكُواراتِ، ومنفرداً عنها، وكذا قال في «المذهب» وغيرِه. ولعلَّ مرادَهم: ولا يمكنُه أن يمتنع؛ لاشتراطِهم القدرةَ على التسليم.

<sup>(</sup>١) الكُوَارة: هي ما عسّل فيه النحل، وهي الخلية. وقيل: الكوّارة من الطين، والخلية من الخشب. «المطلم» ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>Y) **r\Yr**T.

<sup>.9/</sup>٣ (٣)

ويجوزُ بيعُ العينِ المؤجّرةِ.

المحرر

ولا يجوزُ بيعُ الحملِ في البطنِ، ولا اللبنِ في الضرعِ<sup>(١)</sup>، ولا بيعُ الملامسةِ، والمنابذةِ، كقوله: أيَّ ثوبٍ لمستَه أو نبذتَه، فهو لك<sup>(٢)</sup> بكذا، ولا بيعُ الصوفِ على الظهرِ، وعنه: يجوزُ بشرطِ جُزِّه في الحالِ.

فقد ظهرَ أنَّ بيعَ النحلِ وحدَه في غيرِ كوارتهِ، يصحُّ، إن لم يمكنه الامتناعُ، وإن أمكنَه، النكت والعادةُ أخذُه، فقولان، وفي كوارتِه وحدَه، أو معَها ومع العسلِ، هل يصحُّ، أو لا؟ وإن شاهدَه داخلاً، صحَّ، وإلَّا، فلا.

وقال في «الرعاية»: ولا تباعُ كُوَارةٌ بما فيها من عسلٍ ونحلٍ. فيصيرُ هذا قولاً رابعاً. وقال ابنُ حمدان: بلى، بشرطهِ المذكورِ، وهذا كلامُ غيرِ واحدٍ.

قوله: (ويجوز بيع العين المؤجرة).

نصَّ عليه في غيرِ موضعٍ، قال القاضي: نصَّ عليه في روايةِ ابنِ منصورٍ، وأحمدَ بنِ سعيدٍ، وجعفرِ بنِ محمدٍ، وهو قولُ مالكِ. وقال أبو حنيفةَ: ليس له أن يبيعَها قبلَ انقضاءِ المدَّةِ إلَّا برضا المستأجرِ، أو يكونَ عليه دينٌ، فيُحبسَ به، فيبيعَه في ديْنه.

وللشافعيُّ قولان، أحدُهما مثلُ قولِنا. والثاني: مثلُ قولِ أبي حنيفةً.

وذكرَ في «الرعاية»: أنَّ بعضَ الأصحابِ خرجَ منه البيعَ. وقد نقل الميموني عن الإمامِ أحمدَ، سألَه رجلٌ: اكتريتُ داراً أربعةَ أشهرٍ، فخرجَ بعدَ شهرٍ؟ فسمعتُه يقولُ: مذهبُنا أنَّه يلزمُه الكراءُ. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجَه من منزلِه، قلت: ولا له أن يبيعه؟ قال: ولا له أن يبيعَه، إلَّا أن يبيِّنَ شرطَه، هذا الذي له فيه.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: روايةُ الميمونيِّ ظاهرُها أنَّه من باعَ العينَ المؤجَرةَ، ولم يبيِّن للمشتري أنَّها مستأجرَةٌ، لم يصحَّ.

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش الأصل ما نصه: «ولا المسك في الفار؛ لأنه مجهول، ولا البيض في الدجاج ولا النوى».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

ووجهه: أنَّه باع ملكَه وملكَ الغير، فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة.

ووجهُ الأوَّل: أنَّه عقدٌ على المنفعةِ، فلم يمنع نقلَ الملكِ كالنكاحِ، ولأنَّ للحاكمِ البيعَ، فكذا المالكُ، ذكره أبو الخطَّابِ وغيرُه.

فعلى هذا: إن علمَ مشتريه الأجنبي، ولم يرضَ به، فله الخيارُ بين الردِّ والإمساكِ، ذكره جماعةٌ، كابنِ الجوزيِّ والشيخ. وقال: لأنَّ ذلك عيبٌ ونقصٌ، وهذا يدلُّ على أنَّ له مع الإمساكِ الأرشَ، وقطعَ به في «الرعاية».

وقد نقلَ جعفرُ بنُ محمدٍ : سمعتُ أبا عبدِ الله سُئِلَ عن رجلٍ آجَرَ من رجلٍ داراً سنةً، ثُمَّ باعَها ولم يعلم المشتري؟ قال: إن شاء ردَّها بعيبِها، وإن شاءَ أمسكَها، وله كراؤها حتَّى تتمَّ سنةٌ، وليس له أن يخرجَ الساكنَ.

ظاهرُ هذا: أنَّ الأجرةَ للمشتري، كما نقول في الشفيع، ومن انتقلَ إليه الوقفُ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: سائرُ نقلِ الملكِ في العينِ المؤجَرةِ كالبيعِ، فلو وهبَها، أو أعتنَ العبد المؤجَر، أو وقفَها، فينبغي أن يكونَ كالبيعِ لا يسقطُ حتَّ المستأجرِ، وكذلك لو زَوَّجَ الحرَّة أو الأمة المؤجَرة، فينبغي أن يقدَّم حتَّ المستأجرِ على حتَّ الزوجِ، فإنَّ الزوجَ لا يكونُ أقوى من المشتري، لا سيَّما عند من يقولُ: إنَّ السيَّدَ لا يجبُ عليه تسليمُ الأمةِ نهاراً؛ لأنَّ السيِّدَ يستحتُّ الاستخدام، فإذا قُدِّم حتُّ السيِّدِ، فحتُّ المستأجرِ أولى؛ لأنَّ العقودَ الواردة إذا أوردَها المستحتُّ، وقال: إذا بيعت العينُ المؤجَرةُ، أو المرهونةُ ونحوُها، ممَّا قد يتعلَّقُ به حتَّ غيرِ البائع وهو عالمٌ بالبيعِ، فلم يتكلَّم، فينبغي أن يقال: لا يملكُ المطالبةَ بفسادِ البيعِ بعدَ هذا؛ لأنَّ إخبارَه بالعيبِ واجبٌ عليه بالسنَّةِ بقولهِ: "ولا يحلُّ لمن علمَ ذلك إلَّا أن يبيَّنه اللهُ تغريرٌ، والغارُ ضامنٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۲٤٦)، والحاكم في المستدرك؛ ۸/۲، من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر الجهني لله مرفوعاً.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

وكذلك ينبغي أن يقالَ فيما إذا رأى عبدَه يبيعُ، فلم يَنْهه، وفي جميعِ المواضعِ، النكت فالمذهبُ: أنَّ السكوتَ لا يكونُ إذناً، فلا يصحُّ التصرُّف، لكن إذا لم يصحَّ يكونُ تغريراً، فيكونُ ضامناً. فإنَّ تركَ الواجبِ عندنا يوجبُ الضمانَ بفعلِ المحرَّمِ، كما نقولُ في مسألةِ المستضيفِ، ومن قدرَ على إنجاءِ شخصٍ من الهلكةِ، بل الضمانُ هنا أقوى. انتهى كلامه.

وقد قال بعضُهم فيما إذا عتنَ العبدُ المؤجَرُ: إنَّه لا يرجعُ على معتقِه بحقِّ ما بقي، في الأصحِّ.

قوله: (أو بصفة تكفي في السلم).

تارةً يصفُه بقولِه: وهذا هو المعروف. وتارةً يقولُ: هو مثلُ هذا. فيجعلُ له مثالاً يردُّ إليه (١)، فإنَّ هذا كما لو وُصِف، وأولى، قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ.

وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على ذلك في روايةِ جعفرِ بنِ محمَّدِ وغيرِه، فإنَّ ذلك القياسَ ليس مبيعاً، بل يقولُ: أبيعُك ثوباً مثلَ هذا. فالذي ينبغي أنَّه لا فرقَ؛ لأنَّ معرفةَ الغائبِ برؤيةِ مثلِه أتمُّ من برؤيةِ مثلهِ لا تختلفُ بكونِ ذلك المثلِ مبيعاً أو غيرَ مبيعٍ. ومعرفةُ الشيءُ برؤيةِ مثلِه أتمُّ من معرفتِه بوصفهِ بالقولِ.لكن إذا قلنا: إنَّه لا بدَّ من رؤيةِ المبيعِ، كمذهبِ الشافعيِّ، فرؤيةُ البعضِ تكفي في المتماثلاتِ ونحوِها. ولو أراهُ في المتماثلاتِ ماليس من المبيع، وقال: المبيعُ مثلُ هذا. لم يكفِ، وهذا قياسُ هذا القولِ. انتهى كلامُه.

<sup>=</sup> وهو عند أحمد في «مسنده» (١٧٤٥١) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر الجهني الله مرفوعاً بنحوه.

وعلَّقه البخاري قبل الحديث (٢٠٧٩) موقوفاً على عقبة بن عامر، بلفظ: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره.

قال ابن حجر في «تغليق التعليق» ٣/ ٢٢٣: وهذا حديث حسن، لمتابعة يحيى بن أيوب لابن لهيعة عليه، وباقى رجاله ثقات، وهكذا رويناه موصولاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عاليه».

وظاهرُ كلامِ الأصحابِ: أنَّه يجوزُ تقديمُ الوصفِ على العقدِ، وذكره القاضي محلَّ وفاق.

وكذلك إن كان ممَّا يجوزُ السَّلَمُ فيه، ذكرَ بعضُهم هذا القيدَ، وبعضُهم لم يَذكُره.

ولمَّا احتجَّ الحنفيَّةُ لمذهبهمِ في صحَّةِ بيعِ الغائبِ من غيرِ رؤيةٍ ولا صفةٍ بما رُوِيَ عن الصحابةِ العقارِ (١)، حملَ القاضي والشيخُ موفقُ الدينِ (٢) ذلك على أنَّه يحتملُ أن يكونَ وُصِفَ له.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وهذا يقتضي أنَّ بيعَ العقارِ بالصفةِ جائزٌ، والعقارُ لا يجوزُ فيه السلمُ، فعُلِمَ أنَّ هذا أوسعُ من بابِ السلم.

وقد عُرِف من هذه المسألة: صحَّةُ بيعِ الأعمى وشرائِه. قال القاضي وغيرُه: شراءُ الأعمى وبيعُه جائزٌ على قياس المذهبِ، وأنَّ الرؤيةَ ليست بشرط في عقد البيعِ، وإنَّما الاعتبارُ بالصفةِ، وهذا يمكنُ في حقَّ الأعمى.

فقد بنى المسألة على صحَّةِ بيعِ الصفةِ، وفيه روايتان منصوصتان، وظاهرُ المذهبِ صحَّتُه.

> وذكرَ في «الرعاية» أنَّ الإمامَ أحمدَ نصَّ على صحَّةِ بيعِ الأعمى. فإن عدمت الصفةُ، فعرف المبيعَ بذوقٍ، أو لمسٍ، أو شمَّ، صحَّ، وإلَّا، فلا.

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهتي في «سننه» ٢٦٨/٥ عن ابن أبي مليكة: أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا، ندم عثمان ثم قال: بايعتك مالم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت. فجعلا بينهما حكماً جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً.

وهو عند الطحاوي في اشرح معاني الأثار، ١٠/٤ من طريق ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) في «المغنى» ٦/ ٣٢.

وإن باع شيئاً بثمنٍ معيَّنٍ، احتملَ وجهين. ووافقَ على صحَّةِ بيعِه أبو حنيفةَ ومالكٌ، النكت وقال الشافعيُّ: لا يصحُّ؛ بناءً على الأصلِ المذكورِ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وعلى الروايةِ التي توافقُه، يمكنُ أن نقولَ: يصحُّ هنا للحاجةِ، ولا يشترطُ مع الرؤيةِ ذوقٌ ولا لمسٌ ولا شَمَّ، ذكره القاضي بما يقتضي أنَّه محلُّ وفاقٍ، وأنَّه لا يثبتُ الخيارُ بعدمهِ عندَ أبي حنيفةً.

وذكرَ أبو الخطَّابِ: أنه يشترطُ أيضاً المعرفةُ، فلا يجوزُ أن يشتريَ غيرُ الجوهريِّ جوهرةٌ، وغيرُ الكاتبِ كتاباً مثمناً، أو يشتريَ الدبَّاغ عَوداً كبيراً (١٠). قال على ما نقله أبو طالبٍ عن الإمامِ أحمدَ: إذا لم يعرف صفتَه، فهو بيعٌ فاسدٌ. وكذلك الميمونيُّ، فلا يبيعُه حتَّى يراه ويعرفَه، قال: فشرطَ المعرفة؛ لأنَّه ليس المقصودُ عينَ المعرفةِ، وإنَّما المقصودُ المعرفةُ بها.

ثُمَّ ذكرَ وجهاً ثانياً: أنَّه لا يشترطُ. وفرَّقَ بينه وبينَ الروايةِ، وذكر في موضعِ آخرَ من المسألةِ: أنَّ الوجهَ الثاني أصحُّ، وأنَّه يكفي مجرَّدُ الرؤيةِ، أو الصفةِ في جميعِ المبيعاتِ.

وهذا الذي ذكره القاضي محلّ وفاقٍ مع الشافعيَّةِ: أنَّ من اشترى فصًّا، فرآه وهو لا يعلمُ: أجوهرٌ هو أم زجاجٌ؟ جازَ العقدُ وإن كانت الجهالةُ باقيةٌ مع الرؤيةِ.

وذكرَ بعضُ الأصحابِ المسألة على روايتين، وأطلقَ في «المحرر» وغيرِه صحَّة البيعِ بالصفةِ، وهو يصدقُ على ما إذا كان المبيعُ عيناً معيَّنةً، مثل: بعتُك عبدي. ويذكرُ صفاته، ويصدقُ على ما إذا كان غيرَ معيَّنٍ، مثل: بعتُك عبداً تركيًّا. ويذكر صفات السَّلَمِ، فالأوَّلُ صحيحٌ، وكذا الثاني على ما قطعَ به جماعةً. كصاحبِ «المستوعب» (٢) والشيخ؛ اعتباراً باللفظِ دونَ المعنى.

<sup>(</sup>١) العَود: البعير المسن. «المصباح» (عود).

<sup>.</sup> ۲۸/۳ (۲)

وظاهرُ ما ذكره في «التلخيص»: أنّه لا يصحُّ؛ لأنّه اقتصرَ على الأوَّلِ. وذكره في «الرعاية» قولاً، فقال: صحَّ البيعُ في الأقيسِ، ولعلَّ هذا ما ذكره في «المحرر»وغيرِه؛ لأنّه سَلَمٌ حالً. ولحديثِ حكيم بنِ حزام: «لا تبعُ ماليس عندَك»(١). وحملَه في «المستوعب» وغيرِه على أنَّ النبيَّ اللهُ أرادَ بيعَ معيَّنٍ ليس في ملكِه، فعلى الصحَّةِ قبل: يجوزُ التفرُّقُ قبلَ القبضِ، كبيع العينِ.

فعلى هذا: ينبغي أن يُشترط التعيينُ. وهو ظاهرُ ما في «المستوعب»؛ لأنّه قال: كقولِه: اشتريتُ منك ثوباً مِن صفتِه كذا وكذا بهذه الدراهم. ولا يكونُ المبيعُ موجوداً ولا معيّناً، وذلك لأنّه بالتعيينِ يخرجُ عن أن يكونَ بيعَ دَيْنٍ بدَيْنٍ، وهو علّةُ المنعِ. صرَّح بها في «الكافي» (٢)، وغيرِه. وقد قطعُوا بأنّه لا يجوزُ بيعُ الدّيْنِ المستقرِّ لمن هو في ذمّتِه بدَيْنِ. وقيل: لا يجوزُ التفرُّقُ عن مجلسِ العقدِ قبلَ قبضِ المبيعِ، أو قبضِ ثمنِه؛ لأنّه بيعٌ في الذمّةِ كالسَّلَم، وللشافعيَّةِ خِلاف نحو هذا.

قوله: (فإن اختلفا في التغيُّرِ<sup>(٣)</sup> أو الصفةِ، فالقولُ قولُ المشتري مع يمينِه). وكذا ذكره الأصحابُ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِه، فلا يلزمُه مالم يلتزم به، ولم توجد بيَّنةٌ ولا اعتراف. واستشكلَ ابنُ حمدان هذا، فقال: فيه نظرٌ.

وهذه المسألةُ يتوجَّهُ فيها قولان آخران، أحدُهما: أنَّ القولَ قولُ البائعِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التغيُّرِ(٣)، وعدمُ اشتراطِ الصفةِ المدَّعاةِ. والقولُ الآخرُ: أنَّهما يتحالفان؛ لظهورِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۰۳)، والترمذي (۱۲۳۲)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه (۲۱۸۷)، وأحمد (۱۳۱۱).

<sup>(1) 7/751.</sup> 

<sup>(</sup>٣) في األصل و(م): «التعيين». والمثبت موافق لما في «المحرر». وينظر «المغني» ٦/ ٣٥.

وإذا باع عبداً مبهماً في أعبُدٍ، لم يصحَّ. وإن باع رطلاً من زُبْرَةٍ<sup>(١)</sup>، أو قفيزاً من المحرر صبرةٍ متساوية أجزاؤهما، صحَّ.

النكت

التعارض، كما لو اختلفًا في قدر الثمنِ أو صفتِه، وجعلَ الأصحابُ المذهبَ هنا قولَ المشتري، مع أنَّ المذهبَ عندهم فيما إذا قال: بعتني هذين بمئةٍ؟ قال: بل أحدُهما بخمسين، أو بمئةٍ وأنَّ القولَ قولُ البائعِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ بيعِ الآخرِ، مع أن الأصل السابقَ موجودٌ هنا، مشكلٌ.

قوله: (وإذا باعَ عبداً مبهماً في أغبد، لم يصحًا. قال القاضي: إذا ابتاعَ ثوباً من أحدِ هذين، أو من أحدِ ثلاثةِ، أو من أحدِ أربعةِ، فالعقدُ فاسدٌ، ولم يذكرْ عن أحمدَ ولا غيرِه نصًا. وذكرَ في أثناءِ المسألةِ: أنَّه يصحُّ مثلُ ذلك في الإجارةِ فيما يتقاربُ نفعُه. وهذا مثلُ مذهبِ مالكِ في البيع.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: والفرقُ بينَ البيعِ والإجارةِ عَسِرٌ. انتهى كلامُه.

وما قاله صحيحٌ. وظاهرُ كلامِ الأصحابِ التسويةُ بين البيعِ والإجارةِ، وهو أولى. وسيأتي في المسألةِ بعدَها ما يتعلَّقُ بهذه المسألةِ.

وكذا مسألة: بعتُك بعشرة نقداً، وبعشرين نسيئةً. فإن باعَ من المعدود المنفصل المتقاربِ كالبيضِ، مثل: أن يبيعَ مئة بيضةٍ من ألفِ بيضةٍ، فينبغي أن يخرجَ على السَّلمِ فيه عدداً، فإن صحَّ ـ وهو الراجحُ ـ صحَّ ذلك، وإلَّا، فلا.

وذكر القاضي في مسألةِ المبيع المتعيَّنِ أنَّه يصحُّ.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: وهو مقتضى قولِ الخرقيِّ، إلَّا أن نجعلَ قولَ الخرقيِّ: معدوداً. يعمُّ المذروعُ (٢) أيضاً.

<sup>(</sup>١) الزُّبرة: القطعة من الحديد. «المطلع» ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): «المزروع».

المحرر

وإن باعه ذراعاً غيرَ معيَّنٍ من أرضِ أو ثوبٍ، لم يصحَّ، إلَّا أن يَعلما ذرعَ الكلِّ، فيصحُّ في قدرِه مُشاعاً.

النكت

قوله: (وإن باعَه ذراعاً غيرَ معيَّنٍ من أرضٍ أو ثوبٍ، لم يصحَّ، إلَّا أن يَعلما ذرعَ الكلِّ، فيصحُّ في قدرِه مُشاعاً).

قال ابنُ منصور: قلتُ للإمامِ أحمد: قال سفيانُ في خمس نفر بينهم خمسةُ أبياتٍ في دارٍ، فباع أحدُهم نصيبَه في بيتٍ: لا أجيزُه، وإن باعُوا جميعاً، جاز، هو ضررٌ يضرُّ بأصحابِه، هو لا يستطيعُ أن يأخذَ نصيبَه من ذلك البيتِ. فإن قال: أبيعُك بيتاً من الدارِ. لا يجوزُ، يبيعُ ما ليس له؟! قبل له: فإن قال: أبيعُك خمسَ الدارِ؟ فقال: إذا قال: نصيبي. قال أحمدُ: جيدٌ.

قيلَ للإمامِ أحمد: قال سفيانُ: إذا كان دارٌ بين اثنين، فقال أحدُهما: أبيعُك نصفَ هذه الدارِ. قال: لا يجوزُ، إنّما له الربعُ من النصفِ، حتَّى يقولَ: نصيبي. قال أحمدُ: هو كما قال.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: هذا الكلامُ فيه مسألتان:

إحداهما: إذا قال الشريك: بعتُك ثلثَ الدارِ، أو: ربعَها، أو: قيراطاً منها. لم يجز حتَّى يقولَ: نصيبِه ونصيبِ شريكِه، وكذلك الهبةُ والوقفُ والرهنُ.

المسألةُ الثانيةُ: إذا باعَ نصيبَه من بيتٍ من دارٍ له فيها بيوتٌ، لم يجز، بخلافِ ما لو باعَ نصيبَه من البيوتِ كلّها، ولهذا إذا باعَ البيتَ جميعَه، لم يجز بيعُه في نصيبِه؛ لأنّه لا يملكُ بيعُه مفرداً؛ لأنّ في ذلك ضرراً بالشركاءِ، لأنّ المشتري لا يمكنُه الانتفاعُ ببعضِ البيتِ إلّا بالانتفاع بغيرِه من الأرضِ المشتركةِ، وإنّما يملكُ الانتفاعَ من كان شريكاً في البيوتِ كلّها.

وهذا معنى قوله: هو لا يستطيعُ أن يأخذَ نصيبَه من ذلك. يعني أنَّ الانتفاعَ بنصيبِه من ذلك البيتِ دونَ غيرِه لا يجوزُ، فكيف يجوزُ للمشتري منه؟!.

وإذا باعَ حيواناً يؤكلُ، واستثنى الرأسَ والجلدَ والأطراف، جازَ. فإن أبى المحرد المشتري أن يذبحَ، لم يُجبَر، ولزمَه قيمةُ المستثنى (١).

النكت

وقال ـ بعدَ أن ذكرَ كلامَ صاحِب «المحرر» ـ: تقدَّمَ الكلامُ على بيعِ المشاعِ، وكلامُ الإمامِ أحمدَ يخالفُ هذا. وإذا علما (٢) عددَ العبيدِ وأوجبنا القسمةَ أعياناً، فالفرقُ بين المتصلِ والمنفصلِ بين ذراعٍ من أرضٍ، وعبدٍ من أعبُدٍ، ليس بذاك، وقد ذكروا احتمالاً في صحَّةِ بيعِ ذراعِ مبهم ويكون مشاعاً، فكذلك بيع عبد مبهم. انتهى كلامُه.

قوله: (فإن أبى المشتري أن يذبح، لم يُجبر، ولزمه قيمةُ المستثنى). نصَّ عليه في روايةِ مهنّا، ورواه عن عليٌ بإسنادٍ جيّدٍ<sup>(٣)</sup>. وقال حنبلٌ: قال عمّي: له مثلُ ما شرطَ له. ورواه بإسنادِه من روايةِ جابرِ الجعفيّ، عن الشعبيّ، قال: قضى زيدُ بنُ ثابتٍ وأصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ و رضي الله عنهم بذلك (٤). ويحتملُ أن يلزمَه الذبحُ وتسليمُ المستثنى؛ لأنّه مالُ الغيرِ التزمَ بأدائِه، فلزمَه، كما لو أفضى تسليمُه إلى ذهابِ بعضِ عينِ المبيعِ، بل هذا أولى؛ لأنّه دخلَ على هذا الضررِ.

ويحتملُ أن يبطلَ بيعُ الحيوانِ، كما لو قال: إلَّا فخذَه أو شحمَه. وقد يجيءُ هذا الاحتمالُ في صورةِ الامتناعِ خاصةً؛ لتعذُّرِ الأمرينِ، أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّها معاوضةٌ، لم يرضَ بها. وأمَّا الثاني: فلأنَّه ذبحَ الحيوانَ لغيرِ مأكلةٍ، لتخصيصِ حتَّ الغيرِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: امته،

<sup>(</sup>٢) في (م): اعلمناه.

<sup>(</sup>٣) وأورده ابن حزم في «المحلى» ٨/ ٤٠١-٤٠٢ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلاً باع بختية واشترط ثنياها، فبرتت، فرغب فيها فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال: اذهبا إلى علي. فقال علي: اذهب بها إلى السوق، فإذا بلغت أفضل ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها.

ثم قال: ورويناه من طريق وكيع، عن سفيان، عن نسير، عن عمرو أن رجلاً باع بعيراً مريضاً واستثنى جلده، فبرئ البعير، فقال علي: يُقوَّم البعير في السوق، ثم يكون له شراؤه. وهو عند ابن أبي شيبة ٢/ ٥٦٩- ٥٧٠ عن وكيع، به، وعند عبد الرزاق (١٤٨٥) عن الثوري، به وينحوه.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨٥١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٦/٥٧٠ من طريق الثوري، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن زيد أن رجلاً باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشروى رأسها.

ولو باع الشاةَ إلَّا رطلاً من لحمِها، أو الأمةَ إلَّا حملَها، أو الصبرةَ إلَّا قفيزاً، أو ثمرةَ البستانِ إلَّا صاعاً، ففي صحِّتِه روايتان.

النكت

قوله: (أو الأمةَ إلَّا حملَها).

نقلَ ابنُ القاسمِ وسندي<sup>(١)</sup> وغيرُهما: أنَّه يصحُّ. ونقلَ المرُّوذيُّ وحنبلٌ: أنَّه لا يصحُّ، وهو قول الثلاثةِ، وهو أشهرُ.

وكلامُه في «المحرر» يصدقُ على استثنائِه باللفظِ أو بالشرعِ. وذكر القاضي أنَّه إذا كان الحملُ حرًا، أو كان لغيرِه، لم يصحَّ بيعُها، كما لا يصحُّ لو استثناه. ذكره في مسألةِ الحربيَّةِ الحملُ بولدٍ مسلمٍ. وهو قولُ الشافعيِّ.

قال الشيخُ موفقُ الدينِ (٢): والأولى صحتُه؛ لأنَّ المبيعَ معلومٌ، وجهالةُ الحملِ لا تضرُّ؛ لأنَّه ليس بمبيع ولا مستثنّى باللفظِ، وقد يُستثنى بالشرعِ مالا يصحُّ استثناؤه باللفظِ، تضرُّ؛ لأنَّه ليس بمبيع ولا مستثنّى باللفظِ، وقد يُستثنى بالشرعِ مالا يصحُّ استثناؤه باللفظِ، (٦ [كما لو باع أمّةٌ مزوَّجةً] ٢ صحَّ، ووقعت منفعةُ البُضعِ مستثناةً بالشرعِ، ولو استثناه بلفظِه، لم يَجزُ، ولو باع أرضاً فيها زرعٌ للبائعِ، أو نخلةً مؤبَّرةً، وقعت منفعتُها مدَّةً بقاءِ الزرعِ والثمرةِ مستثناةً بالشرع، ولو استثناها بقولهِ، لم يَجُزُ.

ولو باع الحاملَ مطلقاً، دخلَ الحملُ في البيع.

قال مالكُ (٤): الأمرُ الذي لا اختلاف فيه عندنا، أنَّ من باعَ وليدةً، أو شيئاً من الحيوانِ وفي بطنها جنينٌ، أنَّ ذلك الجنينَ للمشتري، اشترطَه، أو لم يشترطُه.

قال حنبلٌ: قال عمَّى: إذا اشترطَه، كان ذلك له.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بكر الخواتيمي البغدادي، سمع من أبي عبد الله مسائل صالحة. «طبقات الحنابلة» ١/١٥-١٧١.

<sup>(</sup>٢) في «المغنى» ٦/٦٧٦.

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في الأصل و(م)، واستدركت من «المغني» ١٧٦/٦.

<sup>(</sup>٤) (الموطأة ٢/٢٩٧.

قوله: (وإن باعَه شيئاً برَقْمِه).

قال الخلاَّلُ: ذكر البيع بغيرِ ثمنٍ مسمَّى، ثُمَّ ذكرَ عن حربِ (٢): سألتُ الإمامَ أحمدَ، قلت: الرجلُ يقولُ لرجلٍ: ابعثُ لي جريباً (٣) من برِّ، واحسبُه عليَّ بسعرِ ما تبيعُ. قال: لا يجوزُ هذا حتَّى يبيِّنَ له السعرَ.

وعن إسحاق بنِ منصورٍ، قلت للإمام أحمدَ: الرجلُ يأخذُ من الرجلِ سلعةً فيقولُ: أخذتُها منك على ما تبيعُ الباقي. قال: لا يجوزُ. وعن حنبلٍ، قال عمِّي: أنا أكرهُه؛ لأنَّه بيعٌ مجهولٌ، والسعرُ يختلفُ يزيدُ وينقصُ. وروى حنبلٌ عن أبي عبيدة: أنَّه كرة ذلك.

وقال أبو داودَ في «مسائله»: باب في الشراءِ ولا يسمِّي الثمنَ: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الرجل يبعثُ إلى البقَّالِ فيأخذُ منه الشيءَ بعدَ الشيءَ، ثُمَّ يحاسبُه بعدَ ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكونَ بذلك بأسٌ. قال أبو داود: قيل لأحمد: يكونُ البيعُ ساعتنذِ؟ قال: لا.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وظاهرُ هذا أنَّهما اتفقاً على الثمنِ بعدَ قبضِ المبيعِ والتصرُّفِ فيه، وأن البيع لم يكن وقتَ القبضِ، وإنَّما كان وقتَ التحاسبِ، وأنَّ معناه صحَّةُ البيعِ بالسعر.

وقوله: أيكونُ البيعُ ساعتئذِ؟ يعني: وقتَ التحاسبِ. وهذا هو الظاهرُ. وأصرحُ من ذلك: ما ذكره القاضي<sup>(٤)</sup> في مسألةِ المعاطاةِ، عن مثنى بن جامعٍ، عن أحمدَ في الرجلِ يبعثُ إلى معامل له، ليبعثَ إليه بثوبٍ، فيمرُّ به، فيسألُه عن ثمنِ الثوبِ، فيخبرُه، فيقولُ له: اكتبه. والرجلُ يأخذُ التمرَ، فلا يقطعُ ثمّنه، ثُمَّ يمرُّ بصاحبِ التمرِ فيقولُ له: اكتب ثمنه؟

<sup>(</sup>١) الرُّقْم: مصدر بمعنى المرقوم، أي: بالمكتوب عليها. «المطلم» ص٢٣١.

 <sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الذي في «شرح المحرر» للشيخ تقي الدين: ثم ذكر غير الكرماني،
 سألت الإمام أحمد. الكرماني هو حرب].

<sup>(</sup>٣) الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم. «المطلع»ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

فأجازَه إذا ثمَّنه بسعرِ يومِ أخذِه، وهذا صريحٌ في جوازِ الشراءِ بثمنِ المثلِ وقتَ القبضِ، لا وقتَ المحاسبةِ، سواءٌ ذكرَ ذلك في العقدِ، أو أطلقَ لفظ الأخذِ زمنَ البيع.

وقد احتج القاضي في مسألة المعاطاة بحديث أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما، وهما دليلٌ على ذلك. وهذا يشبه الإذن في الإتلاف بعوضٍ، كما إذا قال: ألْقِهِ في البحر وعليً قيمتُه. أو: أعتقُ عبدَكَ عنيً، وعليَّ قيمتُه.

وعلى هذا: فلو اختلفًا والعينُ قائمةٌ، ردَّت. وإن فاتت، فالقيمةُ.

وسيجيءُ في أوَّلِ السَّلَمِ هذه المسألةُ عن الأوزاعيِّ(١): إذا اتفقًا على تقديرِ الثمنِ، ثَمَّ أَخذَ منه بعد ذلك، ثُمَّ حاسَبه. فلعلَّ كلامَ الإمامِ أحمدَ على ذلك.

هذا ويتوجَّه أن يكونَ الثمنُ (٢) بعدَ العقدِ والإتلافِ، كتقدير الصَّداقِ بعد العقدِ أو بعدَ الدخولِ. هذا كلَّه كلامُ الشيخ تقيَّ الدينِ.

قال القاضي: وقد أطلقَ الإمامُ أحمدُ القولَ في جوازِ البيعِ بالرَّقْمِ، فقال في روايةِ أبي داود: وقد سئلَ عن بيع الرَّقْم؟ فكأنَّه لم يَر به بأساً.

وقال أيضاً في روايةِ أبي طالبٍ: لا بأسَ ببيعِ الرَّفْمِ، يقولُ: أبيعُك برَقْمِ كذا وكذا، وزيادةٍ على الرَّقْمِ كذا وكذا، وهذا وزيادةٍ على الرَّقْمِ كذا وكذا. كلُّ ذلك جائزٌ، ومتاع فارس إنَّما هو بيعٌ بالرَّقْمِ، قال: وهذا محمولٌ على أنَّهما عرفا مبلغَ الرَّقْم، فأوقعا العقدَ عليه.

قال الشيئ تقيُّ الدينِ: الرَّقْمُ رأسُ المالِ، وما اشترى به فلانٌ، إحالة على فعلِ واحدٍ، والسعرُ إحالة على أن لرجلٍ أن والسعرُ إحالة على (٢٦) فعلِ العامَّةِ، مع أنَّه محتملٌ، فإنَّه شبهُ التوكيلِ. ولو أذنَ لرجلٍ أن

<sup>(</sup>۱) هو: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع. (ت ١٥٧هـ). «سير أعلام النبلاء» ١٠٧/٧.

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الأصل: [في اشرح المحررة، : ويتوجه أن يكون تقدير الثمن].

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

يشتري له هذه السلعة بما رأى، جاز، لكن قد يقال: هو مقيَّدٌ بأن لا يكون فيه غير خارج عن العادة. وهذا متوجَّه إن شاء الله تعالى.

وقولُ الإمامِ أحمدَ: كلُّ ذلك جائزٌ. دليلٌ على أنَّه ذكرَ صورتين، إحداهما: أن يعيِّنَ الرَّفْمَ، فيقولُ: برَقْمِ كذا وكذا. والثانيةُ: أن يقولَ: بزيادةِ على الرَّقْمِ كذا وكذا. ولا يعيِّنُه، فقال: كلُّ ذلك جائزٌ. ولولا أنَّ الرَّقْمَ غيرُ معيَّنِ لم يكن لسؤالهم له وجهٌ، ولا يقولُ أبو داود: كأنَّه لم يرَ به بأساً، وهذا كالتوليةِ والأخذِ بالشفعةِ ونحوِ ذلك.

ثُمَّ قال: بيعُ الشيءِ بالسعرِ، أو بالقيمةِ وهي في معنى السعرِ، لها صورٌ:

إحداها: أن يقولَ: بعني كذا بالسعرِ. وقد عرفا السعرَ، فهذا لا ريبَ فيه .

الثانيةُ: أن يكونَ عرفٌ عامٌّ أو خاصٌّ، أو قرينةٌ تقتضي البيعَ بالسعرِ، وهما عالمان. فهذا قياسُ ظاهرِ المذهبِ صحَّتُه هنا، كبيعِ المعاطاةِ، مثل أن يقولَ: زِنْ لي من الخبزِ أو اللحمِ أو الفاكهةِ كذا وكذا. وعُرْفُ هذا البائعِ أنَّه يبيعُ الناسَ كلَّهم بثمنٍ واحدٍ، وكذا عُرْفُ أهل البلدِ، فإنَّ الرجوعَ إلى العُرفِ في قدرِ الثمنِ كالرجوعِ في وصفِه.

الثالثة: أن يتبايعا بالسعر لفظاً أو عرفاً، وهما أو أحدُهما لا يعلمُ. فكلامُ الإمامِ أحمد يقتضي روايتين، ووجهُ الصَّحِّةِ: إلحاقُ ذلك بقيمةِ المثلِ في الإجارةِ إذا دخلَ الحمام، أو قَصَرَ الثوب، ثُمَّ إن قيل: البيعُ فاسدٌ، وكانت العينُ تالفةً، فالواجبُ أن لا يضمنَ إلَّا بالقيمةِ؛ لأنَّهما تراضيا بذلك.

ونظيرُه: أعنق عبدَك عنِّي، وعليَّ ثمنُه. أو: ألقِ متاعَك في البحرِ، وعليَّ ثمنُه. انتهى كلامُه.

وقال أيضاً \_ بعدَ أن حكى ما تقدَّمَ من الرواياتِ \_ قد يقالُ: في المسألةِ روايتان؛ لأنَّه جوَّزَه هناك بالسعرِ كما تقدَّمَ، ومنعَه هنا.

وقد يقالُ هناك: كان السعرُ معلوماً للبائعِ مستقرًا، وهنا لم يكن السعر معلوماً للبائعِ؛ لأنّه لم يَدْرِ بعدُ ما يبيعُ به، فصار البيعُ بالسعرِ المستقرِّ الذي يعلمُه البائعُ كالبيعِ بالثمنِ الذي اشتراه في بيعِ التوليةِ والمرابحةِ، وأخذِ الشفيعِ الشقصَ المشفوعَ بالثمنِ الذي اشترى به قبلَ علمِه بقدرِ الثمن.

وذكر في موضع آخر أنَّ هذا أظهرُ، قال: كلُّ من ألزمه الشارعُ بالبيع، فإنَّما يلزمُه البيعُ بشمنِ المثلِ، وبذلك حكمَ رسولُ اللهِ ﷺ، كمن أعتقَ شركاً له في عبدٍ. قال: وليس هذا من باب ضمانِ التلفِ بالبدلِ، كما توهَّمَ ذلك طائفةٌ من أصحابِنا وغيرُهم، بل هو من بابِ البيع بقيمةِ المثلِ؛ لأنَّ نصيبَ الشريكِ يدخلُ في ملكِ المعتقِ، ثُمَّ يعتقُ، ويكونُ ولاءُ العبدِ كلَّه له ليس من قبيل العبدِ المشتركِ بينَه وبينَ شريكِه، بل هو كمن ابتاعَ نصيبَ شريكِه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميلِ حريَّةِ العبدِ.

قوله: (أو بالفي ذهباً وفضَّة). قال القاضي أبو الحسين وغيرُه: إذا اشترى جارية بالفِ مثقالٍ ذهباً وفضَّة، لم يَجُزِ البيعُ. هذا قياسُ المذهبِ؛ لأنَّ الخرقيَّ قال: وإذا أسلَمَ في شيئين ثمناً واحداً، لم يَجُز، حتَّى يبيِّنَ ثمنَ كلِّ جنسٍ. فالثمنُ الواحدُ هناك بمثابةِ الجاريةِ هنا، والذهبُ والفضَّةُ بمثابةِ الشيئين هناك.

فقد اعتبرُوا هذه المسألة بمسألةِ السَّلَمِ، وفي مسألةِ السَّلَمِ خلافٌ. فالقولُ به هنا أولى؛ لأنَّه مثَّلَ مسألةً تجوزُ في بيعِ الأعيانِ قولاً واحداً، ومسألتُنا من بيوعِ الأعيانِ، فالقولُ بجوازِ مسألةِ السَّلَمِ أُولَى أن يقالَ به هنا.

وقد قال مالكٌ والشافعيُّ \_ في أحدِ قوليه \_ بصحَّةِ مثلِه في السَّلَمِ، ووجهُ البطلانِ جهالةُ الثمنِ، كما لو باعَ ألفاً بعضُها ذهباً، وبعضُها فضَّةً. وفيه نظرٌ.

النكت

قوله: (أو بدينارٍ إلَّا درهماً). قال حربٌ: سألتُ الإمامَ أحمدَ، قلت: الرجلُ يقولُ: أبيعُك هذا بدينارٍ إلَّا درهماً؟ قال: لا يجوزُ، ولكن بدينارٍ إلَّا قيراطاً، ونحوَ ذلك؛ لأنَّ الاستثناءَ يكونُ في شيءٍ يعرفُ، والدرهُم ليس يعرفُ كم هو من الدينارِ؟ ويجوزُ أن يقولَ: أبيعُك بدينارٍ ودرهم.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: قد يؤخذُ من هذا جوازُ الاستثناءِ في الإقرارِ ونحوِه؛ لأنَّه علَّلَ بالجهالةِ، وذلك لا يضرُّ في الإقرارِ، ولأنَّه لو كان الاستثناء باطلاً، لصحَّ بالدينارِ، ولغا قوله: إلَّا درهماً. على قولِ من يبطلُ هذا الاستثناء. انتهى كلامُه.

ووجهُ البطلان: أنَّه قصدَ استثناءَ قيمةِ الدينارِ، وهي غيرُ معلومةٍ، واستثناءُ المجهولِ من المعلومِ يصيِّرُه مجهولاً، وكما لو قال: بمئةٍ إلَّا قفيزاً. وقيل: يصحُّ؛ لأنَّه أمكنَ تصحيحُ كلامِ المكلَّفِ بتقدير قيمةِ الدينارِ والذهبِ والفضَّةِ، كالجنسِ الواحدِ، بخلافِ غيرهِما.

وقال ابنُ عقيلٍ: فإن قال: بعتُك هذا الثوبَ بعشرة دنانير إلّا قفيزاً من الحنطة. فهذا استثناءٌ لا يصحُّ، فيحتملُ أن يصحَّ البيعُ؛ لأنَّ الاستثناءَ من غيرِ الجنسِ فيما عدا الذهبِ والفضَّةِ منقطعٌ عن الجملةِ المستثنى منها، فيلغُو ويكونُ الثمنُ معلوماً، ألا ترى أنَّه في الإقرارِ لو استثنى دراهم من دنانير، أو دنانيرَ من دراهم، حذف من الجملةِ بالقيمةِ. ولو استثنى حنطةً من ذهبٍ أو فضَّةٍ، لغا الاستثناءُ، وكان الإقرارُ بالجملةِ من الثمنِ المذكورِ، فلذلك كان الثمنُ معلوماً. ويحتملُ أن لا يصحَّ البيع؛ لأنَّ الاستثناء قُصِدَ به رفعُ شيءٍ من الثمنِ، فرُفِعَ قيمةُ ذلك، وقيمةُ ذلك مجهولةً في حالةِ التسميةِ، فتصيرُ الجملةُ مجهولةً. والاحتمالُ الأوَّلُ أصحُّ. انتهى كلامه.

قوله: (أو بدينار مطلق، وليس للبلدِ نقدٌ غالبٌ). وذكرُه أجودُ؛ لأنَّ الجهالةَ تزولُ بظهورِ المعاملةِ بغالب نقدِ البلدِ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: الذي يقتضيه كلامُه في روايةِ الأثرمِ والأنطاكيِّ<sup>(١)</sup> وسندي وابنِ القاسمِ: إذا باعَه، أو أكراهُ بكذا وكذا درهماً، صحَّ، وله نقدُ الناسِ، وإن كانت النقودُ مختلفةً، فله أوسطُها في روايةٍ، وأقلُّها في روايةٍ.

وكلامُه نَصّ ـ لمن تأمَّله ـ أنَّ البيعَ بالنقدِ المطلقِ يصعُّ بكلِّ حالٍ، وإلَّا لأخبرَ بفسادِ العقدِ، وهذا شبيهٌ بتصحيحِ المطلقِ من الحيوان في الصداقِ وغيرِه، لكنَّ المطلقَ في النقودِ أوسعُ، فلهذا صحَّحه في البيع. انتهى كلامُه.

قال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبدِ الله: رجلٌ له على رجلِ دراهم، أيُّ نقدِ له؟ قال: باعه شيئاً؟ قلت: باعه ثوباً بكذا وكذا درهماً، أو: اكترى منه داراً بكذا وكذا درهماً، فاختلفا في النقدِ. فقال: إنَّما يكونُ له نقدُ الناسِ (٢) بينَهم. قلت: نقدُ الناسِ بينهم مختلفٌ؟ فقال: له أقلُّ ذلك.

قال ابنُ عقيلٍ: فظاهرُه جوازُ البيعِ بثمنِ مطلقِ، مع كونِ النقودِ<sup>(٣)</sup> مختلفةً، ويكونُ له أدناها. انتهى كلامُه.

قال ابنُ عقيلٍ: والمشهورُ عند الأصحابِ عدمُ الصحَّةِ.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، شيخ جليل متيقظ، نقل عن أحمد مسائل حساناً. «طبقات الحنابلة» ١/ ٨٧، و«تسهيل السابلة» ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «المتعارف».

<sup>(</sup>٣) في (م): «العقود».

قوله: (أو قال: بعتُكَ بعشرةٍ نقداً، أو بعشرين نسيئةً، فإنه لا يصعُّ). يعني إن افترقًا قبلَ النكت تعيين أحدِ الثمنين؛ لأنَّ هذا بيعانِ في بيعةٍ، وقد نهى عنه الشارع<sup>(١)</sup>، فسَّره بذلك جماعةً، منهم مالكٌ والثوريُ<sup>(٢)</sup> وإسحاقُ<sup>(٣)</sup> وأحمدُ في روايةِ أبي الحارثِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ.

وقال مهنّا<sup>(٤)</sup>: سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعاً بدراهم، واشترط عليه الدينار بكذا وكذا؟ فقال: هذا لا يحلُّ، هذه بيعتان في بيعةٍ. وكذا فسَّره في روايةٍ حربٍ، ومحمدِ ابن موسى بن مُشَيْش، وهارونَ الحمَّالِ<sup>(٥)</sup>، وأبي الحارثِ أيضاً.

وقال مهنًا: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن الرجلِ يقولُ للرجلِ: هذا الثوبُ بثلاثينَ درهماً بالمكسَّرةِ، وبخمسةٍ وعشرينَ بالصحاح؟ قال: لا يصحُّ، هذان شرطان في بيعٍ. فقلت: يتركُ له هذا الثوبَ بثلاثين درهماً نسيئةً، وخمسةٍ (٦) وعشرين بالنقدِ؟ قال: لا يصحُّ، هذه بيعتان في بيعةٍ.

وقيل للإِمام أحمدَ ـ في روايةِ الأثرمِ ـ إذا قال: بعشرةِ دراهم بالصحاحِ، وباثني عشرَ بالغلَّةِ، هو شرطان في بيعِ؟ قال: لا، بيعتان في بيعةٍ.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

وروي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة. ينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ١٢، و«الإرواء» ٥٤ / ١٤٠. و«الإرواء»

 <sup>(</sup>٢) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المجتهد، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ،
 سيد العلماء العاملين في زمانه. (ت١٣٦هـ). «سير أعلام النبلاء» ٢٢٩/٧ -٢٧٩.

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهَوَيْه، الإمام الكبير، شيخ المشرق،
 سيد الحفاظ. (ت ٢٣٨هـ). «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٣٥٨–٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) في (م): المنهاه.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو موسى، هارون بن عبد الله بن مروان، يعرف بالحمال، كان أبو عبد الله يكرمه ويعرف حقّه، وكان عنده عن أبي عبد الله جزء كبير من مسائل حسان جداً. (طبقات الحنابلة) ١/٣٩٦-٣٩٧، واسميل السابلة) ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

وقيلَ للإِمامِ أحمدَ في روايةِ محمدِ بنِ أبي حربٍ: إن قال: إن أتيتني بالدراهمِ إلى شهرٍ فهو بكذا، وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا ـ أكثرَ من ذلك ـ قال: لا يجوزُ هذا.

وقال في رواية صالح: هذا مكروه، إلَّا أن يفارقَه على أحدِ البيوعِ.

وقال أبو الخطابِ: ويحتملُ أن يصحَّ؛ قياساً على قولِ الإِمامِ أحمدَ في الإجارةِ، إن خِطْته اليومَ فلك درهمٌ، وإن خِطْته غداً فلك نصفُ درهمٍ. وفرَّقَ غيرُه من جهةِ أنَّ العقدَ ثَمَّ يمكنُ أن يصحَّ جَعالةً، بخلافِ البيع.

وقال الشيئُ تقيُّ الدينِ: قياسُ مسألةِ الإجارةِ: أن يكونَ في هذه روايتان، لكنَّ الروايةَ المذكورةَ في الإجارةِ فيها نظرٌ، وهذه تشبهُ شاةً من قطيعٍ، وعبداً من أعبدٍ، ونظيرُها من كلِّ وجهِ أحدُ العبدين أو الثوبين. انتهى كلامُه.

ويخرجُ عليه: إذا قيلَ بالصحَّةِ هنا، قيلَ بالصحَّةِ هناك.

قوله: (وإن باعَه بوزنِ صَنْجةٍ لا يعلمان وزنَها، فعلى وجهين). أحدُهما: لا يصحُّ، وهو الذي ذكره أبو الخطاب في «الانتصار» في مسألةِ بيعِ الأعيانِ الغائبةِ، وهو قولُ أكثرِ الشافعيَّة؛ لأنَّه ليس صُبْرةً، ولا يعرفُ قدرُه فهو مجهولٌ كالسَّلَم.

والثاني: يصحُّ، ولعلَّه قولُ أكثرِ الأصحابِ؛ لأنَّه مشاهَدٌ معلومٌ، فهو كالصُّبْرةِ.

ويؤخذ من كلامِه في «المحرر»: أنَّه يجوزُ أن تكونَ الصُّبْرةُ عوضاً في البيعِ ثمناً ومُثْمَناً، وهو صحيحٌ؛ لأنَّه معلومٌ بالرؤيةِ، فصارَ كالثيابِ والحيوانِ، ولا يضرُّ عدمُ مشاهدةِ البعضِ؛ لسنَّه معلومٌ بالرؤيةِ، فصارَ كالثيابِ والحيوانِ، ولا يضرُ عدمُ مشاهدةِ البعضِ؛ لسنَّه البعض. وقد صحَّ قولُ ابنِ عمرَ: كنَّا نشتري الطعامَ جزافاً (٢).

وقدَّمَ ابنُ عقيلِ في صُبْرةِ (٣ بَقَّالِ القريةِ ٣)، عدمَ الصحَّةِ، لكونِها مختلفةَ الأجزاءِ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و(م): «لسده»، والمثبت من «الفروع» ٦/٧٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧)، وأحمد (٤٦٣٩).

<sup>(</sup>٣-٣) في (م): «نقال: الرواية».

وحكى الشيخُ وغيرُه عن مالكِ أنَّه لا يصحُّ أن يكونَ الثمنُ صبرةً، وهو وجهٌ لنا؛ لأنَّ النكت لها خطراً، ولا مشقةَ في وزنِها وعدِّها، والتسويةُ أشهرُ وأصحُّ.

قوله: (وإذا باعه عبد وعبد غيره... إلى آخره). هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان، ورواية الصحّة نصرَها القاضي وأبو الخطّاب، والشريف وغيرُهم؛ لأنّهما شيئان معلومان، لو أفرد كلَّ واحد منهما بالبيع، صحَّ في أحدِهما، وبطلَ في الآخرِ. فإذا جمعهما، صحَّ فيما صحَّ خيما صحَّ حالَ الانفرادِ، كما لو أفردة، وكما لو باع عبد وعبد غيره، أو عبد وأمَّ ولدِه عند أبي حنيفة ومالكِ، بخلافِ مسألةِ الحرِّ والعبدِ، والخلِّ والخمرِ، عندهما. ورواية البطلانِ قدَّمها في «الانتصار». وذكر الشيخُ: أنّها أولاهما(٢). وذكر في «الخلاصة»: أنّها أصحَهما.

واختلف في تعليلِ ذلك؛ فقيل: جهالةُ الثمنِ، ولأنّه لو قال: بعتُك هذا بقسطِه من الشمنِ. لم يصحِّ، فكذا إذا لم يصرِّح. وقيل: لأنّ الصفقة جمعت حلالاً وحراماً، فغلبَ التحريمُ، ولأنّ الصفقة إذا لم يمكن تصحيحُها في جميعِ المعقودِ عليه، بطلت في الكلّ، كالجمعِ بين الأختين، وبيعِ درهم بدرهمين، وعليهما يخرجُ ما إذا عيَّنَ لكلّ واحدٍ ثمناً.

وقد ذكرَ في «الرعاية» أنَّه إذا جمعَ في عقدٍ معلوماً ومجهولاً، وقال: كلُّ واحدٍ بكذا. فوجهان، وقيل: إن قلنا: تبطلُ الصفقةُ كلُّها؛ لاتحادِها، وتعذُّرِ تجزُّئِها، لم يصحَّ قولُه هنا. وإن قلنا: تبطلُ بجهالة ثمنِ ما يصحُّ بيعُه. صحَّ هنا.

وقال في «الرعاية» أيضاً: وقيل: الخلافُ فيمن جهلَ أنَّه خلٌّ وخمرٌ ـ كذا في النسخة، ولعله: وللمشتري الخيار ـ وقيل: الخيارُ فيمن جهلَ أنَّه حرٌّ وخمرٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): «أفرده».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أولهما».

بحصَّتِه من الثمنِ، وعنه: يبطلُ في الكلِّ.

وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصَرْف، أو بيع (١) وإجارة، صحَّ فيهما. نصَّ عليه. وقيل: لا يصحُّ.

النكت

وقوله: (بعطَّتِه من الثمن). قال القاضي في «الجامع»: إذا صحَّحنا البيمَ فيما يملكُه، فللمشتري الخيارُ إن كان جاهلاً بالحالِ. فإن أجازَ، فالواجبُ عليه حصَّتُه من الثمنِ في أظهرِ القولين، ويكونُ التوزيعُ عليهما باعتبارِ قيمتهما، وجميعِه في الثاني، ولا خيارَ للبائع، هذا مذهبُ الشافعيِّ. وكذا قال، وبيَّض بعده بياضاً، وبعَّده، وقال أحمدُ في روايةِ مهنَّا: إذا تزوَّجَ امرأةً على عبدِ بعينِه فاستحقَّ نصفَ العبدِ، فهي بالخيارِ في النصفِ الباقي، والنكاحُ جائزٌ، فإن تزوَّجها على عشرةِ دراهمَ، وعلى عبدِ قيمتُه عشرةُ آلافِ، فإذا هو حرَّ، لها قيمةُ العبدِ. فإن تزوَّجها على عبدين، فقال: تزوَّجتُك على هذين العبدين. فخرجَ أحدُهما حرًا، فلها قيمةُ العبدِ الذي خرجَ حرًا. فقد فرَقَ الصفقةَ، وأثبتَ الخيارَ في المشاعِ دونَ المفرزِ.

وكذلك فرَّقَ القاضي بين المسألتين وقرَّرَ النصَّ، قال القاضي: لأنَّ المستحقَّ للنصفِ قد صار شريكاً لها في نصفِه، والشركةُ نقصٌ في العادةِ، فجرى مجرى عيبٍ ظهرَ بالنصفِ، فلها الخيارُ في الفسخِ والإمضاءِ، كذلك هنا. وأمَّا في مسألةِ العبدين، فلم يجعلُ مع تفريقِ الصفقةِ إلَّا قيمةَ الحرِّ، وإمساكَ العبدِ.

ووجدتُ بخطِّ القاضي تقيِّ الدينِ الزريراني البغدادي (٢) \_ والظاهرُ أنَّه من «نهاية الأزجي» \_ إجازته للمبيعِ يكونُ بقسطِه من الثمنِ، وقيل: يخبرُه بجميعِه؛ لئلَّا يفضي إلى جهالةِ الثمنِ.

قوله: (وإذا جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو بيع وإجارةٍ، صحَّ فيهما. نصَّ عليه).

<sup>(</sup>١) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني، تقي الدين، فقيه العراق، مفتي الآفاق، وجاء في قذيل الطبقات؛ : الزريراتي. والزريراني: نسبة إلى زَريْران وهي قرية بينها وبين بغداد سبعة فراسخ. ( ٣٩٥هـ ). قذيل طبقات الحنابلة؛ ٢/ ٤١٠ -٤١٤، و«المنهج الأحمد؛ ٥/ ٤٦ -٤٨، و«معجم البلدان» ٣/ ١٤٠.

قال في روايةِ ابنِ منصورٍ ـ وذكرَ له قولَ الثوريِّ ـ: إذا صرفَ ديناراً بأربعة عشر درهماً النكت ومُدّين؟ قال: لا بأسَ به، قال أحمدُ: جائزٌ.

وأمًّا مسألةُ البيعِ والإجارةِ، فأخذها القاضي من نصّه على جوازِ أن يشتريَ ثوباً على أن يخيطه. ووجهُ ذلك: أنَّ اختلاف حكمِ العقدين لا يمنعُ الصحَّة ، كما لو جمعَ بين ما فيه شفعةٌ ومالا(٢) شُفعة فيه. وقيل: لا يصحُّ ؛ لأنَّ حكمهما مختلف، وليس أحدُهما أولى من الآخرِ ، فبطلَ فيهما ، فإنَّ البيعَ فيه خيارٌ ، ولا يُشترَطُ فيه التقابضُ في المجلسِ ، ولا ينفسخُ العقدُ بتلفِ العينِ في الإجارةِ ، العقدُ بتلفِ العينِ في الإجارةِ ، ولا بدَّ أن يكونَ الثمنُ من غيرِ جنسِ ما مع المبيع ، مثل أن يبيعَه ثوباً ودراهمَ بذهبٍ ، فإن كان من جنسِه فهي مسألةُ مُدِّ عجوةٍ ، ذكره القاضي في اللجامع ، ويُقسَّطُ العوضُ على المبيع ؛ والمنفعةِ بالقيمةِ .

قال القاضي: فإن قال: بعتُكَ داري هذه، وأجرتُكَها شهراً بألفٍ. فالكلُّ باطلٌّ؛ لأنَّ ملكَ الرقبةِ ملكُ المنافع، فلا يصعُّ أن يؤاجرَه منفعةً ملكها عليه.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: وللصحَّةِ وجهٌ بأن تكونَ مستثناةً.

قوله: (وإن كان الجمعُ بين بيع ونكاح). مثل إن زوَّجَ وباعَ عبدَه بألف، أو أصدقَها عبداً على أن تردَّ عليه ألفاً، صحَّ النكاحُ؛ لأنَّه لا يفسدُ بفسادِ العوضِ. وفي البيعِ وجهان، أحدُهما: يصحُّ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: وهو الذي ذكره القاضي في كتابيه، وابنُ عقيلٍ في الصداقِ، فتقسَّطُ الألفُ على مهر المثلِ والألفِ؛ لأنَّ جملةَ العوض معلومةٌ.

والثاني: لا يصحُّ فيهما، فإنَّه إذا انفسخَ البيعُ، لزم توزيعُ الصفقةِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «الصحيح: الصحة».

<sup>(</sup>۲) في (م): «وما ليس».

قال: ولو قال: زوَّجتك بنتي، ولكَ هذه الألفُ بعبدِك هذا. فالعبدُ بعضُه مبيعٌ وبعضُه مهرٌ، فيقسَّطُ العبدُ على مهرِ المثلِ والألفِ. ولو كان لبنتهِ مالٌ فقال: زوَّجْتكَ هذه، ولك هذه الألفُ معها بهذه الألفين من عندِك. بطلَ البيعُ والمهرُ جميعاً؛ لأنَّه من بابٍ مدَّ عجوةٍ ودرهم (١). هذا الذي ذكره القاضي وابن عقيلٍ وأبو محمدٍ من غير خلافٍ. انتهى كلامُه.

قوله: (وإن كان بين كتابة وبيع). مثل قولِه لعبدهِ: بعتُك عبدي هذا، وكاتبتُكَ بمئةٍ، كلَّ شهرٍ عشرةً. بطلَ البيعَ.

قال الشيخُ: وجهاً واحداً؛ لأنَّه باع عبدَه لعبدِه، فلم يصحَّ، كبيعهِ إيَّاه من غير كتابةٍ، وفي الكتابةِ وجهان؛ بناءً على تفريقِ الصفقةِ.

وقال القاضي في «الجامع»: العقدُ صحيحٌ فيهما على قياسِ الإجارةِ، وهو إذا ابتاعَ ثوباً بشرطِ الخياطةِ.

وقال في المجرَّدة: فإن قالت: طلِّقني طلقة بالفِ على أن تعطيني عبدَك هذا. فقد جمعت بينَ شراء وخُلْعٍ، وجمعَ الزوجُ بين بيعٍ وخُلْعٍ جميعاً بالفِ. فيصحُّ فيهما. وأصلُ ذلك في البيوعِ: إذا جمعت الصفقة عقدين أحكامُهما مختلفة، مثل بيعٍ وإجارة، وبيعٍ ونكاحٍ، وبيعٍ وصرفٍ، وبيعٍ وكتابةٍ، فإنَّهما يصحَّان جميعاً، كذلك الخلعُ والبيعُ، ويقسَّطُ المسمَّى على قيمةِ العبدِ، والمسمَّى حالَ العقدِ، فمتى أصابت بالعبدِ عيباً، ردَّته، ورجعت عليه بقيمتِه، وإن ردَّته بالعببِ، انفسخَ العقدُ فيه.

وأمًّا حكمُ البدلِ في الخلعِ فهو مبنيًّ على تفريقِ الصفقة، فإن قلنا بتفرُّقِ (٢)، بطلَ البيعُ في العبدِ ببدلِه، وصحَّ الخلعُ ببدلِه، وإن قلنا: لا تفرَّق. بطلَ في البيعِ، وبطلَ البدلُ في الخلع، فكان له عليها قيمتُه. وكذلك قال ابنُ عقيلٍ: إلَّا أنَّه قال: يقسَّطُ العوضُ على قيمةِ ومهرِ المثل.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ ردهم ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (م): ابتفريق الصفقة).

وإن باع عيناً له، وأخرى لغيرِه بإذنِه بعوضٍ واحدٍ، صحَّ، واقتسماه على قدرِ القيمةِ. نصَّ عليه. وقيل: لا يصحُّ. وكذلك إن باعَ واحداً من اثنين سلعتين بثمنِ واحدٍ، لكلِّ واحدٍ سلعةٌ.

ولا يصحُّ تصرُّفُ الفضوليِّ لغيرِه ببيعِ ولا شراءِ ولا نكاحٍ، إلَّا شراؤه له في الذمَّةِ إذا لم يسمِّه في العقدِ، فإنَّه يصحُّ. ثُمَّ إن أجازه المشتري له، مَلَكُه، وإلَّا، لزمَ الفضوليَّ. وعنه: يصحُّ تصرُّفُه بكلِّ حالٍ، ويقفُ على الإجازةِ. ولو باعَ ما يظنُّه لغيرِه، فبان أنَّه قد ورثَه، أو وُكِّلَ في بيعِه، فعلى وجهين.

ولا ينعقدُ بيعُ المكرَو. ومن أكرهَ على وزنِ مالٍ، فباعَ ملكَه في ذلك، صحَّ البيعُ، وكُرِهَ الشراءُ منه (١) . نصَّ عليه. وعنه: لا يصحُّ البيعُ .

وبيعُ الحاضرِ للبادي منهيُّ عنه، بخمسةِ شروط: أن يحضرَ البادي لبيعِ شيءٍ بسعرِ يومِه، وهو جاهلٌ بسعرِه، وبالناسِ إليه حاجةٌ، ويقصدُه الحاضرُ. وفي صحَّتِه روايتان. فإن فقدَ شيءٌ (٢) من الخمسةِ، صحَّ، وزال النهيُ.

ولا يصحُّ بيعُ العصيرِ ممَّن يتخذُه خمراً، ولا بيعُ السلاحِ في فتنةِ، أو<sup>(٣)</sup> لحربيٍّ، ولا بيعُ من تلزمُه الجمعةُ إذا نوديَ لها النداءُ الثاني. وعنه (١٤): الأوَّلُ. فإن باع في الوقتِ قبلَ النداءِ، فعلى روايتين، ويتخرَّجُ أن يصحَّ في ذلك كلَّه مع التحريمِ.

ولا يصحُّ أن يشتريَ الكافرُ رقيقاً مسلماً، إلَّا من يعتقُ عليه بالملكِ، فإنَّه على روايتين.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م): قشرط،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولا».

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «النداء».

المحرد وتفريقُ الملكِ بين ذوي الرحمِ المحَرمِ بالبيعِ وغيرِه، حرامٌ باطلٌ، إلَّا بالعتقِ وافتداءِ الأسرى. وعنه: لا بأسَ به بين البُلّغِ. ولو بانَ بعدَ البيعِ أن لا نسبَ بينهم، كان للبائع الفسخُ.

ومن قال لرجل: اشترني من فلانٍ فإنّي رقيقُه. فاشتراه، ثُمَّ بان حرًّا، لم تلزمه العهدةُ، حاضراً كان البائعُ أو غائباً.

النكت

# فروعٌ تتعلَّقُ بتفريق الصفقةِ

قال القاضي في «التعليق» ضمنَ المسألةِ: وإذا أوجبَ في عبدين، لم يكن للمشتري أن يقبلَ في أحدِهما، ذكره القاضي محلَّ وفاقٍ، مسلماً له، وذكر في حجَّةِ المخالفِ أنَّ امرأتين لو قالتا لرجلٍ: زوَّجناكَ أنفسنا. لكان له أن يقبلَ إحداهُما، دونَ الأخرى، وسلَّمه القاضي. وبناه المخالفُ على أنَّه إذا جمع بينَ محلَّلةٍ ومحرَّمةٍ في النكاحِ، فإنَّ نكاحَ المحرَّمةِ لا يصيرُ شرطاً في نكاحِ المحلَّلةِ، فإنَّ تفريقَ الصفقةِ في النكاحِ جائزٌ، وفي البيع يصيرُ شرطاً.

وقال القاضي: قبولُ البيع في أحدهما، ليس شرطاً في قبولِه في الآخرِ عندنا. قاله الشيخُ تقيُّ الدينِ. قال: وأجابَ عن الحكم جواباً فيه نظرٌ! والتحقيقُ: أنَّه شرطٌ، لكنَّ المشروطُ وجودُ القبولِ، لا صحَّة القبولِ، كما لم يُشترط لزومُ القبولِ في أحدِهما. ولو كان المشروطُ شرطاً فاسداً، لم نسلِّم أنَّه يبطلُ البيع. وعلَّله القاضي أنَّه إنَّما لم يصحَّ أن يقبلَ البيعَ في أحدِ العبدين؛ لأنَّ نصفَ الثمنِ لا يقابلُ أحدَهما؛ لأنَّه ينقسمُ على قدرِ قيمتهما. فإذا قبلَ أحدَهما بنصفِ الثمنِ، لم يكن القبولُ موافقاً للإيجابِ، فلهذا لم يصحَّ.

وهذا التعليلُ يقتضي القبولَ، كما ينقسمُ الثمنُ عليه بالأجزاءِ، وفيما لو قال: بعتك هذا بألفٍ، وهذا بخمسمئةٍ. وهذا فيه نظرٌ!.

وقياسُ المذهبِ: أنَّ ذلك ليس بلازم؛ لأنَّ لمن تفرَّقت عليه الصفقةُ الخيارُ، والصفقةُ تتفرَّقُ هنا عليه، كما فيما ينقسمُ الثمنُ عليه بالأجزاءِ. قال: وإذا جمعَ بين عقدَيْن مختلفين بعوضين متميِّزين، مثل: بعتُكَ عبدي بألفٍ، وزوَّجتُك بنتي بخمسمئةٍ. فهذا أولى بالجوازِ من ذاك، إذا قلنا به هناك، وإن قلنا بالمنع \_ وبيَّض \_ فعلى هذا: هل للخاطبِ أن يقبلَ في أحدِ العقدين؟.

قياس المذهبِ أنَّه ليس له ذلك، لأنَّ غايةَ هذا أن يكونَ كأنَّه جمعَ بعوضٍ بين ما ينقسمُ الثمنُ عليه بالأجزاءِ. ومعلومٌ أنَّه لو قال: بعتُكَ هذه الصبرةَ بألفٍ. لم يكن له أن يقبلَ نصفَها

بنصفِ الألفِ، وإن كان نصيبُها من الثمن معلوماً. فكذلك إذا أوجبَ في عينين مختلفي الحكمِ أو متَّفقتين، إذ لا فرقَ في الحقيقةِ بين الأعيانِ التي تتَّفقُ أحكامُها أو تختلفُ، إلَّا أنَّ العطفَ في المختلفِ كالجمعِ في المؤتلفِ. فقوله: بعتُكَ هذه، وزوَّجتك هذه. كقوله: بعتُك هذين، أو زوَّجتُكهما. انتهى كلامُه.

قال الشيخُ في «المحرر» في مسألةِ تعليقِ الطَّلاقِ بالولادة: فإنْ قال: أنتِ طالقٌ طلقةً إنْ ولدت ذكراً، وطلقتَيْن إنْ ولدتِ أنثى. فولدتْهما معاً، طلقت ثلاثاً، وإنْ سبقَ أحدُهما بدونِ ستَّةِ أشهرٍ، وقعَ ما عُلِّق به، و(١) انقضتِ العدَّةُ بالثاني، ولم يقعْ به شيءٌ. وقال ابنُ حامدٍ: يقعُ المعلَّقُ به أيضاً.

فعلى الأوَّلِ: إِنْ أَشكلَ السَّابِقُ، طلقتْ طلقةً؛ لتيقُّنها، ولغا ما زادَ، وقال القاضي: قياسُ المذهب تعيينُه بالقُرْعة. وإِنْ كان بينَهما فوقَ ستَّةِ أشهرٍ، فالحُكْمُ كما فصَّلنا، إِنْ قلنا: الثاني تنقضي به العِدَّة، والحقناه به، كلامُه.

#### الكلامُ عليه على سبيل الاختصارِ:

أمًّا وقوعُ الثلاثِ فيما إذا ولدتُهما معاً؛ لأنَّ الصَّفَتَيْن شرطُهما، وقدْ وُجِدَتا. وأمَّا إذا سبقَ أحدُهما بدونِ ستَّةِ أشهرِ قيَّد بها؛ لأنَّها أقلُّ مدَّةِ الحَمْلِ وفيعلمُ أنَّهما حَمْلٌ واحدٌ، وقد صرَّحَ بهذا القيدِ جماعة من الأصحابِ، وأشار إليه الشيخُ في «المغني» (٢) و«الكافي» (٣). فيقعُ بالسَّابِقِ ما عُلِّق به؛ لوجودِ شَرْطِه. وأمَّا الثاني: فهلْ تنقضي به العِدَّةُ ولا يقعُ به شيءٌ، أمْ يقعُ ما عُلِّق عليه؟ فيه الوجهان المذكوران هنا، وهما مشهوران:

أحدهما: تنقضي به العِدَّةُ، ولا يقعُ به شيءٌ. اختاره أبو بكرٍ وأكثرُ الأصحاب، ونصره

<sup>(</sup>١) ليست في (م).

<sup>(</sup>Y) • 1\ P03-153.

<sup>(7) 3\783.</sup> 

في «المغني»(١)، وصحَّحه في «الكافي»(٢)، و«الرعاية» وغيرِهما، وقدَّمه غيرُ واحدٍ.

وجهُ هذا: أنَّ العِدَّةَ انقضتْ بوضعِه، فصادَفَها الطَّلاقُ بائناً، فلم يقعْ، كما لو قال لغير مدخولِ بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالقٌ. ثمَّ قال لها: أنتِ طالقٌ، وكذا إذا متُّ فأنتِ طالقٌ. لا وقوع مع عَدَمِ الزَّوجيَّة؛ لأنَّها شرطُه، ولا صحَّة للمشروطِ مع عَدَمِ شَرْطِه، وهذا من الجليَّات، ولأنَّه لو قال: أنتِ طالقٌ مع موتي. لم تطلقٌ، فهنا كذلك، بلْ أولى؛ لأنَّ هناك صادفَها الطلاقُ بائناً، وهنا حصلَ التصرُّفُ في مِلْكِ؛ لأنَّه تمَّ مع تمامِه، والفرقُ بين هذا ونظائرِه يطولُ مع أنَّه ليس الغرض.

والوجه الثاني: يقعُ ما علَّق عليه. اختاره ابنُ حامدٍ؛ لأنَّ زمنَ البينونةِ زمنُ الوقوع، ولا تنافيَ بينهما، بهذا علَّلَ، وقد بان فسادُه ممَّا سَبَقَ.

وظاهرُ هذا: أنَّه لا عِدَّةَ عليها بعدَ وَضْعِ الثاني، وكلامُ صاحبِ «المحرَّر» صريحٌ في ذلك أو ظاهرٌ.

وصرَّح الشيخُ شمسُ الدِّين بنُ عبدِ القويِّ في «نَظْمِه» في حكايةِ قولِ ابنِ حامدٍ، وأنَّها بوضع الثاني تَظْلَقُ وتنقضي به العِدَّةُ، وهو يدلُّ على ضَغْفِه؛ لأنَّ كلَّ طلاقٍ لا بدَّ له من عِدَّةِ متعقبةٍ، وعلى هذا يُعايَى بهذا، فيُقال على أصلِنا: إنَّ الطَّلاقَ بعدَ الدُّخولِ ولا مانعَ، والزوجان مكلَّفان، لا عِدَّة فيه. ويقال: طلاقٌ بلا عوضٍ، دونَ الثلاثِ، بعدَ الدُّخولِ في نكاحٍ صحيحٍ، لا رجعةَ فيه. وقدْ يُقال على بُعْدِ: الطَّلاقُ يسبقُ البينونة، فلم يخلُ من عِدَّة المتعقبةِ، إمَّا حقيقةً أو حكماً.

وبهذا قال ابنُ الجوزيُّ في حكايةِ قولِ ابنِ حامدٍ: تطلقُ الثانيةَ؛ لقربِ زمانِ البينونةِ والوقوع، فلم يجعلْ زمانَها زمانَها. فعلى الأوَّل: إنْ أَشكَلَ، طلقتْ طلقةً؛ لأنَّها اليقينُ،

<sup>.809/1. (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) 3\TA3.

والزائدُ مشكوكٌ فيه، والأصلُ عَدَمُه.

ولا يُشْبِهُ هذا ما إذا طلَّق، فلم يَدْرِ طلَّق واحدةً أم ثلاثاً؟ على قول الخِرقيِّ؛ لأنَّه هناك شَاكٌّ في إباحتِها بالرَّجعةِ، بخلاف هذا، ويفارق مالو أعتقَ أحدَ عبدَيْه واشتَبَه، حيثُ نقولُ بالقُرْعةِ؛ لأنَّها تعيَّنت طريقاً إلى تعيين العِتْقِ في أحدِهما؛ لتساويهما، وهنا لم تتعيَّن؛ عملاً بالأصل في نفي الزَّائد، ولهذا لم تُشرع القرعةُ فيما إذا شكَّ في عددِ الطَّلقاتِ والمطلَّقاتِ، وإلحاقُ الشيءِ بجنسِه ونظيرِه أَوْلَى.

ونظيرُ مسألةِ العِنْق: مالو طلَّقَ إحدى امرأتَيْه؛ لأنَّه في الموضعَيْن شاكٌّ في المحكوم، فيعين، وفي مسألتنا المحكومُ به معيَّنٌ، وهو المتيقِّنُ، وهو معلومٌ، فلمْ يحتَجْ إلى تعيينٍ، بل تعيينُ المعيَّن محالٌ، وهو واضحٌ إنْ شاء الله تعالى.

وقال القاضي: قياسُ المذهب أنْ يقرعَ بينهما، فمَنْ خرجتْ قرعتُه، بأنَّه الأوَّلُ، يُحكم بأنَّه الأوَّل؛ لأنَّه لا يمكنُ الحُكْمُ بوقوع طلقةٍ مطلقةٍ، لأنَّ الكلامَ معيَّن، ولا بوقوع الطلقةِ المفردةِ؛ لأنَّه تعيينٌ لأحدِ المشروطَيْن مع مساواةِ احتمالِ وجودِ شَرْطِهما، وهو غيرُ جائزٍ؛ لما فيه من التحكُّمِ والترجيحِ من غيرِ مرجِّحِ، ولا يمكنُ الحكمُ بوقوعِ طلقةٍ من الطلقتَيْن؛ لما تقدَّمَ، ولما فيه من وقوع بعضِ المشروطِ، وهو غيرُ جائزٍ.

وإذا كان كذلك، فيجبُ أن تتعيَّنَ القرعةُ طريقاً وبياناً للمحكوم به، كما تعيَّنت طريقاً وبياناً للمحكوم عليه فيما إذا أعتقَ أحدَ عبديه معيَّناً ثُمَّ نسيَه، أو قال: إن جاءَ زيدٌ فعبدٌ من عبيدي حرًّ، وإن جاء عمرٌو فعبدان من عبيدي أحرارٌ، وإن جاء زيدٌ فسالمٌ حرٌّ، وإن جاء عمرٌو فغانمٌ وبكرٌ حرَّان. فجاءَ أحدُهما ولم يعلَم من هو، وكذلك نظيرتُها في الطلاقِ.

كذلك ينبغي أن يكونَ الحكمُ فيما إذا طارَ طائرٌ، وقال: إن كان غراباً فأنت طالقٌ واحدةً، وإن لم يكن غراباً فأنت طالقٌ اثنتين. فطارَ ولم يعلم حالَه. وعلى هذا: إن راجعَ قبلَ وضع الثاني، وقعَ ما علَّقَ به، وتعتدُّ بعدَ وضعِه. وأمًا قولُه: وإن كان بينهما فوقَ ستَّةِ أشهرٍ... إلى آخرِه؛ لأنَّه لا يمكنُ أن يكونَ حملاً النكت واحداً وبينهما فوقَ ستَّةِ أشهرٍ، بل الثاني حملٌ آخرُ مستقلًّ.

وبنى ـ رحمه الله ـ المسألة على أصلين:

أحدُهما: أنَّ هذا الحملَ هل يُلحَقُ بالمطلِّق، أم لا؟.

والثاني: هل تنقضي عدَّتُها به على تقديرِ أن لا يُلحَق به، أم لا؟.

أمَّا كونُ هذا الحملِ هل يلحقُ بالمطلِّقِ؟ فمأخوذٌ من قولِه: فيما يلحقُ من النسبِ: وإذا ولدت الرجعيَّةُ بعدَ أكثرِ مدَّةِ الحملِ منذُ طلَّقها ولدونِ ستَّةِ أشهرٍ منذُ أخبرت بانقضاءِ عدَّتِها، أو لم تخبر بانقضائِها أصلاً، فهل يلحقُه نسبُه؟ على روايتين.

وحلُّ هذا: أنَّ الرجعيَّةَ إذا ولدت بعدَ أكثرِ مدَّةِ الحملِ منذُ طلَّقها، لها حالان:

أحدُهما: أن تخبرَ بانقضاءِ عدَّتِها، وتلدَ لدونِ ستَّةِ أشهرٍ منذُ إخبارِها، فيُعلم بطلانُ الخبر، وأنَّ الحملَ كان موجوداً في مدَّةِ العدَّةِ.

والثاني: أن لا تخبرَ، ولم يحكم بانقضائِها. وهذه العبارةُ أشدُّ وأكملُ؛ لأنَّ عبارةً بعضِهم: وإن طلَّقها، وأقلَّ من أربع منذُ طلَّقها، وأقلَّ من أربع منذُ انقضت عدَّتُها.

وعبارةُ بعضِهم: وإن وطئ الرجلُ زوجتَه، ثُمَّ طلَّقها طلاقاً رجعيًا، ثُمَّ أتت بولدٍ بعدَ أكثرِ مدَّةِ الحملِ، وقبلَ انقضاءِ عدَّتها؛ لأنَّ العبارةَ الأولى هي للحالةِ الأولى، ذكرَها المصنِّفُ وحرَّرها؛ لأنَّها تصدقُ على مالو أقرَّت بانقضاءِ عدَّتها بالقرء، ثُمَّ أتت بولدٍ بعدَ ستَّةِ أشهرٍ. وقد صرَّح قاتلُها بهذه الصورةِ، وأنَّه لا يلحقُ به، وكذا صرَّح غيرُه.

ولسنا ننكرُ الخلاف فيها، فإنَّ في «المغني»(١) ذكرَ أنَّ كلامَ الخرقيِّ يحتملُ أن يلحقَ به، وذكره بعضُ المتأخِّرين قولاً.

<sup>.750/11 (1)</sup> 

والعبارةُ الثانيةُ هي للحالةِ الثانيةِ: ويدخلُ فيها الأولى، لكنَّ هذه أجودُ وأصرحُ. فتأمَّل ذلك.

ثم إنَّ الخلاف في هذهِ المسألةِ ذكرَه بعضُهم وجهين، وذكرَه بعضُهم روايتين، واختلفَ كلامُ الشيخِ في ذلك.

وجهُ لحوقِ النسبِ ـ وهو الصحيحُ والراجع عندَ جماعةٍ من الأصحابِ ـ: أنَّ حكمَها حكمُ الزوجاتِ في أكثرِ الأحكامِ بلا إشكالٍ، فكذا في مسألتِنا ؛ لأنَّه الأصلُ كثبوتِه بالأكثريَّةِ، والنقلُ عنه يفتقرُ إلى دليلٍ، والأصلُ عدمُه، لا سيَّما والنسبُ يحتاطُ له، فتحقيقُه وإثباتُه أولى من غيرِه من الأحكام، وقياساً على ما قبلَ الطلاقِ.

ووجه عدم لحوقهِ: أنَّها مطلَّقةٌ، علقت به بعدَ الطلاقِ يقيناً؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يكونَ موجوداً قبلَ الطلاقِ، مع بقائِه أكثرَ من مدَّةِ الحملِ، فأشبهت البائنَ، والأولى أولى، والفرقُ ظاهرٌ.

إذا تقرَّرَ هذا: فمسألتُنا المقصودةُ، مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ تحقَّقَ حملُها بعدَ طلاقِها بوضعِ الأوَّلِ، ولم يحكم بانقضاءِ عدَّتِها، فعلمَ بذلك أنَّ التعليلين السابقين يجريان هنا، وأنَّ ما ذكره في الطلاقِ.

وقد يقالُ: يحملُ قولُه: وإن كان بينهم فوق ستَّةِ أشهرٍ. على الصورةِ المذكورةِ في لحوقِ النسبِ؛ لأنَّها إذا وضعت بعدَ أكثرِ مدَّةِ الحملِ وقبلَ الحكمِ بانقضاءِ العدَّةِ، صدقَ انَّها وضعت وبينهما فوقَ ستَّةِ أشهرٍ، ودلَّ على هذا الحملِ تقييدُ كلامِه في لحوقِ النسبِ.

وصرَّحَ بستَّةِ أَشهرٍ فَأَكثرَ؛ للفرقِ بين الحملِ الواحدِ والحملين، والأوَّلُ هو الصوابُ؛ لما فيه من التقييدِ بغيرِ دليلِ، والتفريقِ بين المتماثلين.

والمسألةُ الأخرى، وهي أنَّ من أتت امرأتُه بولدٍ لا يلحقُه نسبُه، هل تنقضي عدَّتُها به، أم لا؟ مشهورةٌ، وقد صرَّحَ بها المصنَّفُ وغيرُه، والكلامُ عليها يطولُ، والراجحُ فيها

واضحٌ، فلا حاجةَ إلى بحثِها.

إذا تقرَّرَ هذا، فقولُه: فالحكم كما فصَّلنا، إن قلنا: الثاني تنقضي به العدَّة، ولا يلحقُ بالمطلِّق، أي: الخلافُ السابقُ جارٍ هنا، والدليلُ كما تقدَّم، وإن قلنا: تنقضي به العدَّة، كملت به الثلاث؛ لأنَّها وجدت صفتُها، كما لو وجدت دفعةً واحدةً، وانتفاءُ عدم الوقوع؛ لانتفاء سببِه، لأنَّ هذا الحملَ الثاني لا أثرَ له في انقضاءِ العدَّق، فوجودُه كعدِمه، كما لو خرجَ منها نطفة أو دمٌ، ولهذا لو كان قال: كلَّما ولدتِ ولداً فأنت طالقٌ. فولدت ثلاثةً، واحداً بعدَ واحداً بعدَ واحد لدونِ ستَّةِ أشهرٍ، طلقت بالثاني أيضاً؛ لانتفاءِ انقضاءِ العِدَّقِ به، ولا تطلقُ بالثالثِ على الراجح كما تقدَّم.

وإن قلنا: بأنَّه يلحقُ به، كملت به الثلاثُ أيضاً؛ لأنَّ الحكمَ بلحوقِه حكمٌ بثبوتِ وطءِ الزوجِ، والحكمُ بثبوتِ وطيه حكمٌ بحصولِ الرجعةِ؛ لأنَّ الرجعةَ تحصلُ بالوطءِ في ظاهرِ المذهبِ، ولو راجعَها، وقعَ ما علَّقَ بالثاني بلا إشكالٍ؛ لانتفاءِ العدَّةِ.

وعلى روايةِ عدمِ حصولِ الرجعةِ بالوطءِ، وأنَّها ليست مباحةً، لا يلحقُه النسبُ، على ظاهر كلامِه في «المستوعب».

وقد قال في «المغني»<sup>(۱)</sup> في النفقاتِ، في الفصلِ ـ قبلَ مسألةِ: ويجبرُ الرجلُ على نفقةِ والمديه وولدِه في المرأةِ الرجعيَّةِ ـ قال: وإن وطئَها زوجُها في العدَّةِ للرجعةِ، حصلت الرجعةُ، وإن قلنا لا تحصلُ، فالنسبُ لاحقٌ به، وعليه النفقةُ لمدَّةِ حملِها. انتهى كلامُه.

فينبغي أنَّ<sup>(۲)</sup> قولَنا: لا تحصلُ الرجعةُ بالوطءِ إن اعتقدَ تحريمَه. لم يُلحَق، وإلَّا، لحقَ. فإن قيل: ما تقدَّمَ من البناءِ غيرُ صحيحٍ، لا سيَّما على قولِ المصنِّفِ: إنَّه لا يلزمُ من الحكمِ بلحوقِ النسبِ الحكمُ بثبوتِ وطءِ الزوجِ. لكونِ ذلك مستلزماً للرجعةِ، بل قد يحكمُ بلحوقِ

<sup>.</sup>٣٧٢/١١ (١)

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): ديكون،

النسب، وإن لم يحكم بثبوتِ الوطء، ولا يترتّبُ عليه ثمراتُه، كما ترتّبت على الوطء الحقيقيّ ومظنّتِه، فيحكمُ بلحوقِ النسب، وإن لم يحكم بالبلوغ، ولا باستقرارِ مهرٍ عن المدخولِ بها، ولا بثبوتِ العدّةِ عليها، ولا بثبوتِ الرجعةِ عليها فيما إذا طلّق، كما ذكره

ويؤخذُ ذلك من كلام الشيخِ موقّقِ الدين، بعضُه صريحاً، وبعضُه إيماء؛ لأنَّه ذكر في مسألةِ قذفِ الصغيرةِ، من كتابِ اللعانِ<sup>(١)</sup>: أنَّ الزوجَ إذا كان ابنَ عشرِ فأكثرَ، يلحقُه نسبُه، خلافاً لأبي بكرٍ، قال: وليس له نفيُه في الحالِ، حتَّى يتحقَّقَ بلوغه بأحدِ أسبابِ البلوغِ، فله نفىُ الولد أو<sup>(٢)</sup> استلحاقُه.

فإن قيل: إذا ألحقتم الولد، فقد حكمتم ببلوغه، فهلًا سمعتم (٣) نفيه ولعانه؟ قلنا: إلحاقُ الولدِ به حقً الحاقُ الولدِ به حقً الحاقُ الولدِ به حقً عليه، واللعانُ حقً له، فلم يثبت مع الشكّ. انتهى كلامُه.

وكذلك احتطنا للنسب، فاكتفينا فيه بالإمكان؛ لوجود مقتضيه، وهو الفراش الثابت بالعقد، كما هو مذكورٌ في موضعه، ونفينا غيرَه من الأحكام على أصله، وقد تقرَّر أنّه لا ينقلُ عن الأصلِ بالاحتمالِ والوهم، وهذا كما نحكم بدخولِ وقتِ العبادق، فيحتاطُ لها بإيجابِ فعلِها، وإن لم تترتّب (١) باقي الأحكامِ، كوجوبِ صوم ليلةِ الغيم، مع أنّه لا يقعُ طلاقٌ، ولا عتاق، ولا يحلُّ دينٌ له، ولا عليه، على ظاهرِ المذهبِ. وإذا انتفتِ الرجعةُ ، انتفى وقوعُ الثلاثِ في مسألتِنا؛ لأنّه مبنيَّ عليها، قيل: يلزمُ من ذلك حصولُ الرجعةِ في

المصنّفُ في باب ما يلحقُ من النسب.

<sup>(</sup>١) دالمغنى؛ ١١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م): قوء. والمثبت من المغنى؟ ١١/ ١٢٥، والشرح الكبيرومعه المقنع والإنصاف، ٢٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م): «منعتم». والمثبت من «المغني» ١١/ ١٢٥، و«الشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف، ٢٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الترب.

مسألتنا كما صرَّحَ<sup>(١)</sup> في «المستوعب»، وأظنُّ<sup>(٢)</sup>: وغيره.

النكت

والظاهرُ أنَّ المصنِّفَ تبعَ غيرَه من الأصحابِ على ذلك؛ لأنَّ لحوقَ النسبِ شرعاً اعتراف، أو كاعترافِ الزوجِ بالوطء؛ لأنَّه دليلٌ عليه، ووقوفُ ثبوتِه على البيِّنةِ متعذَّرٌ، ولا يمكنُ القولُ بوقوفِه على الاعترافِ. ولو اختلفا<sup>(٣)</sup> في الوطءِ هنا، كان القولُ قولَ من يدَّعيه؛ لأنَّه اختلافٌ بعدَ الدخولِ والتمكينِ، وهذا خلاف<sup>(٤)</sup> ما ذكره المصنِّفُ في لحوقِ النسبِ؛ لأنَّ كلامَه فيه قبلَ الدخولِ.

ولو اختلفًا قبلَ الدخولِ في الإِصابةِ، كان القولُ قولَ من ينفيها؛ لأنَّ الأصلَ معه، ولا معارضَ له.

فإن قيل: يلزمُ على هذا، مالو طلَّقَ مدخولاً بها، ثُمَّ أتت بولدٍ يلحقُه نسبُه، كما لو أتت به قبلَ مجاوزةِ أكثرِ مدَّةِ الحملِ منذُ طلَّقَ، فإنَّ الرجعةَ لا تثبتُ وإن لحقه نسبُه، مع أنَّها مدخولٌ بها قبلَ الطلاقِ؟

قلنا: لا يلزمُ؛ لأنَّ الوطءَ في هذهِ المسألةِ يحتملُ أن يكونَ وجدَ قبلَ الطلاقِ، ويحتملُ أن يكونَ وجدَ قبلَ الطلاقِ، ويحتملُ أن يكونَ وجدَ بعدَه مصادفاً زمنَ العدَّةِ، فلا تحصلُ الرجعةُ مع الشكِّ، بخلافِ ما تقدَّمَ، لأنَّا نتحقَّقُ مصادفةَ الوطءِ زمنَ العدَّةِ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يكونَ سببُ الوضعِ الثاني وجدَ قبلَ الطلاقِ، مع كونِهما حملَيْن، كما سبق.

وإذا كانَ كذلك، لزمَ حصولُ الرجعةِ \_ ومن زعمَ أنَّ لفظَ المصنِّفِ: وإن قلنا لا تنقضي به، وألحقناه. بحذفِ الألفِ، فليس كما زعمَ، بل النسخُ الصحيحةُ المشهورةُ المعتمدةُ بإثباتِ الألفِ، ولم أجد حذفَها في نسخةٍ صحيحةٍ، وقد صحّ ـ كما سبقَ ـ أنَّ عدمَ انقضاءِ

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): قبه».

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ولظنِ».

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿اختلف،

<sup>(</sup>٤) ني (م): «الخلاف».

العدَّةِ سببٌ مستقلٌّ في وقوع الثلاثِ، وعلى تقديرِ حذفِ الألفِ يكونُ عدمُ انقضاءِ العدَّةِ جزءَ السببِ، فتعيَّنَ أن تثبتَ الألفُ حتَّى يكونَ عدمُ انقضاءِ العدَّةِ سبباً كاملاً لوقوعِ الثلاثِ، فإن وجدت الألفُ في نسخةٍ صحيحةٍ محذوفة، تعيَّنَ أن تكونَ مقدَّرةً، وتكونُ الواوُ بمعنى «أو»، وهو سائغٌ.

ولا ينبغي أن يجعلَ ما إذا أبانَها، فولدت آخرَ بعدَ ستَّةِ أشهرٍ أصلاً لهذه المسألة؛ لأنَّه إن جعلَ أصلاً للحوقِ النسبِ، لم يستقم؛ لأنَّ في لحوقِ النسبِ في الفرعِ تردُّداً (١)، ولا خلاف في المذهبِ في عدمِ لحوقِ النسبِ في الأصل. وإن جعلَ أصلاً لانقضاءِ العدَّةِ، فهو فرعٌ محالٌ على أصلٍ، فذكرُ الأصلِ المحالِ عليه أولى، مع أنَّ فيه تخصيصَ بعضِ النظائرِ بالذكر.

وذكر القاضي ـ رحمه اللهُ ـ الخلاف فيما إذا كان بينَهما دونَ ستَّةِ أشهرٍ، وذكرَ أنَّه إن كان بينهما ستَّةُ أشهرٍ فصاعداً، أنَّها تبينُ بالثاني، ولا تطلقُ به. وقال: فهذا حملٌ حادثٌ بعدَ البينونةِ، فلا يلحقُ به، ولا يتعلَّقُ به طلاقٌ.

وقوله: بعدَ البينونةِ. أي: بعدَ سببِها؛ لأنَّه حدثَ بعدَ الحملِ الأوَّلِ الذي وقعَ به الطلاقُ، وإلَّا، فمحالٌ بينونتُها بالحملِ الثاني، مع بينونتِها بالأوَّلِ، فقد قطعَ بأنَّ الثاني تنقضي به العدَّةُ، ولا يلحقُ بالمطلِّقِ، ومع هذا قطعَ بعدمِ وقوعِ الطلاقِ به، وفيه إشعارٌ بأنًا لو قلنا: لا تنقضي به العدَّةُ، أو ألحقناه بالمطلِّق، طلقت به، فيكونُ كما ذكره صاحبُ «المحرر».

وقطع القاضي في هذهِ المسألةِ (٢): لا يلحقُ به، وقطعَ في مسألةِ لحوقِ النسبِ المذكورة بلحوقِه، وهذا أمرٌ قريبٌ، لا سيَّما في اصطلاحِ المتقدِّمين، فإنَّ الفقية قد يذكرُ في موضعِ أحدَ القولين، ويذكرُ في موضعِ آخرَ القولَ الآخرَ. وذكرَ أبو الخطَّابِ الخلافَ فيما

<sup>(</sup>١) في (م): قتمدداً؟.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «بأن».

إذا كان بينَهما دون ستَّةِ أشهرٍ، وقال: فإن كان بينهما فوق ستَّةِ أشهرٍ، فهو على ما تقدَّمَ من النكت الوجهين، وظاهرُ هذا: ثبوتُ الوجهين في جميع الصورِ.

وكأنَّ الشيخَ في كتابِ «المقنع» لمَّا رأى أبا الخطَّاب أحالَ الوجهين فيما إذا كان فوق ستَّةِ أشهرٍ، على الوجهين فيما إذا كان بينَهما دونَهما، لم يتعرَّض للتفصيلِ؛ لعدمِ فائدتِه. وكذلك قولُ الشيخِ في كتابِ «زوائد الهداية» على الخرقيِّ. والشيخُ وجيهُ الدين أبو المعالي في كتاب «الخلاصة»، تبعَ أبا الخطَّابِ في التفصيلِ من غيرِ زيادةٍ ولا نقصان، إلَّا أنَّه صحَّحَ عدمَ وقوعِ الطلاقِ في الحالين، وكذلك فعلَ غيرُهما، وذلك من إقرارِهم. وعدمُ تغييرِهم ظاهرٌ في فهمهِم ظاهرٌه.

فإن قيلَ: كلامُ أبي الخطَّابِ محمولٌ على القولِ بأنَّ الثاني تنقضي به العدَّةُ، ولا يلحقُ بالمطلِّق، كما قيَّده صاحبُ «المحرر»؟.

قيل: كلامُ شخصِ لا يقيِّدُ كلامَ شخصِ آخرَ، بل يُحمَلُ كلامُ من أطلقَ على عمومِه، اللهمَّ إلَّا أن يندرجَ تحتَ الإطلاقِ صورةً لا يكونُ للقولِ بها مساغٌ، فحينئذِ تخرجُ تلك الصورةُ من الإلحاقِ؛ لتعذُّرِ حملِ المطلقِ عليها، لا سيّما هنا؛ لأنَّ أبا الخطَّابِ ذكرَ انقضاءَ العدَّةِ بما لا يلحقُ بالمطلقِ احتمالاً، فجعلُ كلامِه تفريعاً منه على احتمالِ بعيدِ من غيرِ اشارةِ منه إلى ذلك، بعيدٌ، بل قد يقال: فيه إشارة إلى خلافِه؛ لأنَّه أحالَ هذه المسألةَ على التي قبلَها، فدلً على اشتراكِهما في المدركِ والحكم.

يؤيَّدُ هذا: أنَّ صاحبَ «الوجيز»(١) \_ من متأخِّري الأصحابِ \_ ذكرَ فيه أنَّها تَطلُقُ بالأوَّلِ، وتبينُ بالثاني، ولا تَطلُقُ بالثاني، وقطعَ بهذا، ولم يفصِّل بين ستَّةِ أشهرِ وغيرِها،

وقطعَ في مسألةِ لحوقِ النسبِ بأنَّه يلحقُه، وقطعَ في العِددِ<sup>(١)</sup> بأنَّ مالا يلحقُه نسبُه، لا تنقضي به العِدَّة. وهو كتابٌ حسنٌ. وقد اطَّلعَ عليه (٢) القاضي تقيُّ الدينِ الزريراني البغدادي، وأجازَ الفتيا به، وأنَّه المذهبُ.

نقد ظهرَ من هذا: أنَّ الأصحاب \_ رحمهمُ الله تعالى \_ في الحالِ الرابعِ، وهو فيما إذا ألحقناه به، هل تكملُ به الثلاثُ؟ على وجهين. وقياسُ القولِ بالتسويةِ بين الأحكامِ في مسألةِ الغيمِ: أنَّه يلزمُ من الحكمِ بلحوقِ النسبِ الحكمُ بجميعِ الأحكامِ؛ لأنَّه محكومٌ بوطئِه شرعاً بالنسبةِ إلى بعضِ الأحكامِ، فكذلك إلى البعضِ الآخرِ، تسويةٌ بين جميعِها.

وقد قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، لزمَه الصداق، قلت: وإنْ لم يطأ؟ قال: وإنْ لم يطأ، أرأيتَ لو جاءت بولدٍ، أليس تلزمُه (٣) إيَّاه؟ العجزُ جاء من قِبَلِه. قلت: فإنَّه قال: لم أطأ. وقالت: لم يطأني؟ قال: هذا فارَّ من الصداقِ. وهذه فارَّةٌ من العِدَّةِ.

فقد احتج الإِمامُ (٤) على لزومِه (٥) الصداقَ بلزومِه الولدَ لو جاءَت به، فدلَّ على تلازمِهما عندَه ظاهراً و(٢) شرعاً.

والمشهورُ من قول الأصحابِ: أنَّه لا فرقَ في الوصيَّةِ للحملِ بين أن تكونَ المرأةُ فراشاً لزوجٍ أو سيِّدٍ، يطؤها أولا يطؤها؛ لأنَّهم لم يفرِّقُوا في لحوقِ النسبِ بالزوجِ والسيِّدِ في حكم من يطؤها، فقد جعلُوا الحالين سواءً في الوصيَّةِ؛ لاستوائهِما في لحوقِ النسبِ.

<sup>(</sup>١) في (م): «العدة».

<sup>(</sup>٢) جاءت في هامش الأصل، وفوقها: العله،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (ليس نلزمه)، والمثبت من (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح) ٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): «أحمد».

<sup>(</sup>٥) في (م): «لزوم».

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في الأصل.

النكت

ولو كان لرجلٍ ولدٌ من امرأةٍ، فقال: ما وطئتُها. لم يثبتْ إحصانُه، ولا يُرجَمُ إذا زنى، عندنَا وعندَ الشافعيِّ. وقال أبو حنيفة فيما حكاه أصحابُنا عنه: يُرجَمُ؛ لأنَّ الولدَ لا يكونُ إلَّا من وطءٍ، فقد حكمَ بالوطءِ ضرورةَ الحكمِ بالولدِ.

وأصحابُنا يقولون: الولدُ يلحقُ بالإِمكانِ، والإحصانُ لا يثبتُ بالإمكانِ، ولا يكونُ أحدُهما دالًا على الآخر.

وبيانه: أنَّها يجوزُ أن تعلقَ من وطءٍ دونَ الفرجِ، أو تستدخلَ ماءَ الرجلِ فتعلقَ، وبهذا لا يجوزُ أن يثبتَ الإحصانُ.

والمقصودُ أنَّ مسألتنا على أصولِ أبي حنيفة أولى؛ لأنَّ الإحصانَ لا يثبتُ إلَّا بحقيقةِ الوطءِ، ولا يثبتُ بالخلوةِ، بخلافِ مسألتِنا، وإذا تقرَّرَ هذا، فلا يستبعدُ ما أشيرَ إليه من جرى الخلافِ في مسألتِنا، والله أعلم.

## باب الشروط في البيع(١)

إذا شَرَطَ البائعُ: إنْ جاءَه بالثمنِ إلى وقتِ كذا، وإلَّا، فلا بيعَ بيننا، صحَّ شَرْطُهُ. المحرد وإنْ شَرَطَ رهناً أو كفيلاً يعرفانه، فأبى الكفيلُ أنْ يضمنَ، أو المشتري أنْ يسلِّم الرهنَ، لم يجبر، وللبائعِ الفسخُ، إلَّا في رَهنِ المعيَّن إذا قلنا: يلزم بالعقد (٢٠). فإنَّه يُؤخَذُ بتَسْلِيمِه (٣٠).

وإذا باعَه أرضاً على أنَّها عشرةُ أذرع، فبانتْ تسعة، فللمشتري ردَّها أو إمساكُها بالقِسْطِ. وإنْ بانتْ أحدَ عشرَ، فالزِّيادةُ للبائعِ مُشاعةً، ولهما الخيار. وعنه: البيعُ باطلٌ.

وإذا شَرَطَ صفةً في المبيع (٤)، ككونِ العَبْدِ كاتباً أو خصيًا (٥)، أو الأمةِ بِكرًا، أو الفهدِ صَيُوداً، أو الدَّابةِ هِمْلاجةً (٦) ونحوه، صحَّ. فإنْ بان بخلافِه، فله الفَسْخُ، أو أرشُ فَقدِ الصَّفة. وقيل: لا أرشَ إلَّا أن يمتنعَ الرَّدُ.

ولو شرطَ الأمةَ ثيبًا أو كافرةً، فبانت بِكراً أو مسلمةً، لم يملكِ الفَسْخَ. وقيل: يملكُه.

وإنْ شَرَطَ الطائرَ مصوِّتاً، لم يصحَّ. وإنْ شَرَطَ مجيئه من مَسِيْرِ معلومٍ، أو شَرَطَ الأمةَ حاملاً، فعلى وجهين.

..... النكث

<sup>(</sup>١) من هنا وحتى ص ٥٤ من الجزء الثالث لم يعلِّق عليه ابن مفلح في «النكت» ، وقد أشير لذلك في مقدمة التحقيق ص١٤.

<sup>(</sup>٢) في (م): «العقد».

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): قاإنه ليس هو المذهب،

<sup>(</sup>٤) في (م): «البيم».

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿خطيباً ٩.

<sup>(</sup>٦) الهملجة: حسن سير الدابة. «المصباح المنير» (هملج).

وإنْ شَرَطَ البائعُ نَفْعَ المبيع مدَّةً تُعْلَمُ، كسُكنى الدَّار وخدمةِ العبد، أو شَرَطَ المشتري نَفْعَ البائعِ، كجَرِّ<sup>(1)</sup> الرَّطْبَةِ، وخياطةِ الثَّوبِ، صحَّ. ولم يجزُ أَنْ يَجْمعَ مِنْ ذلك شرطين. وعنه: أنَّه لا يصحُّ.

وإنْ باعه شيئاً بشرطِ قرضٍ، أو سَلَفٍ، أو صَرْفٍ، أو شَرَط أنْ لا يبيعَه، ولا يَهَبَه، ولا يعتقَه، أو إنْ أعتقَه، فله ولاؤه، أو إنْ لم يَنْفُنْ عنه (٢)، ردَّه، ونحوه ممَّا ينافي مقتضى العَقْدِ، أو شَرَطَ رهناً مُحرَّماً أو مجهولاً، فسدتْ هذه الشُّروطُ. وفي العقدِ روايتان (٢)، ومتى صحَّحْنا العقدَ ـ دون الشَّرْطِ ـ ولم يعلم مَنْ فاتَ غرضُهُ منهما بفسادِه، فله الفَسْخُ أو أرشُ ما نقصَ من الثمَّنِ بإلغائِه.

وإنْ باعَه عبداً بشَرْطِ العِنْقِ، صحَّ، وهل يُجْبَر عليه إنْ أبى، أو يَملِكُ البائعُ الفسخَ؟ على وجهَيْن. وعنه: أنَّه شَرْطٌ فاسدٌ.

ويصحُّ اشتراطُ رهنِ المبيعِ على النَّمنِ. نصَّ عليه. وقال القاضي: لا يصحُّ.

النكت النكت

<sup>(</sup>١) في (م): اكجني،

<sup>(</sup>Y) في (c): (عنده)، وفي (م): (عليه).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «الصحيح: الصحة».

### باب بيع الأصول<sup>(١)</sup> والثمار

إذا باع أرضاً فيها غراسٌ أو بناءٌ، دخلَ في البيع. وقيل: لا يدخلُ حتَّى يقولَ: بحقوقها.

وإذا باعَ نخلاً قدْ تشقَّقَ طَلْعُه، أو شجراً بدا ثمرُه، أو أرضاً فيها زرعٌ، فالثمرُ والزَّرْعُ للبائع، مُبقًى (٢) إلى أوانِ أخْذِه، إلَّا أنْ يَشترطه المشتري.

وللبائع سَقْيُه للحاجةِ، وإنْ أضرَّ بالأصْلِ. فإن اختلفا، هل بدا الثَّمرُ قبلَ البيعِ أو بعدَه؟ فالقولُ قولُ البائع<sup>(٣)</sup>.

ولو باع نوعاً من بستانٍ بدا ثمرُ بَعْضِه، فلهُ ما بدا، ومالم يَبْدُ، للمشتري. نصَّ عليه. وقال ابنُ حامد: الكلُّ للبائع.

ولا يجوزُ بيعُ الرَّطْبَةِ<sup>(٤)</sup>، ولا الزرعِ قبلَ اشتدادِه، ولا الثمرِ قبلَ بدوِّ صلاحِه، إلَّا بشرطِ القطع في الحالِ إلَّا أن يبيعَه بأصلِه، فإن باعه من مالكِ الأصلِ، فعلى وجهين.

فإن شرطَ القطعَ، ثُمَّ تركه حتَّى (٥ طالتِ الجزَّة ٥) واشتدَّ الحبُّ، وصلحت الثمرةُ، فسدَ العقدُ، وكان المبيعُ بزيادتِه للبائعِ<sup>(٦)</sup>. وعنه: لا يفسدُ، والزيادةُ لهما. وعنه: يتصدَّقان بها. وقال القاضي: هي للمشتري.

<sup>(</sup>١) في (م): «الزروع».

<sup>(</sup>٢) ني (م): ديبقي.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): «وهو المذهب».

<sup>(</sup>٤) في (م): «الرطب».

<sup>(</sup>٥-٥) في (م): اطالب الجزا.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): ﴿ وهو المذهب بلا خلاف،

النكت

وإذا بدا صلاحُ الثمرِ، بأن يطيبَ أكلُه ويظهرَ نضجُه، جازَ بيعُه مطلقاً، وبشرطِ التبقيةِ. وعلى البائع سقيهُ تمكيناً ومؤنةً وإن أضرَّ بأصلِه، وهل لمشتريه بيعه قبل جَدِّه (۱)؟ على روايتين (۲).

وإذا غلبَ صلاح نوعٍ في بستانٍ، جازَ بيعُ جميعِه. نصَّ عليه. وفي بيعِ مالم يصلحْ منه مفرداً، وجهان. وعنه: لا يباعُ منه إلَّا ما بدا صلاحُه.

ويجوزُ بيعُ الباقِلَّا والجوزِ واللوزِ في قشرته (٣)، وبيعُ الحبُّ المشتدُّ في سنبلِه إلَّا بِعنسِه، فإن باعَه بمكيلِ من غيرِ جنسِه، فعلى وجهين.

وما تلف من الزرع أو الثمر<sup>(٤</sup> بأمرٍ سماويً<sup>٤)</sup> قبلَ قطعِه، فهو من ضمانِ البائعِ، إلَّا إذا تجاوزَ وقتَ أخذِه، أو اشتُرِيَ مع أصلِه، فإنَّه لا يضمنُه. وعنه: إن تلف ما دونَ الثلثِ، لم يضمنه بحالٍ. ويعتبرُ الثلثُ بالقيمةِ، وقيل: بالقَدْرِ.

وما تكرَّرَ حملُه من أصولِ الخضرِ، كالبِطيخِ والقثَّاءِ ونحوِه، فهو كالشجرِ، وثمرتُه كثمرتِها في جميع ما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) في (م): قجزه، وفي (د): قجذه».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «المذهب البيم».

<sup>(</sup>٣) في (م): فقريهما، وفي (ع) و(د) والأصل: فقريه،

<sup>(</sup>٤-٤) في (س): ﴿بَآفَةُ سُمَاوِيةًۗۗۗ

### باب الربا

المحرر

الربا محرَّمٌ في دارِ الإسلامِ والحربِ، إلَّا بينَ مسلمِ وحربيِّ لا أمانَ بينَهما. ولا يحرمُ ربا الفضلِ إلَّا في مكيلٍ أو موزونٍ بِيْعَ بجنسِه. وعنه: يختصُّ تحريمُه بجنسِ النقدين والمطعوماتِ. وعنه: يختصُّ بجنسِ النقدين وكلِّ مطعومٍ يكالُ أو يوزنُ.

ولا يجوزُ بيعُ مكيلٍ بجنسِه إلَّا كيلاً، ولا موزونٍ بجنسِه إلَّا وزناً.

ومردُّ الكيلِ: عُرْفُ المدينةِ. والوزنِ: عُرْفُ مكَّةَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فإن تعذَّرَ، ردَّ إلى عُرفِه بموضِعه. وقيل: إلى أشبهِ شيءٍ في الحجازِ به (١).

ويشترطُ الحلولُ والتقابضُ في المجلسِ في بيع المكيلِ بالمكيلِ المامكيلِ الموزونِ الموزونِ الموزونِ بالنقدين، فأمًا بالموزونِ النقدين، فأمًا صرفُ الفلوسِ النافقةِ بهما، فمن شرطِه: الحلولُ والقبض، نصَّ عليه. وقال ابنُ عقيل: لا يشترطُ. ولا يشترط التقابضُ فيما لا يكالُ ولا يوزنُ، ولا في بيع (١٠ مكيلٍ بموزونٍ، ولا يَحرمُ فيه النَّساءُ، وعنه: يَحرمُ. وعنه: لا يَحرمُ إلَّا في الجنسِ الواحدِ، والجنسُ: ماله اسمٌ خاصٌ يحوي أصنافاً، كالتمرِ والبُرُّ والشعيرِ ونحوه، وفروعُ الأجناسِ أجناسٌ، كالأدقَّةِ، والخلولِ (٥)، والأدهانِ، والألبانِ، واللحمان، وعنه: أنَّ اللحمَ كلَّه جنسٌ، وكذلك اللبنُ واللحمُ والشحمُ والكبدُ والأَلْيةُ أجناسٌ.

<sup>(</sup>١) في (د): «الحجازية».

<sup>(</sup>٢) ني (ع): (بالكيل).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «بالوزن».

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) ني (ع): «الحلول».

ويجوزُ بيعُ الرطبِ والعنبِ والخبزِ واللحمِ المنزوعِ عظمُه قبلَ الجفاف وبعدَه بمثلِه، ولم يُجزُه الخرقيُّ في اللحم رطباً.

ولا يجوزُ بيعُ حبِّ بدقيقهِ أو سويقِه، ولا نِيْءِ (۱) جنسٍ بمطبوخِه (۲)، ولا أصلِه بعصيرِه، ولا خالصِه بمشوبِه (۳)، ولا يابِسه برَظبِه، إلَّا في العرايا: وهي بيعُ الرُّطبِ في نخلِه خَرْصاً بتمرٍ مثلِه كيلاً، فيما دونَ خمسةِ أوستي لمن به حاجةٌ، إمَّا إلى أكل التمرِ وشرائِه بالرُّطبِ، وإمَّا إلى أكلِ الرُّطبِ ولا ثمنَ معه. فإن تركَ الرُّطبَ حتَّى التمرِ، بطلَ البيعُ في الصورةِ الثانيةِ خاصَّةً. وعنه: لا يبطلُ، ويخرصُ الرطبُ على مآله يابساً، وعنه: يخرصُ رطباً.

ولا يجوزُ بيعُ اللحمِ بحيوانٍ من جنسِه، فإن لم يكن من جنسِه، فعلى وجهين. ويجوز بيعُ شاةٍ ذاتِ صوفٍ بصوفٍ، وذاتِ لبنِ بلبنِ، وعنه: المنعُ.

ولا يجوزُ بيعُ ربويٌ بجنسِه ومعه من غيرِ جنسِه من الطرفين، أو أحدِهما، كمدٌ عجوةٍ ودرهم بمدٌ عجوةٍ ودرهم، أو بمدَّين أو درهمين. وعنه: يجوزُ، إلَّا أن يكونَ المفرَدُ<sup>(3)</sup> مثلُ الذي معه غيرُه أو دونَه<sup>(6)</sup>. وكذلك حكمُ نوعي الجنسِ بنوعٍ منه كدينارٍ صحيح ومكسَّرٍ بصحيحين. واختارَ أبو بكرِ الجوازَ هاهنا.

و إذا تفرَّقُ (٢) المتصارفان، فوجد أحدُهما بما قبضَه عيباً من غيرِ جنسِه، كالصُّفْرِ في الذهب، بطلَ الصرفُ، وإن كان من جنسِه كالسوادِ في الفضَّةِ، فله ردُّه، وإبدالُه في مجلسِ الردِّ، مالم يُعيَّن بالعقدِ. وعنه: يبطلُ العقدُ بردِّه.

النكت

<sup>(</sup>۱) في (م) و(د): اني،

<sup>(</sup>٢) في (م): المطبوخة).

<sup>(</sup>٣) في (س): المشويه».

 <sup>(</sup>٤) في (م): «المتفرد».

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «المذهب: عدم الجواز».

<sup>(</sup>٦) في (م): فتفارق.

وإذا لم يتوازنا في الصرف، اكتفاءً<sup>(١)</sup> بوزنٍ علماه من قبلُ، أو أخبرَ به<sup>(٢)</sup> أحدُهما المحرد صاحبَه، جازَ.

ومن باعَ ربوياً نسيئةً، ثُمَّ اعتاضَ عن ثمنِه بما لا يباعُ به نسيئةً، لم يجز. ومن باع شيئاً نسيئةً، لم يجز أن يشتريه بأقلَّ ممَّا باعَه، إلَّا أن يتغيَّرَ بما ينقصُه، أو يشتريه بغيرِ (٢) جنسِ الثمنِ، أو من غيرِ مشتريه منه.

والدراهمُ والدنانيرُ تتعيَّنُ إذا عُيِّنَت (٤) بالعقدِ، فإن بانت غصباً، أو بها عببٌ من غيرِ جنسِها، بطلَ العقدُ، وإن كان من جنسِها، فله الردُّ دونَ البدلِ، فإن أمسكَ، فله الأرشُ، إلَّا (٥ في صرفِها بجنسِها ٥). وعنه: أنَّها لا تتعيَّنُ، فتبدَّلُ مع الغصبِ والعيب بكلِّ حالِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(د): (اكتفيا). وفي (ع): (اكتُفي).

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (س): المن غيرا.

<sup>(</sup>٤) في (س): (عيبت). وفوقها: (نص عليه).

<sup>(</sup>٥-٥) في (د): «بصرفها في جنسها».



# باب حكم قبضِ المبيعِ وتلفِه قبلُه

المحرر

من اشترى شيئاً بكيل، أو وزن، أو عدد، أو ذَرْع، كشراءِ قفيزٍ من صبرةٍ وثوبٍ على أنَّه عشرةُ أذرع، وقطيع كلُّ شاةٍ بدرهم ونحوه، لم يَجُزُ تصرُّفه فيه قبلَ استيفائِه بذلك. فإن تقابضاه (۱) جزافاً لعلمهما بقدرِه، جاز، إلَّا في المكيل، فإنَّه على روايتين. فإن تلفّ عندَ البائعِ بأمرِ سماويِّ، انفسخَ العقدُ فيه، وتلف من ضمانِه، وإن تلفّ بعضُه، انفسخَ في قدرِه، وخُيِّرَ المشتري في (۲) الباقي. وإن اختلطَ بغيرِه ولم يتميَّز، ففي الانفساخ وجهان. وإن أتلفه البائعُ (۱) أو غيرُه، فللمشتري فسخُ (۱) العقدِ، وأخذُ من متلفِه، وكذلك حكمُ ما اشتراه بصفةٍ (۱) أو رؤيةٍ متقدِّمةٍ. وما عدا ذلك: فعنه: أنَّ حكمَه كذلك. وعنه: أنَّ تصرُّف المشتري فيه جائزٌ قبلَ القيضِ، وإن تلف، فمن ضمانِه، وهو المشهورُ. وعنه: أنَّ صُبَرَ المكيلِ والموزونِ خاصَّةً، كبيعِهما كيلاً ووزناً.

وكلُّ عينٍ مُلِكت بنكاحٍ، أو خلعٍ، أو صلحٍ عن دمِ عمدٍ، أو عتني، فهي (٥) كالمبيعِ في ذلك كلَّه، لكن يجبُ بتلفِها مثلُها إن كانت مثليَّة، وإلَّا، فقيمتُها. ولا فسخَ لعقدِها بحالٍ. فأمَّا ما ملكَ بإرثٍ، أو وصيَّةٍ من مكيلٍ وغيرِه، فالتصرُّفُ (٦) فيه قبلَ قبضِه جائزٌ.

<sup>(</sup>١) في (س): اتقايضاها.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) ليست في (د).

 <sup>(</sup>٤) جاء في هامش (د) ما نصه: ففي الحاشية بخط: لو قال: وأخذ البدل. كان أولى؛ ليشمل المثلي وغيره، اهم من هامش الأصل».

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿فَالْصَرِفُ،

وما شُرِطَ قبضُه لصحَّةِ العقدِ، كالصرفِ<sup>(١)</sup> والسَّلَم، فلا يجوزُ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه بحال.

ويحصلُ القبضُ فيما ينقلُ بالنقلِ، وفيما يتناولُ باليدِ بالتناولِ، وفي العقارِ ونحوِه بالتخليةِ، وفيما قُدِّرَ بكيلٍ أو غيرِه بتوفيتِه به، ومؤونةُ توفيتِه على البائعِ، وعنه: أنَّ قبضَ كلِّ شيءٍ بالتخليةِ مع التمييزِ.

ومن باعَ شاةً اشتراها بقفيزٍ من صبرةٍ، ثُمَّ تلفت الصبرةُ قبلَ القبضِ، انفسخَ العقدُ (٢) الأوَّلُ دونَ الثاني، وعليه لبائع الشاةِ الأوَّلِ قيمتُها.

ولا يملكُ المشتري ما قبضَه بعقدٍ فاسدٍ، ولا يجوزُ تصرُّفُه فيه، وعليه أجرةُ المثلِ لمنفعتِه وضمانِه إذا تلفّ بقيمتِه، وهل يضمنُ زيادتَه، أو تكونُ أمانةٌ (٣) ؟ على وجهين.

<sup>(</sup>١) في (س): اكالتصرف.

<sup>(</sup>٢) ليست في (د).

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

#### باب الرد بالعيب

من اشترى شيئاً فبان معيباً، خُيِّرَ بين ردِّه وأخذِ ثمنهِ، وبينَ إمساكِه بأرشِه؛ بأن المحرد ينسبَ قدرَ النقصِ إلى قيمتهِ سليماً، فيرجِع من الثمن بِنسبتِه. وعنه: لا أرشَ لممسكِ له الردُّ، والأوَّلُ المذهبُ. فإن كان قد نما نماءً منفصلاً، لم يلزمهُ ردُّه معه كالكسبِ. وعنه: يلزمُه. فإن كان النماءُ ولدَ أمةٍ، تعيَّنَ الأرشُ؛ لتعذَّرِ التفرقةِ.

ولا يبطلُ خيارُ العيبِ إذا أخَّرَه، إلَّا بما يدلُّ على الرضا، كالوطءِ والسَّومِ ونحوِه، ومثله خيارُ الخلفِ في الصفةِ، والخيارُ لإفلاسِ المشتري بالثمنِ. وقيل عنه: هي(١) على الفورِ.

وإذا لم يعلم بالعيبِ حتَّى عابَ عندَه، كوطءِ البكرِ، وقطعِ الثوبِ، تعيَّنَ له الأرشُ. وعنه: له ردُّه مع أرشِ نقصِه الحادثِ<sup>(٢)</sup>. وعنه: له ردُّه (<sup>٣)</sup>، ولا أرشَ عليه (٤) إذا دَلَّسَ البائعُ العيبَ.

وإن وطئ الثيب، فله ردُّها بغيرِ شيءٍ. وعنه: يردُّ معها المهرَ. وعنه: ليس له سوى الأرش. وإذا لم يعلم حتَّى خرجَ عن ملكِه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو عتني، أو تلفي، فله الأرشُ لا غيرَ. ويتخرجُ أن يملكَ الفسخَ ويغرمَ القيمةَ. وعنه: لا أرشَ له لما باعه، إلَّا أن يردَّ عليه، فيملكُ حينئذٍ ردَّه أو أرشَه. وإن باعَ بعضَه، فله أرشُ الباقي دونَ ردِّه، وفي أرشِ ما باعه الروايتان. وعنه: له ردُّ الباقي بقسطِه.

<sup>(</sup>١) ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): اعتدها.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (م): (نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن المشتري يرجع بالقيمة ويتبع البائع عنده
 حيث كان١٠.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): (وعنه له).

فإن كان غزلاً، فنسجَه أو صبغَه، تعيَّن (١) الأرشُ. وعنه: له الردُّ، ويشاركُ البائعَ بقيمةِ الزيادةِ. فإن اشترى ما مأكولُه في جوفِه، فبانَ فاسداً لا قيمةَ له، كبيضِ الدجاجِ، رجعَ بالثمنِ، وإن كان لمكسورِه (٢) قيمةٌ، كجوز الهند، فله ردُّه مع أرشِ الكسرِ. وعنه: له الأرشُ لا غيرَ. وعنه: لا ردَّ له (٣) ولا أرشَ، إلَّا أن يشترطَ سلامتَه.

ومن اشترى رِبَوياً بجنسِه، فبانَ معيباً بعدَ تلفِه أو قبلَه، فله الفسخُ للضرورةِ، دونَ الأرش.

ومن شرطَ البراءةَ من كلِّ عيبٍ، أو قال: بشرطِ البراءةِ من عيبِ كذا<sup>(٣)</sup>. إن كان فيه، لم يبرأ. وعنه: يبرأ، إلَّا من عيبٍ علمَه فكتمَه، ويتخرجُ فسادُ العقدِ.

وإذا اشترى اثنان شيئاً، وشرطا الخيارَ، أو بان معيباً، فلأحدِهما ردُّ نصيبِه وحدَه. وعنه: ليس له ذلك في المعيب.

ومن اشترى شيئين صفقة ، فبانَ بأحدِهما عيب ، وأبى (٤) الأرش ، فليس له إلا ردُّهما ، وعنه : له الأمران ، وهو الصحيح ، إلا ردُّهما ، وعنه : له الأمران ، وهو الصحيح ، إلا ما تفريقُه محرَّم ، كالأم وابنِها ، أو مُنْقِص ، كمصراعي باب ، فليس له إلا ردُّهما ، رواية واحدة . فإن تلف الصحيح واختلفا في قيمتِه ، أخذَ بقولِ المشتري ، وقيل : بقولِ البائع . وإذا اختلفا هل حدث العيب قبل البيع أو بعدَه ؟ واحتملا ، فالقول قول البائع مع يمينِه . وعنه : المشتري . وإن لم يحتمل إلا قول أحدِهما ، قُبل بلا يمينٍ . فإن قال البائم : ليس المبيع هذا المردود ، فالقول قولُه .

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ﴿له،

<sup>(</sup>Y) (a): «Luego».

<sup>(</sup>٣) ليست في (د).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): «أخذ».

| المحر    | وإذا حدثَ العيبُ بعدَ العقدِ وقبلَ قبضِ المشتري، فله ردُّه، إلَّا فيما يتلفُ من                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ضمانِه.                                                                                                                                        |
|          | وتردُّ الأمةُ بالحملِ، دونَ البهيمةِ. ولا يردُّ الرقيقُ بعيبٍ من فعلِه، كالزنى، والسرقة، والإباقِ، والبولِ في الفراشِ، إلَّا إذا كان مميِّزاً. |
| <b>.</b> |                                                                                                                                                |



#### باب خيار التدليس

المحرر

من اشترى ناقة، أو بقرة، أو شاة، فبانت مصرًاة، خُيِّرَ ثلاثة أيام منذ تبيَّنَ التصرية من إمساكِها، أو ردِّها مع صاع تمر، فإن تعذَّرَ التمرُ فقيمتُه موضعَ العقد، ولا يقبلُ اللبنُ إذا كان بحالِه مكانَ التمرِ، وقيل: يقبلُ، كما لو ردَّها به قبلَ الحلبِ وقد أقرَّ له (۱) بالتصرية. فإن كانت المصرَّاةُ أمة، أو أتاناً، ملكَ ردَّها، ولا شيءَ عليه للبن. وقيل: لا يملكُه.

وإذا صارَ لبنُ التصريةِ عادةً، أو زالَ العيبُ قبلَ الفسخ، سقطَ الخيارُ.

ويثبتُ الخيارُ بكلِّ تدليسٍ مرغِّبٍ، نحو أن يُحمِّرَ وجهَ الجاريةِ، أو يُسوِّدَ شعرَها أو يُسوِّدَ شعرَها أو يُجعِّدَه، أو يحبسَ ماءَ الرحى ويرسلَه عندَ عَرْضِها.

ومن علمَ مبلغَ شيءٍ، فباعَه صبرةً لجاهلٍ بقَدْرِه، فله الخيارُ، إلَّا أن يعلمَ أنَّ البائعَ عالمٌ بقدرِه، فيلزمه. وقيل: البيعُ باطلٌ.

ويثبتُ الخيارُ للركبان إذا تُلُقُوا واشتُريَ منهم. وللمسترسلِ: وهو الجاهلُ بقيمةِ المبيعِ، ولمن زايدَه من (٢) لا يريدُ الشراءَ تغريراً له: وهو النَّجْشُ، إذا غُبِنوا بمالا يغبنُ به عادةً. نصَّ عليه. وقدَّره أبو بكر بالثُّلُثِ،، قال: وقيل: بالسُّدُسِ. فإن نجشَ البائعُ أو واطأً عليه، بطلَ البيعُ. وقيل: يصحُّ.

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصه: «الباتم».

<sup>(</sup>Y) في (م): «ممن».



### باب البيع بتخبير الثمن

المحرر

وأنواعُه أربعةٌ: التوليةُ: وهو بيعُ الشيءِ بما اشتُريَ به. وينعقدُ بقولِه: ولَّيتُك. والشركةُ: وهي بيعُ بعضِه بقسطِه. ويصعُّ بقولِه: أشركتُك في ثُلثِه، أو: ربعِه،

والمرابحةُ: وهي بيعُه بربحِ معلومِ على ثمنهِ.

والمواضعةُ: وهي عكسُ ذلك.

ونحوه.

ويشترطُ لجميعِها: علمهُما برأسِ المالِ.

ومن اشترى بثمن أخبر (١) به، فبانَ بأقلَّ: فله حطَّ الزيادةِ، إلَّا أنَّه في المرابحةِ، يحطُّ معها قسطَها، وفي المواضعةِ: ينقصُه منها. وإن بانَ الثمنُ مؤجَّلاً، فله الأخذُ به مؤجَّلاً. وهل له الفسخُ في المسألتين؟ على روايتين. وعنه: في المؤجَّلِ ليس له إلَّا الأخذُ حالاً أو الفسخُ.

ولو قال البائعُ: الثمنُ أكثرُ ممَّا أخبرتُ به (٢)، وقد غَلِطْتُ. قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ولزم المشتري الردُّ أو دفعُ الزيادةِ. وعنه: لا يسمعُ قولُه إلَّا ببيِّنةٍ، وعنه: لا يسمعُ (٣) وإن أتى ببيِّنةٍ.

وإذا اشترى ما باعه بربح، لم يَجُزْ بيعُه مرابحة (٤) حتَّى يخبر بالحال؛ أو يحطَّ الربحَ من الثمنِ الثاني، ويخبَر أنَّه عليه بما بقي، فإن لم يبقَ شيءٌ، أخبرَ بالحالِ لا غير، وإذا أخذَ أرشاً لعيبِ بالمبيعِ أو جنايةِ عليه، أو اشتراه ممَّن تردُّ شهادتُه له، أو أرادَ بيعَ بعضِ صفقةٍ لا ينقسمُ الثمنُ عليها بالأجزاءِ، فليبيِّن ذلك في تخبيرِ (٥) الثمنِ، فإن كتمَه، فللمشترى الخيارُ.

<sup>(</sup>١) في (د): (اختبر).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د) و(س) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) بعدها في (س): قوله.

<sup>(</sup>٤) في (س): ابمرابحة».

<sup>(</sup>٥) في (م): (تخيير).

المحرر وإذا قال: الثمنُ مئةٌ وعشرةٌ، بعتُك به، ووضيعةُ درهم من كلَّ عشرةٍ. لزمَه تسعةٌ وتسعون. وقيل: يلزمُه مئةٌ، كما لو قال: عن كلِّ عشرةٍ، أو: لكلِّ عشرةٍ.

والإقالةُ فسخٌ، فتجوزُ قبلَ القبضِ، ولا تجبُ بها شفعةٌ. وعنه: أنَّها بيعٌ. ولا تجوزُ إلَّا بمثلِ الثمنِ على الأولى، وعلى الثانيةِ: فيه وجهان، وإذا ألحقا<sup>(١)</sup> خياراً أو أجلاً، أو زيادةً في الثمنِ أو المثمّنِ، لم يلحق إلَّا مع الخيارِ.

النكث

<sup>(</sup>١) في (د): «ألحقنا».

#### باب اختلاف المتبايعين

إذا اختلفا في قدرِ الثمنِ، تحالفاً، فيحلفُ البائعُ: ما بعتُه بكذا بل بكذا. ثُمَّ المحرر يحلفُ المشتري: ما اشتريتُه بكذا بل بكذا. ثُمَّ لكلِّ واحدٍ منهما الفسخُ، إلَّا أن يرضى الآخرُ بقولِه، ومن نكلَ منهما، قُضِيَ عليه. فإن مات، فوارثُه مقامه، فإن كان المبيعُ تالفاً، تحالفا، وغرمَ المشتري قيمتَه، والقولُ قولُه في قدرِه وقيمتِه وصفتِه، وكذلك كلُّ غارمٍ إلَّا أن يصفّه بعيبٍ، كالبَرَصِ والخرقِ، فيؤخذُ بقولِ صاحبِه في نفيهِ. وقيل: بقولِه أيضاً. وعنه: يحلفُ المشتري وحدّه مع التلفِ، ويؤخذُ بقولِه.

وإن اختلفا في صفةِ الثمنِ، فظاهرُ كلامِه، أنَّه يرجعُ إلى أغلبِ نقودِ البلدِ، فإن تساوت، فأوسطها. وقال القاضى: يتحالفان.

وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ يصحُّ، تحالفاً (١) . وعنه: القولُ قولُ منكرِه، كما لو اختلفا في مفسدِ (٢) للعقد.

وإن اختلفا في قدرِ المبيعِ أو عينه، أُخِذَ بقولِ البائعِ. نصَّ عليه. وقيل: يتحالفان. ولو اختلفًا في قدرِ الثمنِ بعدَ قبضِه، وقد فُسِخَ العقدُ، فالقولُ قولُ البائع.

وإذا تشاحًا<sup>(٣)</sup> في التسليم، والثمنُ عينٌ، نُصبَ عدلٌ <sup>(٤</sup> يقبضُ منهما <sup>٤)</sup>، ثم يُقبِّضُهما، وإن كان دَيْناً، فليسَ للبائع حبسُ المبيع على قبضِه. نصَّ عليه. وقيل: له ذلك، وله الفسخ متى بان المشتري معسراً، أو ماله غائباً عن البلدِ على مسافة القَصْر، فأمًّا دونَها، فعلى وجهين.

<sup>(</sup>١) في (م): قتحالفاً».

<sup>(</sup>٢) في (م): قمقيده.

<sup>(</sup>٣) في (م): (تشاحنا).

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): الفقيض فيهما».



# باب السَّلم

كلُّ مكيلٍ، أو موزونٍ، أو مذْروعٍ أمكن ضبطُه، كالبُرِّ، واللَّحْمِ، والخُبز، المحرد والثّياب، ونحوِها، فالسَّلَمُ فيه جائزٌ.

فأمًا المعدودُ، كالبيْضِ، والرُّمَّان، والحيوانِ<sup>(١)</sup>، والرؤوسِ، والجلودِ ونحوِها، فعلى روايتَيْن<sup>(٢)</sup>.

ولا يصعُّ إلَّا بأربعةِ شروطِ: أجلٍ معلومٍ له وَقْعٌ في الشَّمن. وغلبةِ المُسْلَمِ فيه في محلِّه، وإنْ فُقِدَ وقتَ العَقْدِ. وقبضِ رأسِ ماله في المجلِسِ، وذِكْرِ<sup>(۱)</sup> ما يختلفُ به ثمنُه غالباً مِنْ جِنْسِه، ونوعِه، وبلدِه، وقدْرِه، وكونِه حديثاً أو عتيقاً، وجيِّداً أو رديثاً، وهل يُشترط العِلْمُ بقدْرِ رأسِ المال و<sup>(1)</sup> صفتِه<sup>(0)</sup>، أو تكفي مشاهدتُه؟ على وجهين<sup>(1)</sup>، وكذلكِ الأجرةُ في الإجارة.

ولا يصحُّ السَّلَمُ في المذروعِ إلَّا بالذَّرْع. فأمَّا السَّلَمُ في المكيلِ وزناً، وفي الموزونِ كيلاً، فعلى روايتين (٧).

ومَنْ أَسْلَم ثَمناً في جِنْسَيْن، ولم يبيِّن قسطَ كلِّ جنسٍ، لم يصحَّ. وعنه: أنَّه يصحُّ. وإذا أسلم في شيءٍ يأخذُ منه كلَّ يوم جزءًا معلوماً، جاز.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «غير الحامل».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «المذهب عنه الصحَّة في الحيوان والجلود، ولا يصح حالاً. هذا هو المذهب،

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش (د) ما نصه: «قاعلة كل شرط لم يخالف الكتاب والسنة ولم يحل محرماً ولم يحرم حلالاً فهو شرط صحيح. اهد من هامش الأصل».

<sup>(</sup>٤) في (م): ٤على٤.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): «المذهب اشتراط».

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): «أحدهما: لا تكفي وهو المذهب، بخلاف الأجرة في الإجارة، والثمن في البيع».

<sup>(</sup>٧) بعدها في (م): (إحدى الروايتين: لا يصح).

ومَنْ أسلم في غَلَّةِ قريةٍ صغيرةٍ، أو بكيلٍ لا عُرْفَ له، أو في مثلِ هذا الثَّوبِ، أو في أجودِ الطَّعام، لم يصعَّ<sup>(١)</sup>. وإنْ شَرَط الأردأ، فعلى وجهَيْن.

ولا يصعُّ السَّلَمُ (٢) فيما لا يُضبط (٣) غالباً (٤)، كالجواهرِ، والحيوانِ الحاملِ، وما لَه أخلاطٌ مقصودةٌ لا (٥) تتميَّزُ، كالنَّقْدِ المغشوشِ، والغاليةِ، والمعاجِيْنِ ونحوِها.

فإنْ تميَّزتْ أَخْلاطُه، كالخِفَافِ، والقِسِيِّ، والنَّبْلِ المُرَيَّش، والثَّوبِ المنسوجِ من كَتَّانٍ وقُطْنِ، فعلى وجهَيْن.

ويجبُ وفاءُ دَيْنِ السَّلَمِ في مكانِ عَقْدهِ إذا أُطلِقَ. فإنْ شرطاه في غيرِه، صحَّ. وعنه: لا يصعُّ الله المكانِ لا يصلُحُ للوفاءِ، كالبَرِّيَّة، لم يصحَّ حتَّى يَشْرِطَا (٧) له مكاناً. ذَكَرَه ابنُ أبي موسى، وقال القاضي: يصحُّ. ويُوفي بأقربِ الأماكنِ إليه.

وإذا عجَّلَ له دينَ السَّلَمِ أو الكتابةِ قبلَ محلِّه، ولا ضَرَرَ في أَخْذِه، أو أَتَاهُ مِنْ جنسِه بخيرٍ منه، لَزِمَه قبولُه. وإنْ تضرَّر بتعجيلِه، أو أتاه بدُونِه، لم يَلْزمُه. وإذا اختلفا في قَدْرِ الأجلِ أو مضيَّه، فالقولُ قولُ المُسْلَم إليه مع يمينِه.

وإذا تعذَّر المسلَم فيه في محلَّه، فللمُسْلِفِ الصَّبْرُ، أو فَسْخُ العَقْدِ. وقيل: ينفسخُ بنَفْسِ التَّعَذُّرِ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): ﴿لأن ما في جيد أجود منه.

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): النضبط».

<sup>(</sup>٤) ليست في (د) و(س) و(ع) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (م): قولاً.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): «الصحيح الصحة».

<sup>(</sup>٧) في (س) و (ع) و(م): (يشترطا).

وإنْ تعذَّر البعضُ، ففُسِخَ في قَلْرِه أو في الكلِّ، جاز. وقيل: ينفسخُ العَقْدُ في المحرر المتَعذَّرِ، وله الخيارُ في الباقي.

وتصحُّ الإقالةُ في دَيْنِ السَّلَمِ كُلِّه، وفي الإقالةِ ببَعْضِه روايتان، ويرجعُ برَأْسِ مالِه أو عِوَضِه إذا تَعَذَّر.

ولا يُشترطُ قبضُه في مجلسِ الإقالةِ. واشترطَه أبو الخطَّاب.

### باب القُرْض

كلُّ ما جازَ بيعُه، جازَ قرضُه، إلَّا الرَّقيقَ، وما يَمتنعُ<sup>(١)</sup> فيه السَّلَم، كالجوهَرِ المحرد ونحوه، فإنَّه على وجهَيْن .

ويُشترطُ معرفةُ قَدْرِه ووَصْفِه، ويملكُهُ المقترِضُ بِقَبْضِه، فلا<sup>(۲)</sup> يلزمُه ردُّ عَيْنِه، بلْ يثبُتُ بَدَلُه في ذِمَّتِه حالًا، وإنْ أجَّله، وبَدَلُ ما كِيْلَ أو وُزِنَ من جِنْسِه، وبدلُ ما يَمتنعُ فيه السَّلَمُ قيمتُه يومَ قبضِه، وما سواهما بأيُّهما يُلْحَقُ؟ على وجهين؛ فإنْ ردَّ عَيْنَ (٣) ما اقترضَه ممَّا بَدَلُه مِنْ جِنْسِه، وَجَبَ قبولُهُ، مالم يَعِبْ (٤) عندَه.

وإذا أَقْرَضَه فُلُوساً أَو مُكَسَّرةً، فحرَّمَها السُّلطانُ، فله قيمتُها وقتَ القَرْضِ.

وإذا أَقْرَضَه أَو غَصَبَه شيئاً ببلدٍ (°)، ثمَّ طلبَ منه في بلدٍ آخرَ بَدَلَه، لزِمه، إلَّا ما لحَمْلِهِ مَؤُونةٌ، إذا (٦) كان ببلدِ القَرْضِ أَنْقَصَ قيمةً، فلا يلزمُه سِوَى قيمتِه فيه. ولا يُجبَرُ ربُّ الحقِّ على أَخْذِ قرضِه هناك (٧ إذا بُذِل له ٧) إلا فيما لا مؤونةَ لحَمْلِه، بشرطِ أَمْنِ البلدِ والطَّريقِ. وكذلكَ بَدَلُ المغصوبِ التَّالِفِ، فإنْ كان باقياً، فلا يُجبَرُ بحالٍ.

ومَنْ تبرَّع لمُقْرِضِه قَبْلَ الوفاءِ بعَيْنِ أو منفَعةِ لم تَجْرِ بها عادَتُه، لم يَجُزْ (^ انْ يَقْبَلَها، إلَّا أَنْ يَنْويَ مكافأتَهُ. وإنْ قضاهُ خيراً ممَّا أَخَذَ أو أَزْيدَ منهُ، أو أهدى له بَعد الوفاءِ، جاز.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ يَمْنُعُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) في (م): (ولاً».

<sup>(</sup>٣) في (م): اغيرا.

<sup>(</sup>٤) في (م): (يصب).

<sup>(</sup>٥) في (م): «بيلده».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿وإذا».

<sup>(</sup>٧-٧) ليست في (م). (۵) ما دار د داره

<sup>(</sup>٨) بعدها في (م): «له».



# باب الرَّمْنِ

يصحُّ أخذُ الرَّهْنِ بكلِّ دَيْنِ واجبٍ، إلَّا دينَ السَّلَم، فإنَّ فيه روايتَيْن. وفي دَيْنِ المحرر الكتابةِ وجهان.

> ولا يصحُّ عَقْدُهُ قبلَ وجوبِ الحَقِّ. وقال أبو الخطاب: يصحُّ. ويصحُّ في كلِّ عَيْنٍ يجوزُ بيعُها.

> > فإنْ كانت لا تَبْقى إلى مَحلِّ الدَّينِ، باعَهَا الحاكمُ، وجَعَلَ ثمنَها مكانَّها.

وإنْ كانت مُشاعاً ولم يتَّفِقِ المرتهنُ والشريكُ على مَنْ يكونُ الكلُّ عندَه، عَدَّلها(١) الحاكمُ.

ويصحُّ رَهْنُ الزَّرْعِ قَبْلَ اشتدادِه، والثَّمَرِ قَبْلَ بدُوِّ<sup>(۲)</sup> صلاحِه مطلقاً، وبشرط<sup>(۳)</sup> التَّبْقية.

ولا يلزمُ الرَّهنُ في حقِّ الرَّاهن، إلَّا أنْ يقبضَه للمُرتهنِ، أو لمَن اتَّفقا عليه، ولا يجوزُ نَقْلُه عنه إذا لم يتغيَّر حالُه إلَّا باتفاقهما، ومتى استردَّه الرَّاهنُ بإذنِ المرتَهنِ؛ زالَ لزومُه. (٤ فإنْ عاد أقْبَضه ٤)، عاد لزومُه.

وإنْ أَجَرَه أو أَعارَه من المرتهن أو<sup>(٥)</sup> غيرِه بإذنه، فلزومُه بحالِه، وعنه ما يدلُّ على زوالِه.

وفي رَهْنِ المعيَّن روايةٌ أخرى: أنَّه يلزمُ بمجرَّدِ العَقْد، فمتى أبى الرَّاهنُ أنْ يُسْلِمَه (٦) أُجْبِرَ.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿أعدلها ٤،

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل و(د) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): (ويشترط).

<sup>(</sup>٤-٤) في (ع): «عاد قبضه»، وفي (م): «أعادا قبضه».

<sup>(</sup>٥) بعدما في (م): قمن».

<sup>(</sup>٦) ليست في (م).

وإذا تصرَّفَ الرَّاهِنُ في الرهنِ بغيرِ البيعِ ممَّا يمنعُ (١) ابتداءَ عَقْدِه، كالهبةِ، والوقفِ، والرهن ونحوه بإذنِ المرتَهن، أبطلَه.

وإنْ باعَه بإذنِه، وقد حلَّ الدَّيْنُ، أو بشرطِ أنْ يرتهنَ ثمنَه مكانَه، كان الثَّمنُ رهناً.

وإنْ فقِدَ الأمران، فعلى وجهين. وإنْ باعه بإذنٍ شَرَطَ فيه أنْ يعجَّلَ له دينَه المؤجَّل مِنْ ثمنه، لم يصحَّ البيعُ، وهو رَهْنٌ بحالِه. وقيل: يصحُّ البيعُ. وفي كَوْنِ النَّمن رهناً وجهان. ويلغُو شرطُ التَّعجيلِ قولاً واحداً.

وللمُرتهِنِ أَنْ يرجعَ في كلِّ تصرُّفٍ أَذِنَ فيه قبلَ وقوعِه. فإنْ تصرَّفَ الرَّاهنُ جاهلاً برجوعِه، فعلى وجهين.

ومَنْ أعتقَ عبدَه المرهونَ، أو قتلَه بقصاص، استحقَّه عليه، أو أَحْبَلَ الأمة، ولم يكنْ ذلكَ بإذنِ المرتَهِن، أو أقرَّ بالعِنْقِ فكذَّبه، فعليه القيمةُ تكونُ رهناً.

ويتخرَّجُ أَنْ لا يصعَّ عِتْقُ المفلسِ، ولا يصعُّ تصرُّفُه بغيرِ العِتْقِ إلَّا بالإذن. وقال القاضى: له تزويجُ الأَمَةِ، دونَ تسليمِها.

ونماءُ الرَّهْنِ، وكَسْبُه، ومَهْرُه، وأرشُ الجنايةِ عليه، من الرهن.

فإنْ أُوجَبَتِ الجنايةُ قصاصاً، فاستوفاه السَّيِّدُ بغيرِ إذْنِ المرتَهِنِ، لزِمَه أَرشُها، يكونُ (٢ رهناً. نصَّ ٢) عليه. وقيل: لا يلزمُه شيءٌ، وهو أصحُّ عندي.

ومؤونةُ الرَّهْنِ، وكراءُ مَخزنِه، وكَفَنُه إِنْ مات، على الرَّاهِن. فإنْ أنفقَ عليه المرتهنُ ناوياً للرُّجوع<sup>(٣)</sup>، فلا شيءَ له، إلَّا أنْ يأذنَ له الرَّاهنُ، أو يتعذَّرَ استئذانُه، فإنَّه يرجعُ بالأقلِّ ممَّا أنفقَ، أو نفقةِ مِثْلِه.

<sup>(</sup>١) في (م): المتنعة.

<sup>(</sup>٢-٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): «الرجوع».

وكذلك حُكْمُ الحيوانِ المودّعِ، أو المؤجّرِ، أو الآبقِ في حالِ ردِّه.

وللمرتهِنِ أَنْ يركبَ ويحلبَ ما لَه ظَهْرٌ ودرُّ<sup>(۱)</sup> بِقَدْرِ النَّفقةِ. وفي استخدامِ العبد، روايتان.

ولو عمَر في دارِ ارتهنَها، لم يرجع إلَّا بأعيانِ آلتِه.

ولو ارتهنَ أمةً فوطئها، حُدَّ، ورَقَّ ولدُه، إلَّا أَنْ يدَّعيَ جهلَ الحظرِ، ومثلُه يجهلُه، فلا يحدُّ، وولدُه حرُّ، وعليه فداؤُه إنْ وطئَ بدونِ إذنِ الرَّاهنِ. وإنْ وطئ يجهلُه، فلا يحدُّ، وولدُه حرُّ، فيجبُ إلَّا مع الإذنِ، عالماً كان أو جاهلاً.

ومَنْ رهن عبداً له، فجنى (٢)، فله بيعُه في الجنايةِ أو تسليمُه، ويبطلُ الرَّهن، وإنْ فداهُ، فهو رهنٌ بحالِه، وإنْ فداهُ المرتهنُ بغير إذنِه، لم يرجعْ بشيءٍ.

وإنْ نقصَ الأرشُ عن قيمتِه، بِيْعَ كلُّه، وما فضلَ عن الأرشِ، فرهنٌ. وقيل: لا يُباعُ منه إلَّا بقَدْرِ الأرْشِ.

وإذا حلَّ الحقُّ، والعدلُ أو<sup>(٣)</sup> المرتهنُ وكيلٌ في البيع، باع بأغلبِ نُقُودِ البلدِ. فإنْ تساوتْ، وفيها جنسُ الدين، باع به، وإلا، فيما<sup>(٤)</sup> يراهُ أصلحَ، فإنْ عزلهما<sup>(٥)</sup> الراهنُ، أو لم يكنْ وكَّلَهُما<sup>(٢)</sup>، أُمِرَ بالوفاءِ، أو البيع<sup>(٧)</sup>. فإنْ أبى، حُيِسَ. فإنْ أصرَّ، باع الحاكمُ عليه. وإذا وفَّى بعضَ الحقِّ، فالرهنُ كلُّه بما بقي.

<sup>(</sup>١) في (م): (وضرع).

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿جَانِياً».

<sup>(</sup>٣) ني (م): دو،

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿فَمَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (م): فغرهما».

<sup>(</sup>٦) في (م): (وكيلهما).

<sup>(</sup>٧) في (م): قبالبيع».

ومَنْ قَضَى جملةً من دَيْنِ ببعضِه رهن أو كفيلٌ، كانت عمَّا نواه من القسمَيْن، والقولُ قولُه في النّيَّة. فإن أطلقَ ولم يَنْوِ، صَرَفَه إلى أيّهما شاء، ويحتملُ أنْ يوزَّعَ بينهما بالحِصَص.

والرَّهنُ أمانةٌ بيدِ المرتهنِ، ولا يسقطُ بتَلَفِه شيءٌ من دَيْنه، والقولُ قولُه في التَّلَفِ دونَ الرَّدِّ، مع صحَّةِ العقدِ وفسادِه.

ويتخرَّجُ أَنْ يُقْبَلَ قُولُه فيهما. وكذلكَ الأجِيرُ، والمستأجِرُ، والمضاربُ، ومنْ كانَ وكيلاً أو وصيًّا بجُعْلِ، فأمَّا المودَّعُ، والوكيلُ والوصيُّ المتبرَّعان، فيُقبَل قُولُهم فيهما قُولاً واحداً.

ومن ادَّعَى منهمُ التَّلَفَ بحادثِ ظاهرٍ، كحريقِ عامٍّ، ونَهْبِ جَيْشٍ، لم يُقبَلُ قولُه في التَّلَفِ حتَّى يثبُتَ الحادثُ بالبَيِّنَةِ.

وإذا اختلفَ المتراهنانِ في قَدْرِ الرهنِ أو الحقِّ، أُخِذَ بقولِ الرَّاهنِ مع يمينِه.

# باب التصرُّفِ في الدَّيْن بالحوالةِ وغيرِها

المحرر

ومَنْ أُحِيْل بدينٍ (ا على مَنْ العليه مثله في الجِنْسِ، والصَّفَةِ، والحُلولِ أو التَّاجيلِ، فَرَضِيَ، صحَّتِ الحوالة، ولم يرجع على مُحيلِه بحالٍ، إلَّا أنْ يشترطَ مَلاءةَ المُحالِ عليه فيَبِيْنَ مُفلساً، وإنْ لم يرضَ، لم يُجْبَرُ على قَبُولِها، إلَّا على مليء بمالِه وقولِه وبدنِه، فيُجْبَر. وهلْ تبرأ ذمَّةُ مُحِيْلِه قبلَ أنْ يُجْبِرَه الحاكم؟ على روايَتيْن.

وتصحُّ الحوالةُ بدَيْنِ الكتابة، دونَ الحوالةِ عليه. ولا يصحَّانِ في دَيْنِ السَّلَمِ، وفي صحَّتهما في رَأْسِ مالِه بعدَ الفَسْخ وجهان. ويصحَّانِ في سائرِ الدُّيُون. وقيل: لا تصحُّ على غيرِ مُسْتقرَّ بحالِ<sup>(٢)</sup>.

وإذا أحالَ المشتري بثَمَنِ المبيعِ أو أحيل عليه (٣) به، فلم يُقْبَضْ حتَّى فُسِخَ البيعُ بعيبِ أو خيارٍ أو غيرِه، لم تبطُلِ الحوالةُ (٤) . وقيل: تبطلُ. وأبطُلَ القاضي الحوالة به دونَ الحوالةِ عليه. ولو بانَ المبيعُ مستحقًا؛ بان أنْ لا حوالةَ.

ومَنْ قال لغريمِه: أحلْتَنِي بدَيْني؟ فقال: بلْ وكَلْتُكَ في القَبْضِ. أو العكس، فالقولُ قولُ مُنْكِرِ الحوالةِ. فإن اتَّفقا أنَّه قال: أحلتُكَ. وقال أحُدهُما: المرادُ به الوكالةُ. فالقولُ قولُه. وقيل: قولُ مدِّعي الحوالةِ، فإنْ قال: أحلتُكَ بدَيْنِكَ. فهو حوالةٌ وجها واحداً.

ومَنْ ثَبَتَ عليه لغريمِه مثلُ دَيْنِه في الصَّفَةِ والقَدْرِ، تقاصًّا وتساقطا (٥٠). فإن اختَلَفا في القَدْرِ، سقطَ الأقلُّ، ومثلُهُ من الأكْثَرِ، وعنه: لا يُتقاصُّ الدَّيْنان، وإنْ رضيا به.

<sup>(</sup>١-١) في (م): قمن».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): درهو المذهب.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): قوهو المذهب،

<sup>(</sup>٥) في (د): (فيتساقطا)، وفي (س) و(ع)، و(م): (فتساقطا).

وعنه: إنْ رضي أحدُهما به، تقاصًا، وإلَّا، فلا. ومتى كان الدَّيْنان أو أحدُهما دَيْنَ سَلَم، امتَنَعَتِ المقاصَّةُ.

ولا يجوزُ بيعُ الدَّينِ من غيرِ الغَريمِ. ويجوزُ بيعُه من الغريمِ إلَّا دينَ السَّلَم. وفي دَيْنِ الكتابةِ ورَأْسِ مالِ السَّلَم بعدَ الفَسْخ، وجهان.

وإذا باعَه بموصوف في الذِّمَّة، أو بما لا يُباعُ به نسيئة، اشتُرِطَ قبضُه في المجلس.

وإنْ باعَه بغيرِهما، لم يُشْتَرط، وقيل: يُشترط. ولا يجوزُ بيعُه بدَيْن. وعنه: لا يجوزُ بيعُ الدَّيْن بحالٍ.

ومَنْ أَذِنَ لغَرِيمِه أَنْ يُضارِبَ بما عليه، أو يتصدَّق به عنه، لم يصعَّ ذلك، ولم يبرأ به (۱).

ويتخرَّجُ أَنْ يصحَّ، فإنْ قال: تصدَّقْ عني بكذا. ولم يقلْ: مِنْ دَيْني. صحَّ، وكان اقتراضاً، كما لو قاله لغير غريمِه، لكنْ يسقطُ من دَيْنِه بقَدْرِه بالمقاصَّةِ.

ومَنْ كان بينهما دَيْنٌ مشتَرَكٌ بإرثٍ أو إتلافٍ، فما قبضَ منه أَحَدُهما، فللآخَرِ محاصَّتُه فيه. وإنْ كان بعَقْدٍ، فعلى وجهَيْن. ومتى كان القَبْضُ بإذنِ الشَّريكِ، فلا محاصَّة فيه في أصحِّ الوجهَيْن.

وإذا تَلِفَ المقبوضُ، فكُلُّه مِنْ حصَّةِ القابضِ، ولا يضمنُ لصاحبِه شيئاً.

ومَنِ استوفى دَيْناً بكيلٍ أو غيرِه، ثمَّ ادعى غَلَطاً يُغْلطَ بمثله (٢)، فهلْ يُقْبلُ قولُه؟ على وجهَيْن، فإنْ قبضَه جُزَافاً، فالقولُ قولُه في قَدْرِه، وَجْهاً واحداً.

وتصحُّ البراءةُ من الدَّيْنِ بلفظِ الإبراءِ، والإسقاطِ، والهِبَة، والعَفْوِ، والصَّدَقةِ، والتَّخليلِ، سواءٌ قَبِلَه المُبْرَأُ، أو رَدَّه.

النكت .....

<sup>(</sup>١) في (م): قمته،

<sup>(</sup>٢) ني (م): قمثله،

ويصعُّ مع جهلِ المُبْرِئ بقَدْرِه، أو وصْفِه (١)، أو بهما، وإنْ عَرَفَه المبْرَأُ. وعنه: المحرد لا يصعُّ و ٢) إنْ جهلاه إلَّا فيما يتعذَّر عِلمُه.

ويتخرَّج أَنْ يصحَّ بكلِّ حالٍ، إلَّا إذا عَرَفه المبْرَأُ، وظَنَّ المبرئُ جَهْلَه بهِ، فلا صحُّ.

ولا تصحُّ هبهُ الدَّيْنِ لغيرِ الغَريمِ.

ومَنْ أراد قضاءَ دَيْنِ عن الغَيْرِ، فامتنع ربُّ الدَّيْنِ من قَبُولِه منه، لم يُجْبَر، كما لو أَعْسرَ الزَّوجُ بنفقةِ الزَّوجةِ، فبذلها أجنبيُّ، لم تُجبَرْ على قَبُولِها، ومَلَكتِ الفسخَ.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿أَوْ صَفْتُهُ.

<sup>(</sup>۲-۲) ليست في (م).



#### باب الضمان والكفالة

الضمان: التزامُ الإنسانِ في ذمَّتِه دَيْنَ المديونِ مع بقائِه عليه، ولربِّه مطالبةُ مَنْ المحرر شاءَ منهما. وعنه: يبرأُ المديونُ بمجرَّدِه إذا كان ميتاً مفلساً.

ولا يصحُّ إلَّا مِنْ جائزِ تبرُّعه، سوى المفلسِ المحجورِ عليه (١).

ويصعُّ ضمانُ ما على الميتِ و(٢) الضَّامِنِ وكلِّ دَيْنِ، إلَّا دَيْنَ السَّلَمِ والكتابةِ، فإنَّهما على روايتيَّن.

ويصحُّ ضمانُ الأعيانِ المضمونةِ، كالعَوَادِي والغُصُوب.

ولا يصعُّ ضمانُ الأماناتِ، وعنه: يصعُّ، ويُحْمَل على التعدِّي فيها، كما لو صرَّح به.

ويصحُّ ضمانُ عُهْدةِ المبيعِ لأحدِ المتبايعَيْن عنِ الآخرِ.

ويصحُّ ضمانُ مالم يجب، وله إبطالُه قبلَ وجوبهِ على الأصحِّ.

وإذا قال: ما أعطيتَ فلاناً فهو عليَّ. فهل هو للواجبِ، أو لما يجبُ إذا لم تكنْ قرينةٌ؟ على وجهَيْن.

ويصحُّ ضمانُ الحقُّ مع الجهْلِ به، أو بربُّه، أو بغريمِه، بشرطِ مآلهِ إلى العِلْم.

وقيل: تُعْتَبَرُ معرفةُ ربِّه دونَ غريمِه (٣) . وقيل: تُعتبَر معرفتُهما.

وإذا قال: كفلتُ بعضَ الدَّيْنِ، أو: أَحَدَ هذين. لم يصحَّ.

ويصحُّ ضمانُ الحالُ مؤجَّلاً، فإن ضمن المؤجّل حالًا، صحَّ مؤجّلاً. وقيل: حالًا، وقيل: لا يصحُّ.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): «وهو غير العاقل البالغ الرشيد».

<sup>(</sup>٢) ليست في (م).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): (وقيل: يعتبر معرفة غريمه دون ربه).

وإذا طُولِبَ ضامنُ المديونِ بالدَّيْنِ، فله مطالبتُه بتخليصهِ، إلَّا إذا ضَمِنَه بغيرِ إذنِه. وإذا قضى عنه ناوياً للرجوعِ أو أحالَ به، رجع به عليه. وعنه: لا يرجعُ إلَّا أنْ يكونَ أذِنَ له في الضَّمان أو القضاءِ. وإنْ أعطى بالدَّيْن عُرُوضاً، رَجَعَ بالأقلُ من قَدْرِهِ أو قيمتِها.

وإنْ قَضَى المؤجَّلَ قبلَ أجلِه، لم يرجعُ حتَّى يحلَّ.

وإذا ادَّعى القضاء، فأنكره الآخران، فلا رجوع له. وإنْ صدَّقه ربُّ الحقِّ وحدَه، فوجهان (١) . وإنْ صدَّقه المديونُ وحدَه، رَجَعَ عليه إنْ قضى بحضرتِه، أو بإشهادٍ، وإلَّا، فلا. وقيل: لا يرجعُ فيما قُضِيَ بحضرتِه.

وإذا قال ربُّ الحقِّ للضَّامن: برئْتَ إليَّ من الدَّيْن. فهو مقرَّ بقبضه، وإنْ لم يقلْ: إليَّ. فوجهان.

ومَنْ تَكَفَّلَ بَإَحْضَارِ عَيْنِ مَضْمُونَةٍ أَو مَدْيُونٍ، صَحَّ. وقيل: لا تَصَحُّ كَفَالَةُ الْمَدْيُونِ إلَّا بِإذْنِه، ولا يلزمُه أنْ يَحضُرَ معه ـ حيثُ تَصحُّ ـ إلَّا إذا طُولِبَ به، أو كفله بإذنه.

وإذا قال: تَكَفَّلْتُ بُوجِهِ فلانِ. كان كفيلاً به، وإنْ سمَّى عضواً غيرَ الوجهِ أو جزءًا شائعاً، فعلى وجهَيْن.

ويصحُّ تعليقُ الضَّمانِ والكفالةِ بالشروطِ. وقيل: لا يصحُّ بغيرِ (\* سبب الحقِّ \*). وإذا تكفَّلَ برجلٍ على أنَّه إنْ لم يأتِ به، فهو ضامنٌ لغيرِه، أو كفيلٌ به، صحَّ فيهما. وقيل: لا يصحُّ.

ولا تصحُّ الكفالةُ ببدنِ مَنْ عليه حدُّ أو قَوَدٌ، إلَّا لأَخْذِ مالٍ، كالدِّيةِ وغُرْمِ السرقة، فيصحُ

<sup>(</sup>١) في (م): ففيه وجهان.

<sup>(</sup>٢-٢) في (م): «شرط».

وإذا طُوْلِبَ الكفيلُ بإحضارِ النَّفْسِ أو العَيْنِ، فتعذَّر؛ لهَرَبٍ أو إِخفاءٍ (١) أو غَيبةٍ المحر تُغلَم، ومَضَتْ مدَّةٌ يمكنُه الرَّدُّ فيها، أو عَيَّن وقتاً للإِحضارِ فجاوزه، لَزِمَه الدَّيْنُ و(٢) عِوَضُ العَيْن، إِلَّا أَنْ يشترطَ البراءةَ منه.

فإنْ مات المكفولُ، أو تلفتِ العينُ بفعلِ الله تعالى قبلَ ذلك، برئَ الكفيلُ. ومَنْ كَفَلَه اثنان، فسَلَّمه أحدُهما، أو كَفَلَ لاثنين (٣)، فأبرأه أحدُهما، بقيتْ (٤) كفالةُ الآخرِ.

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): ﴿اختفاءُۥ

<sup>(</sup>٢) في (س) و(م): «أو».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الاثنين».

<sup>(</sup>٤) في (م): العينت،

### باب الصلح

المحرر

ومَنْ ادَّعي عليه حتَّ، فأنكرَه وهو لا يعلمُه، صحَّ الصَّلْحُ عنه، وكان إبراءً (١) في حقِّ حقِّه، فلا يستحتُّ لعيبٍ في المدَّعي شيئاً، ولا يؤخذ منه بشفعة، ويكون في حقَّ المدَّعي بيعاً، فيَرُدُّ ما أَخَذَ بالعَيْبِ، ويؤخذُ منه بالشَّفعةِ إنْ كانتْ تجبُ فيه، إلَّا، أنْ يكونَ بعضَ العينِ المدَّعاةِ، فيكونُ فيه كالمُنْكِر. ومن عَلِمَ منهما أنَّه مبطلٌ، فحرامٌ عليه ما أخذَ (١).

فإنْ صالحَ عن المُنْكِر أجنبيٌّ بغيرِ إذْنِه والمدَّعَى دَيْنٌ، صحَّ، ولم يرجعُ عليه بشيءٍ، وإنْ كان عيناً، لم يصحَّ، إلَّا أنْ يَذْكُرَ أنَّ المُنْكِرَ وكَّلَهُ فيه.

وإنْ صالح الأجنبيُّ ليكونَ الحقُّ له، فَقَدِ اشترى دَيْناً أو عَيْناً مغصوبةً. وقدْ بيَّنَا حُكْمَه.

ويصعُّ الصُّلْحُ عنْ كلِّ مجهولٍ تعذَّرَتْ معرفتُه مِنْ عَيْنٍ ودَيْنِ للحاجةِ، و <sup>٣</sup> لا تصحُّ البراءةُ من عين بحالٍ ٣٠.

ومن أقرَّ لرجلٍ بمئةٍ مؤجَّلةٍ، فقال: صالِحْنِي فيها بخمسين حالَّةً. لم يجزُ إلَّا في دَيْنِ الكِتابة. وإنْ صالحَ عن الحالِّ ببعضِه، فعلى روايتَيْن. وكذلك يخرَّجُ في قولِه: أبرأتكَ مِنْ كذا على أنْ توفيني الباقي.

ومَنْ صَالَحَ عَن مُثْلَفٍ بِأَكْثَرَ مِن قَيْمَتِه مِن جِنْسِها، لَم يَجُزْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْليًّا.

ولو صالَح امرأةً بتَزْويج نفسِها عن عَيْبٍ ظَهَرَ بمبيعٍ اشتراهُ منها، جاز. فإنْ بان أنَّه ليس بعيبٍ، فمَهْرُها أرْشُهُ.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿إِكْرَاماً».

<sup>(</sup>٢) في (م): «أخذه».

<sup>(</sup>٣-٣) ليست في (د) و(س) و(ع) و(م).

وصُلْحُ المكاتبِ أو المأذونِ له عن حقَّه بدونِه، لا يصحُّ، إلَّا أَنْ يُجْحَدَ ولا بيُّنَهَ

ومَنْ ادَّعى (ا رِقَّ رجلٍ، أو زوجيَّةَ امرأةٍ، فأقرًّا (ا بعوضٍ، لم يصحَّ إقرارُهما، فإنْ صالَحَه المدَّعَى رقُّه عن دَعواه بشيءٍ، صحَّد وفي الزوجة، وجهان (٢).

ولا يصعُّ الصُّلَحُ بعوضٍ عنْ شُفْعةٍ ولا حدِّ قَذْفٍ. وهلْ يسقطانِ به؟ على وجهَبْن. ويصعُّ الصُّلْحُ عن القِصَاص بكلِّ ما يثبتُ (٣) مهراً، وإنْ جاوزَ الدِّيةَ. فإنْ بانَ مستحَقًّا، وجبتْ قيمتُه، وإنْ كان مجهولاً (٤ كدارٍ وشجرةٍ ٤)، وجَبَتِ الدِّيةُ أو أرشُ الجُرْح.

<sup>(</sup>١-١) جاءت العبارة في (م) هكذا: «عتق رجل، أو زوجته ببراءة فأقرُّه.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (م): «الصحيح لا يصح الصلح».

<sup>(</sup>٣) في (م): (يكتب،

<sup>(</sup>٤-٤) في (م): ﴿وشجه،

### باب أحكام الجوار

يلزمُ أعلى الجارَيْن سَطْحاً بناءُ سُترةٍ تَمنع مشارفةً (١) الأسفلِ، فإن استويا، أُلْزِمَ المحرد الممتنعُ منهما بالبناءِ مع الآخرِ.

ومَنْ أحدثَ في مِلْكِه ما يضرُّ بجارِه، مِنْ تنُّورٍ، أو كَنيفٍ، أو حمَّامٍ، أو رَحَى، ونحوِها، فله مَنعُه.

ولو سقى أرضَه، أو أوقدَ فيها ناراً، فتعدَّى إلى مِلْكِ جارِه فأتلفَه، لم يَضمنْ إذا لم يكنْ فرَّطَ.

ولا يجوزُ أَنْ يتصرَّفَ في جدارٍ لجارِه أو لهما، إلَّا بوَضْعِ الخشبِ، إذا لم يضرَّ به؛ للأثر<sup>(٢)</sup>. وهل له الوَضْعُ في جدارِ المسجدِ؟ على روايتيَّن.

ومَنِ انهدَمَ لهما جدارٌ أو سقفٌ بين سُفْلِ أحدِهما وعُلْوِ الآخَرِ، فطلبَ أحدُهما أنْ يبني الآخَرُ معه، أُجبِرَ، وعنه: لا يُجبر، لكنْ لشريكِه بناؤُه، ومنعُه ممَّا كان له عليه مِنْ طرح خشبِ أو غيرِه.

ويُمنع أيضاً في صورةِ السَّقْفِ من سكنَى السُّفْل في ظاهرِ قولِه. وقيل: لا يُمنع.

فإنْ بذلَ نصفَ قيمةِ البناءِ ليعودَ حقُّه، أو نصفَ قيمةِ تأليفِه (٣) إن ردَّه بالآلةِ العَيقةِ، لزمَ البانيَ (٤) قبولُه، أو أخذُ الآلةِ إنْ كانت له، ليبنياه منهما (٥).

وكذلك إنْ كان لهما بئرٌ أو قناةٌ واحتاجتْ أن تُعْمرَ، أو انهدمَ السُّفْل، وطلبَ

<sup>(</sup>١) في (س): (مشارفته)، وفي (م): (مشارفته على).

 <sup>(</sup>٢) وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي #قال: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). وهو عند
 البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأحمد (٧٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (م): قتالفه،

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(م): «الثاني».

<sup>(</sup>ه) في (د): «بينهما».

المحرر صاحبُ العُلُو بناءَه، ففي (١) الإجبار روايتان.

ويَنفردُ مالكُ السُّفْلِ ببنائِه. وعنه: يشاركه صاحبُ العُلْوِ فيما يحملُه منه.

ومَنِ اشترى عُلُواً سُفْلُه (٢) غيرُ مبنيٍّ، ليَبنيَ عليه إذا بني، جازَ إذا وُصِفًا.

ومَنْ صُولحَ بعوضٍ على إجراءِ ماءٍ في مِلْكِه، أو ممرَّ فيه إلى دارٍ، أو فَتْحِ بابٍ في حائطِه، أو وَضْع خَشَبِ عليه، وكان ذلك معلوماً، جاز.

ومَنْ أخرج رَوْشناً (٣) ، أو ميزاباً إلى دَرْبِ نافذٍ ، لم يجزْ ، وضمنَ ما تلف به ، إلا أنْ يكونَ بإذنِ الإمامِ ولا مضرَّةَ فيه ، وإنْ أخرجه إلى هواءِ جارِه ، أو دَرْبٍ مُشتَرَكٍ ، أو خرجتْ إليه أغصانُ شجرتِه ، لزمَه إزالةُ ذلك. فإنْ صالح عنه بعوضٍ ، جاز في الرَّوْشَنِ. وفي الشَّجرةِ ، وَجُهان.

ومَنْ نقل بابَه في دربٍ مُشتركِ إلى أوَّلهِ، جاز<sup>(٤)</sup>. وإنْ نقله إلى صَدرِه، لم يجزْ، إلَّا بإذنِ مَنْ فوقَهُ.

ولا يجوزُ أَنْ يفتحَ في ظهرِ دارِه باباً في دربٍ لا ينفذ، إلَّا لغيرِ الاستطراقِ فيجوزُ، ويحتملُ المنعُ.

ومَنْ خرقَ بينَ دارَيْن له متلاصقَيْن باباً هما في دَرْبينِ مشتركين، واستَطْرقَ إلى كلِّ واحدةٍ من الأخرى، فهل يجوزُ. على وجهَيْن.

ومَنْ مَالَ حَاثِطُه إلى غيرِ مِلْكِه، فعلمَ به، فلم يهدمُه حتَّى سقطَ، فأتلفَ شيئاً، لم يضمنْه. وعنه: إنْ تُقُدِّم إليه بنَقْضِه، فلم يفعلْ، ضمنَه. وإلَّا، فلا. ويتخرَّجُ أنْ يضمنَ مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) في (م): الفعلي.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س) و(م): اأسفله».

<sup>(</sup>٣) الرُّوشن: الرُّفُّ. وقيل: الكوَّة. «لسان العرب» (رشن).

<sup>(</sup>٤) ليست في (م).

وإذا تداعيا جداراً بين مِلْكيهما، حلفاً، وكان لهما، إلَّا أنْ يكونَ معقوداً ببناءِ المحرد أحدِهما أو متَّصلاً به اتَّصالاً لا يمكنُ عادةً إحداثُه، أو له عليه أزَج<sup>(١)</sup> أو سُتْرةٌ، فيكونُ له مع يمينِه، ولا يُرجَّحُ مَن له عليه جذوعٌ. وقيل: يُرجَّحُ.

وإذا تنازعا مسنَّاة (٢) بين أرضِ أحدِهما ونهرِ الآخرِ، فهيَ بينَهما.

وإنْ تنازعَ صاحبُ العُلْوِ والسُّفْلِ في سُلَّم منصوبةِ أو درجةٍ، فهي لصاحبِ العُلْوِ، إلَّا أَنْ يكونَ تحتَ الدَّرجةِ مسكنٌ، فيكونُ بينَهما، وإنْ كان في الدَّرجةِ طاقةٌ ونحوُها، فوجهان.

وإنْ تنازعا في السَّقفِ الذي بينَهما، فهو لهما. وقال ابنُ عقيلٍ: هو لربِّ العُلُو.

النكت

وبهذا انتهى الجزء الأول من المحرر ومعه النكت والفوائد السنية ويليه ـ إن شاء الله تعالى ـ الجزء الثاني، وأوله: كتاب التفليس

<sup>(</sup>١) الأزج: بيت يبنى طولاً، ويقال: الأزج: السَّقف. «المصباح المنير» (أزج).

<sup>(</sup>٢) في (م): «مثناة». والمسناة: حائط يبنى في وجه الماء، ويسمَّى السد. «المصباح المنير» (سنن).

فهرس الموضوعات



# فهرس الموضوعات

| ة التحقيقه                       | مقدم |
|----------------------------------|------|
| ة صاحب «المحرر» و «النكت السنية» |      |
| الطهارة                          | كتاب |
| ب تطهير موارد الأنجاس            | بار  |
| الأنية                           |      |
| الاستطابة والحدث                 | 'n   |
| السواك                           | »    |
| صفة الوضوء                       | )    |
| المسح على الخفين وغيرهما         | ď    |
| نواقض الوضوء                     |      |
| موجبات الغسل                     | D    |
| الأغسال المستحبة                 |      |
| صفة الغسل                        | ))   |
| التيمم                           | )    |
| لحيض                             |      |
| مكم الاستحاضة                    |      |
| النفاس                           |      |
| لصلاة (باب مواقيت الصلاة)        |      |
| صل                               |      |
| الأذان                           |      |
| ستر العورة                       |      |
| رع                               | ف    |
| ، اجتناب النجاسات وحكم البقعة    | باب  |
| استقبال القبلة                   | n    |
| صفة الصلاة                       | ))   |

| فصل                                 |    |
|-------------------------------------|----|
| فصل                                 |    |
| باب ما يكره للمصلي ومالا يكره       |    |
| « سجود التلاوة» ۱ ٤٧                |    |
| « سجود السهو»                       |    |
| « صلاة التطوع» ٥٥١                  |    |
| و صلاة الجماعة                      |    |
| « الإمامة                           |    |
| « موقف الإمام والمأموم              |    |
| فصلفصل                              |    |
| فصل                                 |    |
| فصل                                 |    |
| فصل                                 |    |
| فصل                                 |    |
| باب صلاة المريض                     |    |
| « صلاة المسافر» مسلاة المسافر       |    |
| « الجمع بين الصلاتين»               |    |
| « صلاة الخوف ٢٢١                    |    |
| «     اللباس والتحلي                |    |
| « صلاة الجمعة» ٢٢٩                  |    |
| « صلاة العيد» مملاة العيد           |    |
| فصل                                 |    |
| باب صلاة الكسوف                     |    |
| « صلاة الاستسقاء» « معلاة الاستسقاء |    |
| اب الجنائزا                         | ک: |
| Y97                                 |    |

| الصلاة على الميت                      | باب          |
|---------------------------------------|--------------|
| حمل الجنازة والدفن                    | ď            |
| كاة (باب صدقة المواشي)                | كتاب الز     |
| حكم الخلطة                            | باب          |
| زكاة الذهب والفضة                     |              |
| ما يُعتبر له الحول وحكم الدِّين وغيره | )            |
| كاة الزروع والثمار                    | « ز          |
| كاة المعدن                            | « ز          |
| كم الركاز                             |              |
| سارف الزكاة                           | 24 ))        |
| نراج الزكاة                           |              |
| اة الفطر                              | « زک         |
| سيام                                  | كتاب اله     |
| با يفسد الصوم                         | باب •        |
| بوم القضاء والتطوع                    | 0 N          |
| عتكاف                                 | » (K         |
| اسك                                   | كتاب المن    |
| لواقيتلواقيت                          | باب ا.       |
| سام النسك                             | « أَوَّ      |
| <b>471</b>                            | <b>~</b> ))  |
| تظورات الإحرام                        | ~ »          |
| مناية على الصيد وجزائها               | <u>+</u> 1 » |
| يد الحرم وجنايته                      | ~ )          |
| كان النسكين وواجباتهما                | « أردً       |
| لة الحج والعمرة                       | « صا         |
| ايا والضحايا                          | 1 . Il .     |

| كتاب البيوع                             |
|-----------------------------------------|
| باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته        |
| فروع تتعلق بتفريق الصفقة                |
| باب الشروط في البيع                     |
| « بيع الأصول والثمار» « علا معال الشمار |
| « الربا»                                |
| « حكم قبض المبيع وتلفه قبله»            |
| « الرد بالعيب»                          |
| « خيار التدليس»                         |
| « البيع بتخبير الثمن» ٤٧٩               |
| « اختلاف المتبايعين»                    |
| « السّلم »                              |
| « القرض»                                |
| « الرهن»                                |
| « التصرف في الدين بالحوالة وغيرها»      |
| الضمان والكفالة                         |
| ر الصلح                                 |
| » أحكام الجوار                          |
| فهرس الموضوعات                          |
|                                         |